

حقوق الطبع محفوظة ١٤٢٠ هـ-٢٠٠٠م الطبعة الأولى



DAR EHIA AL-TOURATH AL-ARABI

Publishing & Distributing

دار إحياء التراث الهربي للطباعة والنشر والتوزيع

ڪتاب الوافيابوفيائيا،

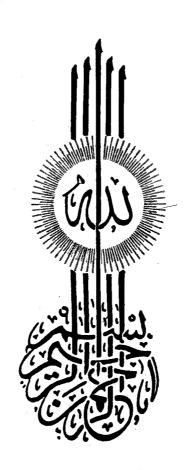

#### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّحْمَنِ ٱلرِّحَدِ يِرْ

# محمد بن الحسين بن عبد الله \_ محمد بن عبد الله الشبلي

٨٥٥ ـ «الوزير أبو شجاع» محمد بن الحسين بن عبد اللَّه بن إبراهيم. الملقَّب ظهير الدين أبو شجاع الرُوذراوري(١) الأصل الأهوازي المولد، قرأ الفقه على الشيخ أبي إسحق وقرأ الأدب، وولي الوزارة للإمام المقتدي بعد عزل عميد الدولة أبي منصور بن جَهيْر ثم أُعيد عميد الدولة، ولما قرأ أبو شجاع التوقيع بعزله أنشد [الوافر]:

تــولاهـا ولــيـس لــه عــدُق وفارقها ولـيـس لـه صـديـق

وخرج بعد عزله ماشياً يوم الجمعة إلى الجامع من داره وانثالت عليه العامّة تصافحه وتدعو له فألزم لذلك بالجلوس في بيته، ثم أخرج إلى رُوذراوَر فأقام هناك مدّة، ثم خرج إلى الحجّ وخرجت العربُ على الحجّ فلم يسلم غيره، وجاور بعد الحجّ إلى أن توفي بمدينة النبي على الله على الله على ثمان وثمانين وأربعمائة ودُفن بالبقيع عند قبّة إبراهيم بن النبي ﷺ وقد أثنى العماد الكاتب عَلَى أيام وزارته وكذلك ابن الهمذاني في «الذيل» رحمه الله تعالى، لما قرُب أمره وحان ارتحاله حمُل إلى مسجد النبي ﷺ فوقف عند الحظيرة وبكي وقال: يا رسول الله، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّابَاً رَحِيماً﴾ [النساء: ٦٤] ولقد جئتك معترفاً بذنوبي وجرائمي أرجو شفاعتك، وبكى ورجع فتوفي من يومه، وكان أيامَ وزارته لا يخرج من بيته حتى يكتب شيئاً من القرآن وبقرأ في المصحف ويزكّي أمواله الظاهرة والباطنة في ضياعه وأملاكه ويتصدّق سرّاً وأذكر الناس بأيامه عدل العادلين، وعمل ذيلاً على «تجارب الأمم»، وله شعر حسن مدوَّن منه [الطويل]:

> أَيَذَهب جُلَّ العُمر بيني وبينكم فإن يسمح الدهر الخؤون بوصلكم ومنه وهو لطيف [الكامل]:

> لأُعَذُبنَ العين غير مفكّر ولأَهـجـرَنْ مـن الـرقـاد لـذيـذَهُ

بخير لقاء إنّ ذا لُـشديــدُ على فاقتي إنّي إذاً لسعيدُ

فيها بكَتْ بالدمع أو فاضت دما حتى يعود على الجفون محرّما

٨٥٥ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ٩٠ ـ ٩٤)، و«الكامل» لابن الأثير (٦/ ٣٦٤)، وْ«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٩١)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٥٧)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣١٠ ـ ٣٤٤).

<sup>(</sup>١) نسبة لروذراور، كورة قرب نهاوند من أعمال الجبل. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٢٨٨٢).

لولم تكن نظرَتْ لكنتُ مسلَّما وهي التي ابتدأتْ فكانت أظلما

د ولا تعددًى في الصنيع

هي أوقعتني في حبائل فتنة سفكت دموعها وهذا مثل قول الآخر [مرفل الكامل]: يا عينُ ما ظلم السفوا حينُ ما ظلم السفوا حين ما شهوى

٨٥٦ ـ «ابن بُندار مقرىء العراق» محمد بن الحسين بن بُندار. أبو العز الواسطي القلانسي، مقرىء العراق وصاحب التصانيف(١) في القراءات، توفي سنة إحدى وعشرين وخمسمائة.

۸۵۷ ـ «الأعرابي» محمد بن الحسين بن المبارك. أبو جعفر. يعرف بالأعرابي، كان عابداً ناسكاً، سمع أسود بن عامر وطبقته، روى عنه ابن صاعد وغيره وكان ثقة، مات له ولد نفيس كان يحفظ الحديث فتغيّر حاله وحزن عليه إلى أن مات سنة سبعين ومائتين.

٨٥٨ \_ «ابن الوضّاح الأنباري» محمد بن الحسين بن علي بن الحسن بن يحيى بن حسّان ابن الوضّاح الأنباري الشاعر، انتقل إلى نيسابور وسكنها، توفي في شهر رمضان سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، من شعره [الطويل]:

سَقَى الله بابَ الكرخ رَبعاً ومنزلاً فلو أن باكِي دِمنة الدار باللوى رأى عَرَصاتِ الكرخ أو حَلَّ أرضها

وَمَن حَلَّه صوبَ السحاب المُجَلجِلِ وجارتِها أُمَّ الرَباب بمَاْسَلِ لأمسَكَ عن ذكرَى الدَخوُل فحَومَلِ (٢)

**٨٥٩ ـ محمد بن الحسين الموصلي. المعروف بابن وحشي،** ذكره السمعاني وقال: كان إماماً في القرآن والنحو والعروض مبرّزاً في الأدب، وأنشد له [الطويل]:

ورَكْبِ تنادَوا للصلاة وقد جرى فلم يجدوا ماءً طهوراً فيمموا قلت: كان مقامه بمَيّافارِقين (٣).

مع النيل من دمعي لبَيْنهم دمُ لديه صعيداً طيباً فتيمموا

٨٥٦ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (١٢٨/٢ ـ ١٢٩)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٦٦ ـ ٣٩١ ـ ١٥٠٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٦٤)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>١) من تصانيفه: «كفاية المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر».

٨٥٧ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٢٥).

٨٥٨ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معلقة امرىء القيس».

٨٥٩ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) ميافارقين: أشهر مدينة بديار بكر، واختلفوا فيمن بناها. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٤/ ٣٤٩ ـ ٣٥١).

٨٦٠ ـ محمد بن الحسين بن علي الجَفني. يعرف بابن الدبّاغ، أبو الفرج اللغوي، كان يزعم أنه من غسَّان من بني جَفنة البغدادي كان أديباً فاضلاً، قرأ عَلَى الشريف ابن الشجري وموهوب الجواليقي وتصدّر لإقراء النحو واللغة مدّة وله رسائل وشعر مدوّن، وخرج إلى الموصل وعاد إلى بغداد ومات بها سنة أربع وثمانين وخمسمائة، ومن شعره [الطويل]:

خيالٌ سَرى فازداد منّي لدي الدُجَى خيالاً بعيداً عهدُه بالمراقد عـجـبـتُ لــه أنــي رآنــي وأنّــنــي ولولا أنيني ما اهتدي لمضاجعي

من السقم خافٍ عن عيون العوائدِ ولم يَدر ملقَى رحلِنا بالفراقِدِ

٨٦١ - «ابن ميخائيل» محمد بن الحسين بن أبي الفتح القرشي من أبناء سوسة (١) اشتهر بابن ميخائيل وقد أوطن مدينة القيروان وتأدّب بها، قال ابن رشيق: وهو صعب المكان في الشعر شديد الانتقاد عَلَى مذهب قدُامة بن جعفر الكاتب، وأورد له [السريع]:

صُور عبدُ اللَّه من مسكةِ أبْدَعَهُ السرخين سيبحيانيه مهفهَفُ القدّ هضيم الحشا كأنّ في أجفانه مُنتضي ومن شعره [الكامل]:

وصُور السناس من السطيين كمثل محور الجنة العين يكاد ينقد من الليين سيف على يـومَ صِفْـيـنِ

> أحببت منه شمائلاً فوجدتها فكأنِّني أحببتُ مَن قد شَفَّهُ كم ليلة مزّقتُ ثوبَ ظلامها فكأنّني من وجهه في صُبحها والعيش ليس يلذ طعم مذاقيه

في الطبع مثلَ خلائقي وشمائلي حُبّى ورُحتُ مُشاكِلاً لمشاكلي بضيائه وقبلت فيه وسائلي وكأنه مني مناط حمائلي حتى يُشاب بمأثم أو باطل

٨٦٢ ــ «البسطامي الواعظ» محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم. أبو عمر البسطامي الفقيه الشافعي الواعظ قاضي نيسابور توفي سنة ثمان وأربعمائة.

٨٦٣ ـ «الشريف قاضي دمشق» محمد بن الحسين بن عبيد الله بن الحسين. أبو عبد الله النصيبي العلوي الشريف قاضي دمشق وخطيبها ونقيب الأشراف وكبير الشام، كان عفيفاً نزهاً أديباً

٨٦٠ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٩٢ ـ ٩٣)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>١) سُوسة: بلد بالمغرب وهي مدينة عظيمة، انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٣/ ٩٣ \_ ٩٤).

٨٦٢ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢٤٧/٢)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٥٩).

٨٦٣ ـ «قضاة دمشق» لابن طولون (٣٩)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ٣٤٤).

بليغاً، له ديوان شعر، توفي سنة ثمان وأربعمائة.

الفرّاء أخو القاضي أبي يَعلي الحنبلي» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد. أبو خازم ابن الفرّاء أخو القاضي أبي يَعلي الحنبلي سمع الحديث ببغداد وسافر إلى مصر فنزل تنّيس وتوفي بها سابع عشر المحرم سنة ثلاثين وأربعمائة وحُمل إلى دمياط(١) فدُفن، سمع الدارقطني وغيره، حدّث بدمشق عن عيسى بن علي الوزير، قال الخطيب: كتبنا عنه ولا بأس به.

محمد بن العسين بن محمد بن خلف بن المقراء الحنبلي» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد. القاضي أبو يعلى الحنبلي أخو أبي خازم الحنبلي المقدّم ذكره وُلد في المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة وسمع الحديث الكثير، انتهت إليه رئاسة الحنابلة وصنّف الكتب وتولى الحكم بحريم المخلافة، وتوفي عشرين شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وأربعمائة وهو ابن ثمان وسبعين سنة، وغسله الشريف أبو جعفر بوصيّة منه وأوصى أن لا يدخل معه القبر غير ما غزله من الأكفان لنفسه، وعُطلت الأسواق لجنازته وصلّى عليه ابنه أبو القاسم وعمره خمس عشرة سنة، وكان قلد جمع بين الزهد والتقشف والصمت عما لا يعنيه، قال أبو علي (٢) البرداني: رأيته في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال وهو يعد بأصابعه: غفر لي ورحمني ورفع منزلتي، فقلت: بالعلم؟ فقال لي: بالصدق، قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: سمعت أبا غالب ابن أبي علي بن البناء الحنبلي يقول: لما مات أبو يعلى ذهبت مع أبي إلى داره بباب المراتب فلقينا أبو محمد التميمي الحنبلي فقال لي: إلى أين؟ فقال أبي: مات القاضي أبو يعلى، فقال أبو محمد: لا رحمه الله فقد المسل بال في الحنابلة البولة الكبيرة التي لا تغسل إلى يوم القيامة، يعني المقالة في التشبيه، قال الشيخ شمس الدين: لم يكن له خبرة بعلل الحديث ولا برجاله واحتج بأحاديث كثيرة واهية في الأصول والفرع، وأما في الفقه ومذاهب الناس ونصوص أحمد واختلافها فإمام لا يُجارى.

محمد بن الحسين بن علي بن عبد الرحيم. أبو سعد وزير جلال الدولة، وزر له ست سنين ولاقى من المصادرات شدائد ومن الترك فخرج من بغداد مستتراً فأقام بجزيرة ابن عمر حتى مات في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وأربعمائة عن ست

٨٦٤ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۱) دمياط: مدينة قديمة بين تنيس ومصر. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (۲/ ٣١٤ ـ ٣١٥).

٥٦٥ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/٢٥٦)، و«تاريج جرجان» للسهمي (٤١١ ـ ٤١١)، و«الكامل» لابن الأثير (٦/ ٢٣٨)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (١٩٥/١)، و«طبقات الحنابلة» للفراء (٣٧٧ ـ ٨٣٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ٩٤ ـ ٥٩)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣ ـ ١٩ ـ ٣٠٠ ـ ٣٠٨)، و«أيضاح ١٤٢٥ ـ ١٤٢١ ـ ١٤٣١ ـ ١٤٣٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٣٠٦)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) هو أبو علي أحمد بن محمد البرداني.

٨٦٦ ـ «الكامل» ُ لابن الأثير (٦/ ٣٢ ـ ٥٧ ـ ٦٤ ـ ٧٧ ـ ١٣٦) ط. دار إحياء التراث العربي، و«الأعلام» للزركلي (٦/ ٣٣١).

وخمسين سنة، وكان فاضلاً عارفاً بأمور الوزارة، وهو وزير ابن وزير أخو ثلاثة وزراء وهو درّة تاجهم، ولي أبوه أبو القاسم الوزارة، وأخوه كمال الملك أبو المعالى هبة الله ولى الوزارة، وأخوه زعيم الملك أبو الحسن على ولى الوزارة، وأخوه شرف الأمة أبو عبد الله عبد الرحيم ولى الوزارة كلهم لبني بُويْه، فأما عميد الملك فهو أول وزير لُقب بألقاب كثيرة بالدولة والدين وكان يلقب شرف الدين، وله كتاب في «أخبار الشعراء» أبان فيه عن فضل جسيم ومحل كريم، ومن شعره [البسيط]:

> تسزاحمت عسبسراتسي يسوم بسينهسم ثم انصرفتُ وفي قلبي لفُرقتهم قلت: شعر جيّد.

تزاحُمَ الدمع في أجفان مُتَّهَم وقع الأسِنة في أعقاب منهزم

٨٦٧ - «ابن عبد الوارث» محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الوارث. أبو الحسين، هو ابن أخت أبي على الفارسي، وعن خاله أخذ علم العربية، توفى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، وطوّف الآفاق ورجع إِلى وطنه وآل أمره إِلى أن وزر للأمير شاذ غرسيستان ثم اختص بالأمير إسماعيل بن سبكتكين وصار له وزيراً بغزنة وأقام بجرجان إلى أن مات وقرأ عليه أهلها منهم عبد القاهر الجرجاني وليس له أستاذ سواه، وله كتاب في «الهجاء»، وللصاحب بن عبَّاد إليه رسائل مدوَّنة، وسأله رئيس مرو أن يجيز قول الشاعر [الطويل]:

سَرى يخبطُ الظلماءَ والليل عاكفُ حبيبٌ بأوقات الزيارة عارفُ فقال [الطويل]:

> وما خلتُ أن الشمس تطلع في الدُجي وقسمت أفديه وقلبي كأنه ولما سرى عنه اللثام بدّت له وطال بنا حيناً ورق حديثنا ومن شعره في فرس [الكامل]:

> وَمُطَهًم ما كنتُ أحسِبُ قبله وكأنما الجوزاء حين تصوبيت قلت: شعر جيد.

ولا خلتُ أن الوحش للأنس آلفُ من الرعب مقصوص من الطير صارف محاسن وجه حسنه متناصف ودارت علينا بالرحيق المراشف

أن السروج على البوارق توضع لَبَبِبُ عليه والشريا بُرقُعُ

٨٦٨ - «حجّة الدين المتكلم» محمد بن الحسين بن أبي أيوب. الأستاذ حجة الدين أبو

٨٦٧ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨٦/١٨)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٩٤). و«مفتاح السعادة» لطاش كبري (١/ (127 \_ 127)

٨٦٨ ـ "طبقات الشافعية" للسبكي (٣/ ٦٢)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (٩/ ٢٣٥).

منصور المتكلم تلميذ ابن فُورَك وختنه، له مصنفات مشهورة منها «تلخيص الدلائل»، توفي سنة عشرين وأربعمائة وقيل قبلها.

٨٦٩ \_ محمد بن الحسين بن محمد بن آذر بهرام. أبو عبد الله الكارَزيني الفارسي المقرىء نزيل مكة كان أعلى أهل العصر إسناداً في القراءات، توفي سنة أربعين وأربعمائة.

٠ ٨٧ \_ «الغزى الصوفي» محمد بن الحسين بن على بن الترجمان. أبو الحسين الصوفي **الغزي** شيخ الصوفية بديار مصر في وقته حدّث بمصر والشام، وتوفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.

٨٧١ ـ محمد بن الحسين بن على بن ابراهيم. أبو بكر المَزْرَفي ولد سنة تسع وثِلاثين وأربع مائة(١)، وسمع الكثير وانفرد بعلم الفرائض، وتوفي في سجوده في المحرم سنة سبع وعشرين وخمسمائة ودفن بباب حرب، وكان ثبتاً صالحاً صدُّوقاً ثُقة.

٨٧٢ \_ «أبو منصور الكوفي» محمد بن الحسين بن أحمد. أبو منصور الحميري القاضي الكوفي ولي القضاء بدمشق والخطابة نيابةً عن الشريف أحمد الزيدي، ثم خرج إلى طرابلس فأقام بها حتى توفي سنة سبع وستين وأربعمائة، وكان يصحب الوزير ابن الماسكي قبل وزارته، فلما ولى الوزارة قصّر في حقّه فكتب إليه [الوافر]:

أسيدنا الوزير نسيت عهدي

وقد شبّكتَ خَمسك بين خمسي وقولَك إن وَلِيتُ الأمريوما للتحدِّن نفسك قبل نفسى فلمّا أن وليتَ جعلتَ حظّى من الإنصاف بيعك لي ببَخس

٨٧٣ \_ «الأسفراييني» محمد بن الحسين بن محمد بن طلحة. أبو الحسن الأسفراييني الأديب الرئيس له ديوان شعر وسمع الحديث، توفي سنة سبع وثمانين وأربعمائة.

٨٧٤ ـ «ابن الشِبل» محمد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن يوسف بن الشِبل. أبو علي الشاعر الحكيم البغدادي توفي في المحرم سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة ودفن بباب حرب، كان شاعراً مُجِيداً له ديوان، سمع غريب الحديث من أحمد بن علي الباذي وكان ظريفاً نديماً مطبوعاً، وزعم بعضهم أنه الحسين بن عبد الله، من شعره [الكامل]:

لا تنظُه رنّ لعاذل أو عاذر حالَيْك في السَرّاء والضَراء فلرحمة المستوجعين حرازة في القلب مثلُ شماتة الاعداء

٨٦٩ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٣٢).

۸۷۱ ـ «طبقات القراء» لابن الجزرى (۲/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>١) في «طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٣١): سنة ( ٤٣٧هـ).

۸۷۳ ـ «معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ٢٥٦).

٨٧٤ ـ «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (١/ ٢٤٧)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٤٤).

وقوله [البسيط]:

يُفنِي البخيل بجمع المال مُدَّتَهُ كُدُودة القَّزِ ما تَبنيه يهدِمُها وقوله [الوافر]:

بربك أيها الفلك المدارُ مَدارُك قُل لنا في أي شيء قُطُوفٌ في المجرّة أم لآل وفيك الشمس رافعة شعاعا ودنسيا كسلسا وضعنت جسناأ هي العَشواء ما خبطت هسيم فان يك آدم أشقًى بنيه فكُم من بعده غفرٌ وعفوٌ لقد بلغ العدو بنا مُناه وتُهنَا ضائعين كقوم موسى فيالك أكلة ما زال فيها نُعاقبُ في الظهور وما وُلِدنا ونخرج كارهين كما دخلنا وكانت أنعُماً لو أنّ كوناً وما أرضٌ عصَدُّه ولا سماءٌ وقال يرثى أخاه بقصيدة منها [الخفيف]: غاينة الدكرن والسرور أنقضاء

وللصحوادث والأيّام ما يَلكُ وخيرُها بالذي تبنيه ينتفعُ

أقَصْدُ ذا السمسيرُ أم أضطرارُ ففي أفهامنا عنك انبهارُ هلالُك أم يد فيها سوارُ هلالُك أم يد فيها سوارُ بأجنحة قوادمها قصارُ غَذَاهُ من نوائبها ظُوءَارُ (۱) هي العَجْماء ما جرحَتْ جُبارُ (۲) هي العَجْماء ما جرحَتْ جُبارُ (۲) بننبٍ ماله منه اعتذارُ (۳) تعبّر ما تلا ليلا نهارُ وحلَّ بآدم وبنا الصَغارُ ولا خُوارُ ولا غِيجها أضلُ ولا خُوارُ ولا غِيجها أنكدارُ (۱) ويُذبَحُ في حشا الأمّ الحُوارُ (۱) خروجَ الضبّ أخرجَهُ الوَجارُ (۱) فييمَ يَعُول أنجُمَهَا أنكدارُ (۲) فييمَ يَعُول أنجُمَهَا أنكدارُ (۲)

ما لحتى من بعد مَيْتِ بقاءُ

<sup>(</sup>١) ظوءارُ: كلُّ شيءٍ مع شبيءٍ مثله، وشبَّه الدُّنيا بالمرأة التي تعطف على غير ولدها.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أي الخلائق، كالزرع في كل لحظةٍ يضربُ الموت بشكل عشوائي وصامت، فَنُجرَح ويُجبر الجرح.

<sup>(</sup>٣) المعنى إنَّ سبب عذاب البشرية هو آدم الذي اقترف خطيئةً أخبرناً الله عنها في سورة البقرة، ولا عُذرَ لآدم على تلك الخطيئة كما يقول الشاعر.

<sup>(</sup>٤) الحوارُ: ولد الناقة من وقت ولادته إلى أن يُفطم ويُفصَل.

<sup>(</sup>٥) الوجار: حُجر الضبع والأسد والذئب والثعلب.

<sup>(</sup>٦) انكدار: أي مال لونها من البياض الناصع إلى الأسود الفاحم.

لا لَـــِـدٌ سأَرْيَـد(١) مات حـزُنـاً مثل ما في التراب يبلّى الفتى فالحُ عَـنَّ إن الأمـوات مـرُّوا وبَـقَّـوا إنّـما نـحـن بـين ظُـفـر ونـاب نتمتى وفي المُنَى قِصَرُ العُم صحة المرء للسقام طريق بالذي نغتذي نموت ونحيى مالقينا من غَدْر دُنيا فلا كا صَلَفٌ تحت راعب وسرابٌ راجع جودها عليها فمهما ليت شعرى حُلماً تمر به الأيد من فسادٍ يكون في عالم الكو وقليلاً ما يصحب المهجة الجس قبح الله لذة لشفانا نحن لولا الوجود لم نألم الفق ولــقـــد أيّـــد الإلـــه عـــقـــولاً غير دعوى قوم على الميت شيء وإذا كان بالعسيان خفاء

وسلَتْ عن شقيقها(٢) الخنساءُ زن يبلّي من بعده والبكاءُ غُصَصاً لا تسيغها الأحياءُ مـن خـطـوبِ أُسُـودُهـنّ ضِـراءُ ر فننغدو كما نُسَرّ نُساءُ وطريق الفناء هذا البقاء أقت ل الداء للنفوس الدواء نت ولا كان أخذُها والعطاء كرعَتْ فيه مُومِسٌ خَرقاءُ(٣) يَهَبِ الصبحُ يسترد المساءُ امُ أم ليس تَعقِل الأشياءُ ن فما للنفوس منه اتقاء م ففيم الشقا وفيم العناء نالها الأمهاتُ والآباءُ(٤) د فاي جادنا علينا بلاءُ حجّة العَود عندها الإبداء أنكرته الجلود والأعضاء كيف بالغيب يستبين الخفاء

كثير من الناس ينسب هذه القصيدة لأبي العلاء المعرّي<sup>(٥)</sup> وهو معذور لأنها من نُفُسه وإنما هذه لابن الشبل يرثي بها أخاه أحمد، وأما القصيدة الأولى فمثلها للبحتري وهي [الوافر]: أنسة بن ما تسطر في أم جُسبارُ أنسة بن ما تسطر في أم جُسبارُ

<sup>(</sup>١) أربد: مدينة شرقي الأردن.

<sup>(</sup>٢) هو صخر الذي بكته الخنساء كثيراً وطال حزنها عليه، وذلك قبل الإسلام.

 <sup>(</sup>٣) سماة تُرعُد وتزبدُ مع قلة المطر، وباغية بالية تطلب ماء فلا تجد، فتتخيل السراب ماء. المفردات: الصلف:
 كثرة الرعد مع قلة المطر. المومس الخرقاء: الباغية البالية.

 <sup>(</sup>٤) هو يذم تلك اللذَّة التي حصلت بين الوالدين فأنتجت العذاب والألم للأولاد.

 <sup>(</sup>٥) هناك قصيدة طويلة لأبي العلاء المعري على قافية الدال تُحاكي هذه القصيدة، وكأنها منحولةٌ منها، ومن أبياتها:

تعب كُلُها الحياةُ فما أعجب إلا مسن راغسب فسي ازديساد

ستفنى مثل ما تُفنِي وتبكى وما أهل المنازل غير ركب لمنا في الدهر آمال طوال المنازل غير وكب وأهون بالخطوب عَلَى خليع فآخِرُ يومه سكرٌ تجلّى ومن شعر أبي علي بن الشبل [الكامل]: وكأنها الإنسان فيه غيره متصرّفٌ وله القضاء مصرّفٌ متحمى بصيرته ويُبصر بعدما فتم يوخذ قلبه من صدره فيظل يضرب بالملامة نفسه فيطل يضرب بالملامة نفسه ومنه [الوافر]:

إذا جار الزمانُ على كريمٍ ومنه [مجزوء الكامل]:

إن تحرن تجزئ مرن دمر أو تحرن أبرسرت يروماً أنا لا أصبير عمرت كل ذنب في الهوى يُخ ومنه [البسيط]:

قالوا القناعة عزِّ والكفاف غنى صدقتم مَن رِضاه سدُّ جَوعَتِهِ ومنه [البسيط]:

قالوا وقد مات محبوبٌ فُجِعتُ به ثانيه في الحُسن موجودٌ فقلتُ لهم

كسما تُبلِي فيُدرَك منك ثارُ مطاياهُم رواحٌ وآبتكارُ نسرجّيها وأعمارٌ قصارٌ إلى اللذّات ليس له عذارُ غسوايته وأوّله خسمارُ(١)

متكوناً والحسن فيه مُعارُ ومكلَّفٌ وكانّه مُختارُ ومكلَّفٌ وكانّه مُختارُ حظَّ تحيل صوابّه الأقدارُ لا يسترد الفائِتَ استبصارُ ويُرد فيه وقد جرى المقدارُ ندماً إذا لَعِبَتْ به الأفكارُ حتى يبيتنه له الإصدارُ

أُعار صديقًه قلبَ العدوُ

عي إذا ف اض ف صنه أ سيّداً يعفو فكنه لا يحلّ الصبرُ عنه فَر لي ما لم أُخنُه

والذلّ والعار حِرصُ النفس والطمعُ إن لم يُصِبه بماذا عنه يقتنعُ

وبالصِبى وأرادوا عنه سُلواني مربي ثان من أين لى للهوى الثاني صِبى ثان

<sup>(</sup>۱) انظر: «ديوان البحتري» (٢/ ١٩٥).

#### ومنه:

فلا تلمني فما تُغني الملاماتُ أيامُ لهو عَهدناه وليلاتُ عُنماً وكم بقيت عندي لباناتُ فانعم وَلَدَّ فإن العيش تاراتُ وانسما لذة الدنيا إعاراتُ بروجُها الدهر طاساتُ وكاساتُ وكاساتُ وكاساتُ وكاساتُ وكاساتُ وكاساتُ وكاساتُ وفي حشاها لِقَرْع المزج رَوعاتُ لهينَ من روحها إلاّ حُشاشاتُ لم يبقَ من روحها إلاّ حُشاشاتُ على مقابلها منها ملاًاتُ على مقابلها منها ملاًاتُ لا فارقَتْ شارِبَ الخمر المسرّاتُ فعلَ اللبيب فللتأخير آفاتُ فعلَ اللبيب فللتأخير آفاتُ نعطي السرورُ وللأحزان أوقاتُ تُعطي السرورُ وللأحزان أوقاتُ ثالسرورُ وللأحزان أوقاتُ

قلت: شعر جيّد في الذروة وشعره جيّد كثير، وقد عدّه ابن أبي أُصيبعة في جملة الأطباء.

ابن أبي أصيبعة: أخذ الطبّ عن عمّه محمد بن الحسين وطبقته وخدم به المنصور محمد بن أبي أصيبعة: أخذ الطبّ عن عمّه محمد بن الحسين وطبقته وخدم به المنصور محمد بن أبي عامر وابنه المظفّر ثم انتقل في صدر الفتنة إلى مدينة سرقسطة وأقام بها، وكان بصيراً بالطب متقدماً فيه ذا حظّ من المنطق والنجوم وكثير من علوم الفلسفة، قال القاضي صاعد: أخبرني عنه الوزير أبو المطرّف أنه كان دقيق الذهن ذكيً الخاطر جيّد الفهم حسن التوليد وكان ذا ثروة وغنى واسع، وتوفي قريباً من سنة عشرين وأربعمائة وقد قارب الثمانين، قال: وقرأت في بعض تواليفه أنه أخذ المنطق عن محمد بن عبدون الجيلي وعمر بن يونس بن أحمد الحرّاني وأحمد بن خفصون الفيلسوف وأبي عبد الله محمد بن ابراهيم القاضي النحوي وأبي عبد الله محمد بن مسعود البجائي ومحمد بن ميمون المعروف بمركوس وأبي القاسم فيد بن نجم وسعيد بن فتحون السرقسطي المعروف بالحمار وأبي الحارث الأسقف تلميذ ربيع بن زيد الفيلسوف وأبي مَدين البجائي ومسلمة بن أحمد المجريطي.

٨٧٥ ـ «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٤٥)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ٢٥١).

۸۷٦ - «ابن حبوس الفاسي» محمد بن الحسين بن عبد الله بن حَبُوس. . . (١) أبو عبد الله الفاسي الشاعر، مفلق بديع النظم سائر القول له ديوان شعر، روى شعره عبد العزيز بن زيدان، توفي سنة سبعين وخمسمائة أو فيما قيل قبل ذلك .

محمد بن الحسين. الأديب الكامل أبو المكارم الآمدي، محمد بن الحسين. الأديب الكامل أبو المكارم الآمدي من فحول الشعراء، تأخر حتى مدح ابن هُبيرة، وتوفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة، ومن شعره [الوافر]:

أبا حَسَنِ كَفَفَتَ عَنَ التَّقَاضِي ومن ذم السوال فلي لسانً جزى اللَّه السوال الخير إنَّ

بوعدك لاعتصابك بالمطالِ فصيح دأبه حمد السوالِ عرفت به مقادير الرجالِ

٨٧٨ ـ محمد بن الحسين بن محمد البخاري، تفقّه وبرع في النظر وولي القضاء، وكان متواضعاً جواداً حسن الأخلاق، توفي ببخارا وكتب على قبره [الكامل]:

مَن كان معتبراً ففينا معتبر أو شامتاً فالشامتون على الأثر

وكان فيه تساهلٌ يقول: مَن صنّف شيئاً جاز لكل من يروي عنه ذلك، ووفاته في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة.

AVA - «قاضي العسكر الأرموي» محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن ظفر. القاضي شمس الدين أبو عبد الله العلوي الحسيني الأرموي المصري المعروف بقاضي العسكر، ولد سنة ثمان وسبعين، وتفقّه على شيخ الشيوخ صدر الدين وصحبه مدّة، وولي نقابة الأشراف وقضاء العسكر وترسّل إلى العراق، وكان من كبار الأئمة وصدور المصريين وله يد طولى في الأصول والنظر، توفى سنة خمسين وستمائة.

• ٨٨٠ - «ابن المقدسية المالكي» محمد بن الحسين (١) بن عبد السلام بن عتيق بن محمد. العادل شرف الدين أبو بكر التميمي السفاقُسي ثم الإسكندري المالكي المعروف بابن المقدسية لأنه ابن أخت الحافظ أبي الحسن ابن المفضل المقدسي، ولد سنة ثلاث وسبعين، وحضر سماع المسلسل بالأولية عند السلفي وناب في القضاء بالاسكندرية، وتوفي سنة أربع وخمسين وستمائة.

٨٨١ ـ «قاضي القضاة تقي الدين بن رزين الحموي» محمد بن الحسين بن رزين بن موسى ابن عيسى بن موسى بن نصر الله. قاضي القضاة مفتي الإسلام أبو عبد الله تقي الدين الشافعي الحموي العامري كان فقيهاً عارفاً بمذهب الشافعي، اشتغل على الشيخ تقي الدين ابن الصلاح

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

۸۸۰ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>١) في «شذرات الذهب» لابن العماد (٢٦٦/٥): الحسن.

٨٨١ ـ "طبقات الشافعية" للسبكي (٥/ ١٩)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٥/ ٣٦٨).

وتميّز في حياته وأفتى ودرّس وتولّى وكالة بيت المال بالشام في أيام الناصر صلاح الدين وتدريس الشامية البرانية ظاهر دمشق وغير ذلك، وسافر إلى مصر في جفل<sup>(1)</sup> التتار سنة ثمان وخمسين وستمائة واستوطنها وتولّى بها جهاتٍ جليلةٍ دينيةٍ من تدريس وما يجري مجراه وتولى الحكم بالقاهرة وأعمالها ثم أضيف إليه مصر وأعمالها فكمل له ولاية الإقليم ودرّس بقبّة الشافعي والمدرسة الصالحية والظاهرية بين القصرين، روى عن السخاوي وكريمة وابن الصلاح والصريفيني وغيرهم، وتوفي بالقاهرة سنة ثمانين وستمائة، كان قد حفظ التنبيه في صغره ثم انتقل عنه وحفظ الوسيط والمفصَّل ورحل إلى حلب وقرأه على موفق الدين ابن يعيش النحوي ورجع عنه وحفظ المستصفى للغزالي وكتابي ابن المحاجب في الأصول والنحو، ونظر في التفسير وبرع فيه وشارك في الخلاف والمنطق والبيان الحاجب في الأصول والنحو، ونظر في التفسير وبرع فيه وشارك في الخلاف والمنطق والبيان يقصَد بالفتاوى من النواحي، وتخرّج به ائمة منهم قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة، وحدّث عنه الدمياطي وابن جماعة والمصريون وكان محمود السيرة والاحكام، وولي بعده وجيه الدين عنه الشيخ أثير الدين من لفظه قال: أنشدني البرهان المالقي قال انشدني قاضي القضاة تقى الدين بن رزين لنفسه [الكامل]:

شيء زري شيزر ولعلها سكانها أهل القبور كأنما لا فخر إن ملك تملك ثغرها ولئن قضى قاض بها فلقد قضى

لا شيء بل تُررِي بمن يأتيها قد بعُشِرَتْ وهُم وقوفٌ فيها ولقد تولّى الخير عن واليها حقاً ولكن نحبه قاضيها

٨٨٢ ـ «الأمير مجد الدين ابن وداعة» محمد بن الحسين بن وداعة. الأمير مجد الدين حدّث بالبعث عن ابن اللّتي، توفي سنة ثمانين وستمائة.

۸۸۳ ـ «علم الدين بن رشيق المالكي» محمد بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق . الإمام المفتي علم الدين أبو عبد الله الربعي المصري المالكي والد القاضي زين الدين محمد ، سمع من علي بن المفضّل وابن جُبير البلنسي وعبد الله بن مُجَلِّي، روى عنه الدواداري والمصريون، توفي سنة ثمانين وستمائة .

٨٨٤ ـ «أبو الفرج» محمد بن الحسين بن الحسن. أبو الفرج، ولد بهيتَ سنة خمس وتسعين وأربعمائة وسكن بغداد وكان فاضلاً، له شعر منه قوله [السريع]:

يا راقداً أسهر لي مقُلة عزيزة عندي وأبكاها

<sup>(</sup>١) أي بعد هزيمة التتار في عين جالوت.

۸۸۳ ـ «الديباج المذهب» لابن فرحون (٣٢٨).

٨٨٤ ـ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٢٢٧).

ما آن للهجران أن ينقضي إن كسنت ما ترحمني فارتقِب توفى سنة خمس وسبعين وخمسمائة.

عن مُهجة هجرُك أضناها يا قاتلى فى قتلِى اللَّهُ

٨٨٥ ـ محمد بن الحسين البيهقي. أبو الفضل الكاتب، كان كاتب الإنشاء في دولة السلطان محمود بن سبكتكين نيابةً عن أبي نصر بن مُشكان وتولى الإنشاء لمحمد بن محمود ثم لمسعود بن محمود ثم لمودود ثم للسلطان فرّخزاذ ولما انقطعت دولته لزم بيته إلى أن مات سنة سبعين وأربعمائة وله كتاب «زينة الكتّاب» وتاريخ ناصر الدين محمود بن سبكتكين وسمّاه «الناصري» ذكر فيه من أول دولة محمود يوماً يوماً إلى آخر أيامه وهو في عدة مجلدات، ومن شعره [السريع]:

> جُرمِي قد أربى على العُذر فاشتر مني خاطري كله وقال وهو محبوس [الخفيف]:

كالمسا مَرَّ من سرورك يومٌ

فليس لي شيء سوى الصبر لأنفق الأيام في الشكر

مرّ في الحبس من بلائِيَ يومُ ما لبُؤسى ولا لنُعمى دوام لم يدُمْ في النعيم والبؤس قوم

٨٨٦ - «جمال الدين الأرمنتي» محمد بن الحسين بن محمد بن يحيى. الأرمنتي جمال الدين، كان من الرؤساء الأعيان لطيف الذات كامل الصفات نهاية في الكرم حتى أفضى به ذلك إلى العدم، فقيهاً فاضلاً أديباً ناظماً ناثراً، أخذ الفقه عن الشيخ بهاء الدين هبة الله القفطي والشيخ جلال الدين أحمد الدشنائي والأصول عن الشيخ شهاب الدين القرافي والشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الخطيب الجزري وأصول الدين والمنطق عن بعض العجم، وذُكر للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فقال: الفقيه ابن يحيى ذكيّ جداً كريم جداً فاضل جُداً، وتولّى الحكم بأدفو<sup>(١)</sup> وقَمُولاً(٢) وناب في الحكم بقوص وبني بأرمنت (٣) مدرسة ودرَّس بها، وتوفي بأرمنت رحمه الله سنة إحدى عشرة وسبعمائة، ومن شعره [الطويل]:

> عُريبَ النقا قلبي بنار الجوي يُكوي ولى مقلةٌ تبكي اشتياقاً إليكمُ نشرتم بساط البُعد بيني وبينكم

وجيدِي عنكم دائم الدهر لا يُلوى ولي مهجةٌ ليست على هجركم تقوى ألا يا بساط البعد قُل لي متى تُطوى

٨٨٥ ـ «معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ٢٣٧).

٨٨٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>۱) أَذْفُو: قرية بصعيد مصر الأعلى بين أسوان وقوص. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (١/٧٠١).

<sup>(</sup>٢) أُزمنت: كورة بصعيد مصر بينها وبين قوص مرحلتان انظر: «معجم البلدان» لياقوت (١/ ١٣٢).

قمولا: بليدة بأعلى الصعيد من غربي النيل. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٤/ ٨٩).

بعدادكم واللَّه مُرِّ مذاقه وقُرْبكم أحلى من المَنّ والسلوى

۸۸۷ ـ «الموقق خطيب أدفو» محمد بن الحسين بن تغلب. موفق الدين الأدفوي خطيب أدفو كان له كرم وفتوة وكان له مشاركة في الطبّ وله شعر ونثر وخطب ويعرف التوثيق ويكتب خطاً حسناً. قال كمال الدين جعفر الأدفوي: رأيته مرات وكان يأتي إلى الجماعة أصحابنا أقاربه فيسمعهم يشتمونه فيرجع ويأتي من طريق أخرى حتى لا يتوهموا أنه سمعهم، ووقفتُ له على كتاب لطيف تكلم فيه على تصوف وفلسفة، وكان وصياً على ابن عمه وعليه ثمرٌ للديوان وقف عليه منه للديوان خمسةٌ وعشرون إردبًا فشدد الطلب عليه فتقدّم الخطيب إلى الأمير وأنشده [الكامل]:

وقفَتْ عليّ من المقرَّر خمسةٌ من ثمرِ ساقيةِ اليتيم حقيقةً حَتِ النصارى بينهم رُهبانهم

مضروبة في خمسة لا تحقّرُ ليت السواقي بعدها لا تُثمِرُ وأنا الخطيب وذمّتي لا تُخفَرُ

واجتمع يوماً جماعة بالجامع وعملوا طعاماً وطلبوا المؤذّن جعفراً ولم يطلبوا الخطيب فبلغه ذلك فكتب إليهم أبياتاً منها [المتقارب]:

وكيف ارتضَيْتم بما قد جرى أمنتم من الأكل أن تمرضوا

صَحبتوا المؤذن دون الخطيب ويحتاج مرضاكم للطبيب

وكان يمشي إلى الضعفاء والرؤساء ويطبّهم بغير أجرة، وتوفي رحمه الله سنة سبع وتسعين وستمائة.

٨٨٨ ـ «شمس الدين الغوري» محمد بن الحسين. الشيخ شمس الدين الغُوري الحنفي المدرّس، وقع في لسان الفخر عثمان النصيبي وجعل يمسخر بحكاياته ووقائعه يزيد في بعضها من مضحكاته ولقد حكى مرّة عنه واقعة تنمرّ لها تنكز نائب الشام ورسم بقتله بالمقارع وما خلص من ذلك إلا بالجهد، والدماشقة يحكون عنه وقائع مشهورة التداول بينهم، توفي إحدى وعشرين وسبعمائة.

۸۸۹ - «ابن الحشيشي» محمد بن الحشيشي. شمس الدين الموصلي الرافضي قال الشيخ شمس الدين الذهبي ومن خطّه نقلت: حدّثني الإمام محمد بن مُنتاب أن عز الدين يوسف الموصلي كتب إليه وأراني كتابه قال: كان لنا رفيق يشهد معنا في سوق الطعام يقال له الشمس بن الحشيشي كان يسبّ أبا بكر وعمر (١) رضي الله عنهما ويبالغ فلما ورد شأن تغيير الخطبة إذ ترفّض

٨٨٧ ـ «الطالع السعيد» للأدفوي (٢٨٦ ـ ٢٨٧)، و«الأعلام» للزركلي (٦/ ٣٣٤).

۸۸۸ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>١) هذه جماعات تدعي الانتماء إلى الإسلام ونبي الإسلام ﷺ، إنَّها تُقدِّم صورةً مشوّهةً كالحةً لإخفاء الحق وعبادة النفس وحُبٌ الجاه، واستخدام كل نوع من التحريفات والافتراءات، وتبريرها لتحقيق أغراض خسيسة، =

القان خربندا افترى وسبّ فقلت: يا شمس قبيعٌ عليك أن تسبّ وقد شِبتَ مالك ولهم وقد درجوا من سبعمائة سنة والله يقول: ﴿تِلْكَ أُمّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ [البقرة: ١٣١، ١٢١]، فكان جوابه: والله إن أبا بكر وعمر وعثمان في النار، قال ذلك في ملأ من الناس فقام شعرُ جسدي فرفعتُ يديّ إلى السماء وقلت: اللهم يا قاهر فوق عباده يا من لا يخفى عليه شيء أسألك بنبيك إن كان هذا الكلب على الحق فأنزِل بي آية وإن كان ظالماً فأنزل له ما يعلم هؤلاء الجماعة أنه على الباطل في الحال، فورمت عيناه حتى كادت تخرج من وجهه واسود جسمه حتى بقي كالقير (١) وانتفخ وخرج من حلقه شيء يصرع الطيور فحمل إلى بيته فما جاوز ثلاثة أيام حتى مات ولم يتمكن أحد من غسله مما يجري من جسمه وعينيه ودُفن، وقال ابن منتاب: جاء إلى بغداد أصحابنا وحدّثوا بهذه الواقعة وهي صحيحة، وتوفى سنة عشر وسبعمائة.

• • •

<sup>=</sup> فاجترؤوا على الشيخين بالسبِّ واللعن دون خجلِ وحياءٍ من الله ورسوله، فالخليفة الراشدي الأوَّل رضوان الله عليه قهر المرتدين، ووحَّد جزيرة العرب تحت راية الإسلام، عاش حياة بسيطة ملؤها الوقار وهي محفوظة في كتب التاريخ الموثوقة، أما عمر رضي الله عنه، فتقواه وعدله وتواضعه ووقاره معلومة حتى عند المجتمعات الأخرى وبدورنا ندعو المسلمين بمختلف مشاربهم ومذاهبهم إلى الوئام والتضامن والوقوف في وجه الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين الشرَّ والهوان، والتعاون على البرِّ والتقوى، كما تعاونَ الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>١) القير: تشنَّج جلده وانحني صُلبه هزالاً.

# ابن جماد

٨٩٠ ـ محمد بن حمّاد بن شبابة. بغدادي، يقول لسهل بن صاعد [الطويل]:

فما العيش إلا أن يبين خليطُ ولا عِلمَ لي أن الأمير لَقيطُ

بدأته منعما بالطول والمخنن

أسلمته لعوادي الدهر والمحن

ولستُ منتصفاً فيها من الزمن

أجارتنا بان الفريق فأبشرى أعاتِبه في عرضه ليصونه

٨٩١ ـ محمد بن حمّاد. كاتب راشد أبو عيسى، قال للحسن بن وهب وكان الحسن يهوى جاريته بنان المغنّية [البسيط]:

> أبا عليّ أضَعْتَ الرأي في رجل حتى إذا ما اقتضى بالشكر عادته وديعةٌ لِيَ عند الدهر خاس بها

٨٩٢ ـ محمد بن حمّاد. أبو أحمد البصرى، أورد له الثعالبي في «تتمّة اليتيمة» [البسيط]: فحيث آمَنُ مَن أهوى ويأمَنُني فلستُ أخشى أذى مَن ليس يعرفني وإنما أشتكى من أهل ذا الزمن سمعتَ قطّ بِحُرِ غير ممتحنِ

إن كان لا بد من أهل ومن وطن يا ليتنى مُنكِرٌ من كنتُ أعرفُه لا أشتكى زمنى هذا فأظلمه وقد سمعتَ أفانين الحديث فهل

٨٩٣ ـ محمد بن حمّاد الطهراني الرازي المحدّث نزيل عسقلان رحّال جوّال، سمع عبد الرزّاق وروى عنه ابن ماجه، قال الدارقطني: ثقة توفي سنة إحدى وسبعين ومائتين.

٨٩٤ \_ محمد بن حمّاد بن بكر المقرىء صاحب خلف بن هشام كان أحد القرّاء المجوّدين وعباد الله الصالحين، كان الإمام أحمد يجله ويكرمه ويصلَّى خلفه في شهر رمضان وغيره، توفي

٠ ٨٩ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٢٩).

٨٩١ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٢٦).

٨٩٢ ـ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (١٤/١).

٨٩٣ ــ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٣٢٠)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ١٢٩)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ١١٨٩)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٥٢٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٢٤)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٥٥)، و «لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٥٦).

٨٩٤ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٧٠)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٠٧)، و«معجم البلدان» لياقوت (٩/ ٢٦٨).

ببغداد سنة سبع وستين ومائتين، سمع يزيد بن هارون وغيره، وروى عنه القراءات خلقٌ كثيرة

٨٩٥ \_ «ابن فُورجَة» محمد بن حمد بن فُورَجَّة. بالفاء المضمومة وبعد الواو والراء جيم مشددة البَرُوجردي، أورد له الثعالبي في «التتمّة» [الوافر]:

> كأنّ الأيك توسِعُنا نُشاراً تميد كأنسا عُلَتْ براح كأنّ غصونها شَرْبٌ نَساوى وقوله في فُستق مملوح [السريع]:

فلو ترى نَـقْـلـى وما أبـدعَـتْ قىلىت حمامات عىلى مَسْهَلِ وقوله فيه أيضاً [الكامل]:

اعجب إليَّ بفستُ ق أعددتُه مثل الزبرجد في حريرٍ أخضرٍ أكمل من الأول قول المشتهى أبي الفضل جعفر بن المحسّن الدمشقى [البسيط]: أنظر إلى الفستق المملوح حين أتى والقلب ما بين قشريه يلوح لنا وأورد له، أعنى لابن فورجة [البسيط]: أما ترون إلى الأصداغ كيف جرى كأنما مد زنجي أنامِك

من الورق المكسّر والصحاح وما شربت سوى الماء القراح يسصفق كسكها داحاً بسراح

فيه بماء الملح كفُّ الصَّنَعْ شحَتْ مَناقيرَ تسيع الجُرعْ

عوناً على العادية الخرطُوم في حُقّ عاج في غلاف أديم

مشقَّقاً في لطيفات الطيافير كألسن الطير ما بين المناقير

لها نسيم فوافَتْ خده قدراً يريد قبضاً على جَمر فما قدراً

قال ياقوت: مولده بنهاوند في ذي الحجة سنة ثمانين وثلاثمائة، وله «التجنّي على ابن جنّي» و«الفتح على أبي الفتح» والكتابان يردّ فيهما على أبي الفتح ابن جنّي في شعر المتنبّي.

٨٩٥ ـ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (١٢٢)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١٨٨/١٨ ـ ١٨٩)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/٢٤٧)، و"بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٩٦ \_ ٩٧).

### ابن حمزة

٨٩٦ ـ محمد بن حمزة بن إسمعيل بن الحسن بن علي. أبو المناقب الحسينى الهمذاني رحل إلى البلاد وكتب الحديث الكثير وكان يروي عن جدّه علي بن الحسين أشعاراً، توفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة.

٨٩٧ \_ محمد بن حمزة بن عُمارة بن حمزة بن يسار. الأصبهاني الفقيه أبو عبد الله، والد الحافظ أبى أسحاق، توفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.

٨٩٨ - «شمس الدين ابن أبي عمر المقدسي» محمد بن حمزة بن أحمد بن عمر. القدوة الشيخ الصالح شمس الدين أبو عبد الله المقدسي الحنبلي ولد سنة إحدى وثلاثين، وسمع حضوراً من ابن اللتي وجعفر الهمذاني وسمع من كريمة والضياء وجماعة، وتفقه ودرس وأفتى وأتقن المذهب، قرأ الحديث بالأشرفية التي بالسفح وكتب الخطّ المليح، وكان صالحاً خيراً إماماً أمّاراً بالمعروف داعية إلى السنة يحطّ على من يخالفه، ناب في القضاء عن أخيه مديدة قبل موته، وتوفى سنة ثمان (١) وتسعين وستمائة.

٨٩٩ \_ «أبو عاصم الأسلمي» محمد بن حمزة. أبو عاصم الأسلمي وقيل اسمه عبد الله، مديني منصوري، قال في الحسن بن زيد العلوي [الوافر]:

له حقّ وليس عليه حقّ ومهما قال فالحسن الجميل وقد كان الرسول يرى حقوقاً عليه لغيره وهو الرسول

وكان قد هجا الحسن بن زيد قبل ولايته المدينةَ للمنصور فلما تقلّدها طلبه فأتاه في يوم قد قعد فيه للإعراب فأنشده [الوافر]:

ستأتي مِدحتي الحسن بن زيد قسبورٌ لو بالحسد أو علي قسبورٌ لم تزل مُذ غاب عنها هما أبواك مَن وضعًا فضعه

وتشهد لي بصفين القبورُ يلوذ مجيرها حُفِظَ المجيرُ أبو حسن تُعاديها الدهورُ وأنت برفع مَن رفعا جديرُ

يريد أن جدّه كان مع عليّ عليه السلام، فقال له: مَنْ أَنْتَ؟ قال: الأسلمي، قال: أُدنُ حيّاك الله! وبسط رداءه فأجلسه عليه وأمر له بعشرة آلاف درهم.

٨٩٧ ـ «طبقات المحدثين بأصبهان» للأصبهاني (٢/ ٢٦٩).

٨٩٨ ـ «معجم الشيوخ الكبير» للذهبي (٢/ ١٨٥ ـ ١٨٦)، و«درة الحجال» لابن القاضي (٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل (سبع) تحريف، والمثبت من «معجم الشيوخ الكبير» للذهبي (٢/ ١٨٥ ـ ١٨٦).

• ٩٠٠ - «أمين الدين الأصفوني الشافعي» محمد بن حمزة بن عبد المؤمن. أمين الدين الأصفوني الشافعي، ولد بسيوط وتوفي سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة كان فقيهاً فاضلاً متديّناً، تولى الحكم بأبوتيج وتولى إسْنَا<sup>(١)</sup> وأعاد بمدرسة سيوط.

٩٠١ ـ «مجد الدين الفرجوطي» محمد بن حمزة بن معدّ. الفَرجُوطي مجد الدين توفي بفرجوط سنة ثلاث عشرة وسبعمائة، كان له أدب ونظم، قال كمال الدين جعفر الأدفوي: انشدني ابن أخيه أبو عبد الله محمد قال أنشدني عمي لنفسه [السريع]:

أوصلك الله إلى مَطلب مؤيّد بالطالب الخالب

يا سيداً أسند في جاهه بجانبي عساك أن تنظُر في قصة واجبة تُطلِق لي واجبي

٩٠٢ - «وجه القرعة المغنّى» محمد بن حمزة بن نصر (٢). الوصيف أبو جعفر الملقّب بوجه القَرعة من موالى المنصور وكان أحد الحذّاق في الغناء الضُرّاب والرُواة وقد أخذ عن ابراهيم الموصلي وطبقته، وكان حسن الاداء طيّب الصوت لا علَّة فيه إلاّ أنه إذا غنَّى الهزج خاصّةً خرج بسبب لا يُعرَف إلاّ أنه إن تعرّض للحسّ في جنس من الأجناس فلا يصحّ له بتّة، وكان شرس الأخلاق أبيّ النفس وإذا سُئل الغناء أباه وإذا أُمسك عنه كان هو المبتدىء به.

٩٠٣ ـ «الصوفي» محمد بن حَمُّويه بن محمد بن حمّويه الجُوَيني أحد المشهورين بالزهد والصلاح والعلم صاحب كرامات، له مريدون بالعراق وخراسان، قرأ الفقه والاصولين عَلَى إمام الحرمين ثم انجذب إلى الزهد والعبادة وحج مرّات وكان مجاب الدعوة، وكان سنجر شاه والملوك يزورونه ولا يغشى أبوابهم ولا يقبل صِلاتهم ولا يأكل من الأوقاف، له قطعةُ أرض يزرعها خادم له وبني خانقاه ببُحَيْراباذ (٣٠) إلى جانب داره وأوقف عليها اوقافاً، وصنّف كتاب «لطّائف الأذهان في تفسير القرآن» و«سلوة الطالبين في سير سيّد المرسلين» و«أربعين حديثاً» وطريقةً في الفقه في ترتيب الأحاديث وكتاباً في علم الصوفية وغير ذلك، ولد في المحرم سنة تسع وأربعين وأربعمائة، وأخذ التصوّف عن أبي الفضل بن محمد الفارَمَذي عن أبي القاسم الطوسي عن أبي عثمان سعيد بن سلام المغربي عن أبي عمرو الزجاجي عن الجنيد عن خاله سرّي عن معروف الكرخي عن داود الطائي عن حبيب العجمي عن الحسن البصري عن علي عليه السلام عن النبي عَلَيْ واللبس من الفارمذي إلى الزجاجي ومن الجنيد صحبةً لاخرقةً، توفى سنة ثلاثين وخمسمائة.

٩٠٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>١) إسْنَا: مدينة بأقصى الصعيد. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (١٥٤/١).

٩٠١ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٣٢). ٩٠٢ ـ «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (١٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) في «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (١٤/ ٩١): نصير.

٩٠٣ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٩٥)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) بحيراباذ: من قرى مرو. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (١/ ٢٧٨).

# ابن جُمَيْد

٩٠٤ \_ محمد بن حُميد بن حيَّان. أَبو عبد الله الرَّازيُّ، رحل وسمع الحديث، وروى عنه ابن المبارك والإمام أحمد وقد تكلموا فيه، توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين، وروى عنه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال النسائي: ليس بثقة.

٩٠٥ \_ محمد بن حُميد الطوسي. الأمير، كان مقدّم الجيش الذين حاربوا بابك الخرّمي فقُتل رحمه الله تعالى سنة أَربع عشرة ومائتين، وأظنّه الذي عناه أبو تمام بقوله [البسيط]:

محمد بن حُميد أَخْلِقت رمَمُهُ أُريقَ ماء المعالى إذ أُريق دمُهُ كالبدر لما أنجلَتْ عن وجهه ظُلَمُهُ علمتُ عند ٱنتباهى أنها شِيَمُهُ يجري وقد خذد الخدّين منسجمهُ فقال لي لم يمت مَن لم يمت كرمُهُ (١)

رأيته بنجاد السيف مختبيا في روضة حفَّها من حوله زهرٌ فقلتُ والدمع من جارٍ ومنُسكبٍ ألم تمن يا شقيق النفس مذ زمن

وهذه الأبيات من أحسن الرثاء وألطفه وأبدعه.

٩٠٦ ـ محمد بن حِمْيَر. السَليحي وسليح بطن من قُضاعة، روى عنه البخاري والنسائي وابن ماجه، توفي سنة مائتين للهجرة.

٩٠٧ \_ «الشيخ أبو البيان» محمد بن الحوراني. أبو البيان الشيخ الزاهد، تشاغل بالزهد والعلم وصحبة الصالحين وحُسن الطريقة والعفاف والصيانة، دخل يوماً إلى الجامع فنظر جماعةً في الحائط الشمالي يثلبون أعراض الناس فقال: اللّهم كما أنسيتَهم ذكرك فأنسِهم ذكري، توفي سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ودفن بالباب الصغير عند قبور الصحابة.

٩٠٤ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٦٩)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٢٧٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٥٩)، و"تهذيب الكمال» للمزي (٢٥/ ١٠٣)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٥٣٠)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ١٢٧)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (٢/ ١٥٦).

٩٠٥ \_ «الكامل» لابن الأثير (٤/ ٢١٠ \_ ٢١٢ ـ ٢١٦ ـ ٢٤٢ ـ ٢٥٥) ط. دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>١) انظر: «ديوان أبي تمّام» (٣٣٣) باختلاف في الألفاظ.

٩٠٦ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٦٨)، و«تاريخ البخاري الصغير» (٢/ ٢٨٨)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٣١٥)، و«الثقات» لابن حبان (٧/ ٤٤١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٤) و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١٥٦/٢).

٩٠٨ - «القاضي تقي الدين الرقي» محمد ابن حياة بن يحيى بن محمد. تقي الدين أبو عبد الله الرقي الفقيه الشافعي، كان فاضلاً كثير الديانة، تولى الحكم بعدة جهات منها حمص والقدس وناب بدمشق ثم تولى قضاء القضاة بحلب وأعمالها ودرّس في مدارس عدّة، ثم استعفى من ذلك كلّه وحضر إلى دمشق وقنع بإمامة المدرسة العادلية الكبيرة مع حضور دروس يسيرة ولازم الأشغال وأفاد الطلبة، وتوجّه إلى الحجّ وعاد فتوفي بتَبُوك ودفن بجوار مسجد هناك في سنة ست وسبعين وستمائة، كان الملك الظاهر يعرفه ويثق بديانته وزاره في بيته بحمص وقال: أطعمنا شيئاً! فأحضر له مأكولاً فتبسّم وأكل وفرق منه.

 $\bullet$   $\bullet$ 

#### ابن حياق

9.9 \_ «ابن قائد» محمد بن حيان بن محمد بن نصر بن محمد بن قائد. أبو البركات قال ابن النجار: أديب فاضل شاعر كثير الفنون من أولاد التُنّاء الأجلاء كان له اطّلاع عَلَى علوم كثيرة من الأدب وعلوم الأوائل من المنطق والهندسة والنجوم والطبّ، قرأ كثيراً من الأدب على أبي الحسين محمد بن عبد الواحد بن رُزمة وغيره وسمع من أبي القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي الصيرفي وغيره، ودخل الشام وحدّث بدمشق بالحماسة لأبي تمام عن ابن رزمة عن السيرافي في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، وسافر إلى مصر وصار وزيراً هناك وزاد به الأمر في تصرّفه إلى أن قُتل هناك، وأورد له [مجزوء الكامل]:

قُل بحق السلّه عنّي كرم تُمني بالوعد قسل إلى المُطْبِق حتى أنت عن إعطائي البُ قد ضني بالشعر قلبي قد ضني بالشعر قلبي للهذا يرجع عن مث ما لخلق فيه ذنب كريه أرجوك وقد أب قلت: شعر جيّد منسجم.

لسلائجسل ابسن الأجسل دوت عبط يدني مَسطلي الطلب الساعة عنزلي بَسة مستخول بستُه غلل بستة مستخول بستُه غلل وحَفِي بالمسي نعلي لمك بالمدحة مشلي كل هذا هو فيعلي كل هذا هو فيعلي عسرتُ مَن يرجوك قبلي

• ٩١٠ \_ «أبو الأحوص» محمد بن حيان. أبو الأحوص البغوي نزيل بغداد، روى عنه مسلم وابراهيم الحربي وغيرهما توفي سنة سبع وعشرين ومائتين.

• • •

٩١٠ ـ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٣٥٢)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٣١٧)، و«الثقات» لابن حجر (٩/ ١٣٦)، حبان (٩/ ٧٣/)، و«توريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٩٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٣٦/٩). ووتقريب التهذيب» لابن حجر (١٣٦/١).

### ابن جي⇒رة

٩١١ ـ «أبو فراس الكاتب» محمد بن حيدرة بن محمد بن نصر بن جامع. ابن المظفّر بن ناصر الدولة أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان أبو فراس الكاتب من أهل الكرخ قال ابن النجار: ذكر لي أنه من أولاد أبي فراس بن حمدان وذكر لي نسبه متصلاً إليه ولم أكتبه، سافر إلى بلاد الجزيرة وأقام بنصيبين مدّةً وتزوّج بها ووُلد له بها ثم عاد إلى بغداد وكان يتولى الإشراف بمنابر الخليفة، وكان شيخاً حسناً أديباً فاضلاً مليح الأخلاق حلو المعاشرة كريم النفس معطاء ويكتب الخط الحسن، وذكر أنه أنشده لنفسه [الطويل]:

أأحبابنا إن كنتم قد سمحتم ببعدي فإني بالبعاد شحيخ

تغيّرتُمُ عما عهدتُ من الوفا وودي على مرّ الزمان صحيحُ

توفى بنصيبين سنة اثنتين وستمائة وقد جاوز الستين.

٩١٢ \_ «أبو المعمّر العلوي» محمد بن حيدرة. ابن عمر بن ابراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن علي بن حمزة بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو المعمّر بن أبي المناقب بن أبي البركات العلوى الحسيني الكوفي، من بيت العلم والفضل، وهو أكبر إخوته أبي المعالى أحمد وأبي تميم معدّ وأبي على محمد وكلهم سمع الحديث وحدَّث، سمع أبو المعمّر من جدّه أبي البركات ومن أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي وأبي غالب سعيد بن محمد الثقفي وغيرهم وقدِم بغداد غير مرّة وحدّث بها، سمع منه الشريف أبو الحسن علي بن أحمد الزيدي وأخوه عمر وأحمد بن طارق وأبو القاسم تميم بن أحمد بن أحمد البَنْدَنيجي، وذُكر أنه كان رافضياً خبيث المعتقد، توفى سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين وخمسمائة.

٩١٣ - «أبو علي الواعظ العلوي» محمد بن حيدرة بن عمر. أخو المتقدم ذكره أبو علي، كان يعظ ويطوف البلاد منتجعاً، من شعره [الطويل]:

> أمُرُّ سؤالُ الربع عندك أم عذبُ على أنّ وجدي والأسى غير نازح نشدتُ الحيا لا يُحدِث الدمع إنه ففى الدمع إطفاءً لنار صبابة توفى سنة تسع وأربعين وخمسمائة.

أمامك فأسأله متى نزل الركب قصرن الليالي أم تطاولت الحقب يغادر قلبي مثل ما تفعل السُحبُ وزفرة شوق في الضلوع لها لهبُ

٩١٤ \_ «أبو طاهر البغدادي» محمد بن حيدر. أبو طاهر الشاعر المشهور توفي سنة سبع عشرة وخمسة مائة، ومن شعره [الخفيف]:

مرحباً بالتي بها قُتل ال

هي في رقّة الصبابة والشو لستُ أدرى أمِن خدود الغواني

ليلة تحسِبُ الكواكب فيها فى كووس كَانَّها مُهَجُ الني

وهو مليح إلى الغاية [الكامل]:

خطرَتْ فكاد الوُرْقُ تسجع فوقها من مَعشر نشروا على هام الرُبا وأورد له محبّ الدين بن النجار في تاريخه قصيدة منها [مرفل الكامل]:

> مِــــن كــــن كــــن كــــن مَنْطَقْنَ بِالنِحِفِ الخِصِو وأقَـمْنَ من تـلك الـعـيـو منها [مرفل الكامل]:

يا من يلوم على البُكا منى تعلمت الحما والسحب من عيني تعد منها [مرفل الكامل]:

قد كان ما قد كنتُ خِفْ ورأيت منك قبيح ما حــتــى كــأتــك كــنــتَ بــالــ طولت أنفاسي فللم

همة وعاشت مكارمُ الأخلاقِ ق وفي قسوة النوى والفراق سفكوها أم أدمنع العُشاق

حَدَقَ الروم في وجوه الزنوج(١) ران تُستَل من جسوم الشلوج

الأول أخذه من قول الأبيوردي وقد تقدّم ذلك في ترجمته وهو أحسن من هذا، ومنه أيضاً

إنّ الحمام لمغرّمٌ بالبانِ للطارقين ذوائب النيران

كالرمل رُجْرجةً ولينا رَ وصُنَّ بالترف البطونا ن على خواطرنا عيونا

كلفأ يبزيد به جُنوناً مُ النوحَ والإبلُ الحنينا لم كيف يحتلب الشؤونا

تُ من التجنُّب أن يحونا ظن الوشاة بنا يقينا ه جران لـ لـ واشــي ضــمــيــنــاً قصرت عن وسني الجفونا

٩١٤ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/٢٤٨)، و«الأعلام» للزركلي (٣٤٤/٦)، و«معجم المؤلفين» لكحالة . (YVO/9)

<sup>(</sup>١) المعنى: شبَّه الليلة السوداء المظلمة بوجوه الزنوج الداكنة، ولمعان النجوم بعيون الروم الملوَّنة.

910 \_ «ابن حيويه النحوي» محمد بن حَيُويه بن المؤمّل بن أبي روضة. أبو بكر الكرجي بالراء والجيم النحوي نزيل همذان سمع من كبار ورُوي عنه، توفي سنة أربع وسبعين وثلاثمائة.

917 ــ «أبو معاوية» محمد بن خازم. أبو معاوية الضرير الحافظ، أحد الأئمة في معرفة الأثر كان كوفياً لازم الأعمش عشرين سنة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة خمس وتسعين ومائة، وروى له الجماعة.

• • •

<sup>9</sup>۱۰ ـ «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٣٩٢)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢٣٣/٥)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٧/ ٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٩٩).

<sup>917</sup> ـ "تاريخ البخاري الكبير" (٥/ ٣٤٢)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٣٦٠)، و"تاريخ أسماء الثقات" (١٢٧٣)، و"الثقات" لابن حبان (٧/ ٤٤١)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٥٣٣)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٧/ ١٣٥١)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (١٥٧١)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (١٥٧١).

### ابن خالد

91۷ \_ محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان. أبو عبد الله البَراثي، كان فاضلاً ديّناً ورعاً وكان بشر الحافي يأنس إليه ويقبل صلته لورعه وحُسنِ معاملته وكان ذا مال يتصدق منه ويجهّز المجاهدين إلى الثغور (١١)، أسند عن سفيان بن عيينة وغيره، توفي ببغداد سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

الغد آجرًا فسمعت لبنة تقول لأختها: السلام عليك غداً ندخل النار فأنظري كيف تكونين! في الغد آجرًا فسمعت لبنة تقول لأختها: السلام عليك غداً ندخل النار فأنظري كيف تكونين! فهام الآجري على وجهه، والآجري أربعة هذا أحدهم، والثاني أبو اسحق ابراهيم وهو الذي كان عليه ليهودي دَينٌ فجاء يتقاضاه وهو يوقد أتون الآجر فقال له: ويحك أسلم لئلا تدخل النار، فقال اليهودي: أنا وأنت لا بد لنا من دخولها، قال: ولمَ؟ قال: لأنكم تقرؤون في كتابكم: ﴿وَإِنْ منتكُمْ إِلاَّ وَارِدها ﴾ [مريم: ٧١] فإن أحببت أن أسلم فأرني شيئاً أعرف به شرف الإسلام، فقال: هات رداءك! فلقه في رداء نفسه وألقاهما في النار ساعة ثم قام باكياً واجداً فدخل الأتون وهو يتأجّج ناراً فأخرج الردائين وقد احترق رداء اليهودي، ولم يحترق رداؤه فقال: هكذا يكون الدخول، أسلم أنا وتحترق أنت، فأسلم اليهودي، والثالث الآجري الكبير واسمه محمد بن الحسين وكنيته أبو بكر مات سنة ستين وثلاثمائة وكان من كبار القوم، والرابع محدّث مشهور، توفي صاحب هذه الترجمة سنة ثلاث وثلاثمائة.

919 \_ محمد بن خالد الضبّي. الملقّب سُؤر الأسّد، كان قد صرعه الأسد ثم نجا وعاش بعد ذلك، قيل إنه منكر الحديث، توفي سنة خمسين ومائة.

وهو محمد بن خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط. الأُمُوي كان يتُهَم في دينه، وهو القائل يرثي عمر بن عبد العزيز [الكامل]:

أم للمنون عن ابن آدم مَدفعُ عن وقتها لو أنّ علماً ينفعُ

هيهات ما للنفس من متأخّر

هل في الخلود إلى القيامة مطمعُ

٩١٧ \_ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>۱) الثغور: هي الحدود الفاصلة بين الدولة الإسلامية، والدول الأخرى، وكان الجهادُ مطلب الأمة قاطبةُ لذا لم يتأثر بالوضع السياسي الداخلي. ٩١٨ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٢٤١).

٩١٩ ـ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ٢٤١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٥/ ٢٩٤، ٢/١١٧)، و«الجرح والتعديل» لابن حجر (١٥٨/١). و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١٥٨/٢).

٩٢٠ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (١٣٤).

أين الملوك وعيشُهم فيما مضى ذهبوا ونحن على طريقة مَن مضى عشر الزمانُ بنا فأوهَى عظمنا

وزمانهم فيه وما قد جَمّعوا

9**٢١ - محمد بن خالد بن الزبير بن العوّام**. مدنيّ، قال يرثي قوماً من أهله قتُلوا بقُديد (١١) [الخفيف]:

بك شُغْلاً على عقابيل شُغْلِ من فتى ناشىء أديبٍ وكهلِ

أهلل بأس وسابقات ووصل

ولقد أبقَتِ الحوادثُ في قل ببَنِي خالدٍ توالوا كراماً كافَحُوا الموت في اللقاء وكانوا

**٩٢٢ ــ محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد بن زائدة. الشيبانِي القائد،** قال ابن المرزبان: متوكّلي يقول [الطويل]:

ألم تَرني والسيفَ خِدْنَين ما لنا فاتي وإياه شقيقان لم ترل

رضاعٌ سوى دَر المنيّة بالثُكْلِ لنا وقعةٌ في غير عُكْلِ وفي عُكلِ

9۲۳ – «مجد الدين الهذباني المحدّث الكتبي» محمد بن خالد بن حمدون. الزاهد العابد القدوة المحدّث مجد الدين الهذباني الحموي الكُتبي الصوفي، سمع ببغداد من ابن بَهرُوز الطبيب وبمصر من ابن الجُميزي وبحلب من ابن رواحة وابن خليل وبدمشق من الرشيد بن مسلم وحدّث بالبلاد وجاور بمكة وأقام بدمشق بالمدرسة البلخية، وكان شيخاً مهيباً كبير القدر كان محيي الدين ابن النحّاس يعظمه ويزوره، وسمع منه البرزالي وجماعة، ومات بحلب ودفن عند الحافظ ابن خليل سنة سبع وثمانين وستمائة.

978 - «ابن خذاداذ» محمد بن خُذاداذ بن سلامة بن محمد بن عبد الله العراقي. أبو بكر المحدّاد نقاش المبارِد قال ابن النجار: كان فقيها مناظراً اصوليّاً، تفقّه عَلَى أبي الخطّاب الكَلْوذاني وعلّق عنه مسائل الخلاف وقرأ الأدب وقال الشعر وكان خطّه ردياً، سمع الحديث من أبي عبد الله الحسين النِعالي وأبي نصر ابن البَطِر وأبي طاهر ابن قيداش الحطّاب وغيرهم، وروى لنا عنه ابن الأخضر وثابت بن مشرّف الأزجي، وكان صدوقاً، توفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة.

9۲۰ - «ابن خزرج الكاتب» محمد بن خَزرج بن ضحاك بن خزرج. أبو السرايا الانصاري الخزرجي الدمشقي الكاتب سمع من الكندي وأبي القاسم عبد الصمد بن محمد الحرستاني وحدّث، وتوفي بتلّ باشر في جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وستمائة، ويسمَّى سرايا أيضاً، كتب بخطّه «الاستيعاب» لابن عبد البرّ نسخةً عظيمةً وهي وقفٌ بتربة الأشرف بدمشق.

<sup>(</sup>١) قُديد: اسم موضع بمكَّة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٤/ ٢٤\_ ٢٥).

٩٢١ - «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٥). معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٧).

# ابن الخضر

977 \_ "فخر الدين بن تيميّة" محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله. الإمام فخر الدين أبو عبد الله بن أبي القاسم بن تيميّة الحرّاني (١) الفقيه الحنبلي الواعظ المفسّر صاحب الخُطَب شيخ حرّان وعالمها ولد في شعبان سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة، قرأ العربية على ابن الخشّاب وتفقّه بحرّان على الفقيه أبي الفتح أحمد بن أبي الوفاء وأبي الفضل حامد بن أبي الحجر وتفقّه ببغداد عَلَى الإمام أبي الفتح نصر بن المَنّي وأبي العباس أحمد بن بَكرُوس، وله «مختصر في المذهب» حجّ جدّه وله امرأة حاملٌ فلما كان بتيماء رأى طفلةً قد خرجت من خباء فلما رجع إلى حرّان وجد امرأته قد ولدت بنتاً فلما رآها قال: يا تيميّة! يا تيمية! فلُقب به وقال ابن النجار: ذكر لنا أن جدّه محمداً كانت أمّه تسمّى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعُرف بها، قال الشيخ شمس الدين: كان إماماً في الفقه إماماً في التفسير إماماً في اللغة، ولي خطابة بلده ودرّس ووعظ وأفتى، قرأ الشهاب القوصي خطبةً عليه بحرّان، وسمع وروى، وله شعر منه [المتقارب]:

سلامٌ عليكم مَضَى ما مضَى سَلُوا الليل عني مُذ غِبتمُ أأحبابَ قلبي وحتّ الذي

فِراقي لكم لم يكن عن رِضَى أَجَفْنِيَ بالنوم هل غُمّضا بمُرّ الفراق علينا قَضَى

وهو شعر نازل، توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

97٧ \_ "ابن الزين خضر" محمد بن الخضر بن عبد الرحمن بن سليمان بن علي. القاضي تاج الدين ابن زين الدين المعروف بابن الزين خضر، كان من جملة كتّاب الدرج بباب السلطان ثم إنه كتب قدام الجمالي الوزير وكان حظيًا عنده وكان يجلس في دار العدل هو وشمس الدين ابن اللبّان خلف موقّعي الدست عَلَى عادة كتّاب درج الوزارة، ثم أن السلطان الملك الناصر جهّزه إلى حلب كاتب السرّ بها لما عُزل القاضي جمال الدين بن الشهاب محمود فتوجّه إليها في سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة، فحضر في أوائلها صحبة الأمير علاء الدين الطُنْبُغا نائب حلب إلى باب السلطان فعزلهما معاً وجهّز بدلهما الأمير سيف الدين طرَغاي

<sup>9</sup>۲٦ ـ «الذيل على الروضتين» لأبي شامة (١٤٦)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/٦٥٧ ـ ٦٥٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٠٩/١٣)، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (٣٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٠٣). و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١٩٣/١ ـ ٢٧٠ ـ ٢٨٢).

<sup>(</sup>١) نسبة لحرَّان العواميد، وهي قرية في الغوطة بالقرب من دمشق.

٩٢٧ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٣٢).

الجاشنكير نائباً، وكان الأمير سيف الدين طاجار الدوادار يعتني به كثيراً فسعى له ورُتّب من جملة موقّعي الدست بين يدي السلطان فأقام عَلَى ذلك مدّة، فلما توفي القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب سرّ دمشق رسم السلطان الملك الكامل للقاضي تاج الدين بكتابة سرّ دمشق عوضاً عنه فحضر إليها في سلخ شعبان سنة ست وأربعين وسبعمائة وأقام بها إلى ثامن شهر ربيع الآخر، فتوفي ليلة الجمعة من الشهر المذكور سنة سبع وأربعين وسبعمائة، ودفن بسفح قاسيون وصلى النائب عليه والقضاة والأعيان، وكان مرضه بذوسُنطاريا انقطع به ثمانية أيام.

9۲۸ - «السابق بن أبي المهزول المعرّي» (١) محمد بن الخضر بن الحسن بن القاسم. أبو النيمن بن أبي المَهزُول التنوخي المعروف بالسابق من أهل المعرّة قال ابن النجار: كان شاعراً مجوّداً مليح القول حسن المعاني رشيق الألفاظ، دخل بغداد وجالس ابن باقيا والأبيوردي وأبا زكرياء التبريزي وأنشدهم من شعره ودخل الريّ وأصبهان ولقي ابن الهبّارية الشاعر، وعمل رسالة لقبها «تحيّة الندمان» أتى فيها بكلّ معنى غريب، تشتمل على عشرة كراريس، وأورد له في مليح حلق شعره [الخفيف]:

وجهُك المستنير قد كان بدراً شبتَتْ آية النهار عليه قلت: أرشق منه قول القائل [الخفيف]: حلقوا شعره ليكسُوه قُبحاً كان صُبْحاً وقد تغشاه ليلٌ وأغرب منه قول بلول الكاتب [الكامل]: حلقوك تقبيحاً لحُسنك رغبة كالخمر فُكُ ختامها فتشَغشَعَتْ ومن شعر السابق المعرّي [الوافر]:

وأغييد واجَه السمراة زهوا وأعيس من العجائب أن تأتى ومن شعره أيضاً [الكامل]:

ولقد عَصيتُ عواذلي وأطَعتُه إن تَلْقَ شوك اللوم فيه مسامعي ومن شعره أيضاً [المتقارب]:

فهُ و شمسٌ لنَفْي صُدغِك عنهُ إذ محا القومُ آية الليل منهُ

غيرة منهم عليه وشخاً فمحوا ليله وأبقوه صُبحاً

فازداد وجه ك بهجة وضياء كالشمع قُط ذباله فأضاء

فحرق بالصبابة كل نفسِ حريت بين مرآة وشمس

رشأً يقتل عاشِقيه ولا يَدِي فبما جنَتْ من ورد وجنتِه يدي

۹۲۸ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (۲/ ۲٤۸).

<sup>(</sup>١) نسبة لمعرة النعمان، وهي بلدة كبيرة بين حلب وحماة.

وراح أزاحت ظلام الدُجي رآها توقد في كأسها وما زلتُ أشرَبُا قهوةً ومنه [الوافر]:

حلُمتُ عن السَّفيه فزاد بغياً وعاد فكَفَّه سفهى عليه وفعلُ الخير من شِيَمي ولكن

فأبدى الفراش إليها فطارا فيممها يحسب النور نارا تُميت الظلام وتُحيي النهارا

أتيت الشر مدفوعاً إليه

قال محبّ الدين بن النجار: قال لنا أبو عبد الله بن الملحى: كنتُ عند السابق قبل موته فقال لي: قد وصف لي صديقنا أبو نصر بن حليم سُمّاقية فتقدّم إلى من يطبخها وأنفِذُها إلي، فقلت: نعم، وانصرفتُ فتقدّمت إلى غلام لي بتعجيل ما اقترحه وعدُت إلى منزلي عاجلاً فقدم من السابق رقعةٌ بخطّه المليح: يا سيّدنا كانت السماقيّة مُمْسَّكة فصارت ممسكة وأظنّ سُمّاقها ما نبت والسكّين عن ذبح شاتها نبّت [البسيط]:

فلا شفى الله من يرجو الشفاء بها ولا علَتْ كفُّ مُلْقِ كفَّه فيها فكتبتُ في ظهر الرقعة وأنفذتها وما اقترحه [البسيط]:

بل كُلْ فلا حرجٌ منه عليك ودَعْ عنك التمثّل بالأشعار تُهديها ولا تَعَنَّ لتشقيق الكلام ولا قصد المعانِي تَنقَّاها وتَبنيها

قلت: هذا البيت الذِي كتبه السابق من جملة أبيات كتبها البحتري الشاعر إلى مَن وعده بمزوَّرة وسوف تأتي في ترجمته إن شاء الله في مكانها من حرف الواو.

محمد بن خلصة

#### ابن خطاب

9**٢٩ - «ابن الحافظ ابن دحية» محمد بن الخطّاب بن دِحية. أبو الطاهر الكلبي،** قال الشيخ شمس الدين: قد تكلّم غير واحد من العلماء في صحّة نسبهم إلى دحية، وُلد محمد بالقاهرة سنة عشر وستمائة، وسمع من أبيه وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية مديدة بالقاهرة وكان يحفظ جملة من كلام والده ويورده إيراداً جيداً، توفي سنة سبع وستين وستمائة.

• ٩٣٠ - محمد بن الخطّاب. الأندلسي أبو عبد الله النحوي، كان يختلف إليه في علم العربية أولاد الأكابر وذوي الجلالة، مات قبل الأربعمائة، ذكره الحميدي في «جذوة المقتبس»، وهذا هو أستاذ أسلم الذي يأتي حديثه في ترجمة أحمد بن كُليب(١).

971 - «الأمير ناصر الدين» محمد بن خطلبا بن عبد الله. الأمير ناصر الدين أبو عبد الله ابن الأمير صارم الدين، كان أميراً جليلاً كبير المقدار عالي الهمة واسع الصدر خبيراً بالتصرّفات قد حنكته التجارب وكان متنزهاً عن أموال السلطان والرعيّة وله إلمام بالأدب، وصَلَه من الأموال شيءٌ كثير وأنفق الجميع وقلّ ما بيده آخر عمره وتوفي مجرّداً على حصن الأكراد سنة تسع وستين وستمائة وقد نيّف على السبعين.

9٣٢ - "ابن خفيف" محمد بن خفيف بن اسكفشار. أبو عبد الله الضبّي الشيرازي الصوفي شيخ إقليم فارس حدّث عن حماد بن مدرك وغيره وهو شافعي قال: ما سمعت شيئاً من سنن رسول الله على إلا واستعملته حتى الصلاة على أطراف الأصابع، بقي أربعين سنة يفطر كلّ ليلة على كفّ باقلاء، قال: فافتصدتُ فخرج من عرقي شبيه ماء اللحم فعُشي عليّ وتحيّر الطبيب وقال: ما رأيت جسداً بلا دم إلاّ هذا، وله مناقب، توفي إحدى وسبعين وثلاثمائة.

9٣٣ ـ «ابن خلصة النحوي» محمد بن خلصة. أبو عبد الله النحوي الشَذُوني نزيل دانية، كان كفيفاً من كبار النحاة والشعراء، أخذ عن ابن سِيده وبرع في اللغة والنحو وشعره مدون، توفي سنة سبعين وأربعمائة أو ما قبلها، ورأيت ابن الأبّار قد ذكر في «تحفة القادم» ابن خلصة

٩٣٠ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>١) انظر: رقم (١٢٣٩).

٩٣٢ ـ «شَدُّ الإزار» للشيرازي (٣٨ ـ ٤٦)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني (٢٨٥/١٠)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ١٥٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٤٤٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣٨٥/٣).

٩٣٣ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١٠٠/١)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٨٤)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١٨٤/٢).

النحوي الشاعر في أول كتابه لكنه محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن فتح بن قاسم بن سليمان بن سُويد وقال: هو من أهل بلنسية وأقرأ وقتاً بدانية، وذكر وفاته في سنين مختلفة وصحّح سنة إحدى وعشرين وخمسمائة ولعلّه غير هذا لبُعد ما بين الوفاتين وقد ذكرت هذا الثاني مكانه وهذا الأول نقلته من خطّ الشيخ شمس الدين في مكانه والله أعلم، ومن شعره [البسيط]:

> مكَّنتَ حزمك من حَيزُوم مكرهِمُ ومنه [البسيط]:

> ملكٌ إذا ٱستبقَتِ الأيّامُ باقيةً طوي الجناح على كسر به حسداً

بنفسى، وقلَّتْ، ظُعنهم مستقلّة فمن غَرْب ثغر دونه غربُ مُرهَفٍ

تعرُّهم بك والآمالُ كاذبةً ما جمّعوا لك من خيل ومن خَوَلِ وما يصمّمُ عظماً كلُّ ذي شُطَب ولا يقوم بخَصْلِ كلُّ ذي خُصَلِ وقد تُصاد أُسُود الخِيل بالخِيَلِ

ممن أبادته أو جادت بمعتقب كسرى وعاد أبا كرب أبو كرب

وللقلب أثر الواخداتِ(١١) بهم وَخْدُ يحفّ سَنا الأقمار فيهم سنا الظُبا وشهدَ اللمي (٢) الماذِيُّ (٣) ماذيّة (٤) حَصْدُ ومــن ورد خـــد دونــه أسَــد ورُدُ

قلت: شعر جيّد طبقة، وقد طوّل ياقوت في إيراد ما أورده من ترسّله وشعره في «معجم الأدباء»(٥) وأورد له مراسلات كتبها إلى وزراء الموصل ونقيبها، والحميدي قال: آخر عهدي به بدانية<sup>(٦)</sup> ويحتمل أن يكون ورد إلى الشام.

الواخدات: الإبلُ المسرعات الواسعة الخطوّ. (1)

اللمى: هي الشفاه المائلة إلى السمره. (٢)

الماذي: العسل الأبيض الرقيق. (4)

الماذية: الخمرة. (1)

لم يترجم له ياقوت في «معجم الأدباء». (0)

دانية: بلد بالأندلس مشهورة.

#### ابن خلف

٩٣٤ ـ «القاضي وكيع» محمد بن خلف بن حيان بن صدقة. أبو بكر الضبّي القاضي المعروف بوكيع، كان عارفاً بالسِيَر وأيام الناس، صنّف عدّة كتب وولي قضاء كور الأهواز، وتوفي سنة ست وثلاثمائة، ومن شعر القاضي وكيع [الطويل]:

إذا ما غدَتْ طلاّبة العلم تبتغي من العلم يوماً ما يخلّد في الكتب

غدوت بستسميد وجد عليهم ومحبرتي أذنبي ودفسرها قلبي

وله تصانيف منها «عدد آي القرآن»، قال الخطيب: وبلغني أن أبا بكر بن مجاهد سئل أن يصنف كتاباً في العدد فقال: كفانا ذاك وكيع، وله «أخبار القضاة وتواريخهم»، «كتاب الأنواء»، «كتاب الشريف» يجري مجرى «المعارف» لابن قتيبة، «كتاب الغُرَر» فيه أخبار، «كتاب الطريق» ويُعْرَف «بالنواحي» يشتمل على أخبار البلدان ومسالك الطريق، «كتاب الصرف والنقد والسكّة»، «كتاب البحث».

9۳٥ ـ «ابن المرزبان» محمد بن خلف بن المَرزُبان بن بسّام. أبو بكر الأجرّي المحوّلي والمحوّل المحوّل المحوّل المحوّل المحوّل المحوّل المحمدة واللام قرية غربيّ بغداد كان يسكن بها له التصانيف الحسان قيل هو مصنّف كتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب»، حدّث عن الزبير بن بكاّر وغيره وروى عنه ابن الأنباري وغيره، كان صدوقاً ثقة، كتب إلى صديق له [المخفيف]:

أبجسيسل بسالسمسرء يخسلسف وعسدا

ما مَلِلناك إذ مُلِلتَ ولم نَن

أدرك الحاسد الشمات وقدكا

ويجازي المُحِبُ بالقُرب بُحدا غَسكَ نسزداد مسذ عسرفسنساك وُذا ن قديسماً لمهسجسرنا يستسسدًى

٩٣٤ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٣٦/٥ - ٢٣٧)، و«المنتظم» لابن الجوزي (١٥٢/٦) و«الكامل» لابن الأثير (١٨/٣٦)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ الأثير (٣١/٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ١٥٠)، و«لسان الميزان» لابن حجر (١٥٦/٥ - ١٥١) ط.
 ١٣٠)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١٣/١٥)، و«لسان الميزان» لابن حجر (١٥٦٥ - ١٥١) ط.
 حيدرآباد، و«المنجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣/ ١٩٥) و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٢٠٠ - ١٤٢١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٤٩)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٢٥).

<sup>9</sup>٣٥ - "الفهرست" لابن النديم (١/٦١ ـ ١٤٩ ـ ١٥٠)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/٧١ ـ ٢٣٧)، و"الفهرست" لابن النديم (١٥٧٥)، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (٢/ ٢٩٠)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٥/١٥٧) ط. حيدرآباد، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٣/ ٢٠٣)، واكتشف الظنون" لحاجي خليفة (٥٤٥ ـ ٢٤٢)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٢/ ٢٥٨)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ٢٩١)، و"إيضاح المكنون" للبغدادي (١/ ٣٤٨)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ٣٤٨).

توفي سنة تسع وثلاثمائة، وكان أخبارياً صدوقاً، له «الحاوي في علوم القرآن» و«كتاب الحماسة» و«كتاب المتيّمين» و«كتاب الشعراء» و«أخبار عبد الله بن جعفر» و«أخبار عبد الله بن قيس الرقيّات»، «كتاب الشراب»، «المتيّمين المعصومين المتباعدين»، «الروض»، «الجلساء والندماء»، «الهدايا»، «السودان وفضلهم على البيضان»، «ألقاب الشعراء»، «الشتاء والصيف»، «النساء والغزل»، «ذمّ الحجاب»، «ذمّ الثقلاء»، «أخبار العرجي»، «من غدر وخان»، «تفضيل الكلاب على من لبس الثياب».

9٣٦ \_ محمد بن الخلف بن اسماعيل. أبو عبد الله الصَدَفي البلنسي المعروف بابن علقمة الكاتب صنّف «تاريخ بلنسية» وتوفي سنة تسع وخمسمائة.

9٣٧ \_ «شهاب الدين بن زُريق الحنبلي» محمد بن خلف بن راجح بن بلال بن هلال بن عيسى بن موسى بن الفتح بن زُريق. الإمام شهاب الدين أبو عبد الله المقدسي الحنبلي، ولد سنة خمسين وخمسمائة ظنا بجمّاعيل، ورحل مع الحافظ عبد الغني سنة ست وستين إلى الحافظ السلفي فأكثر عنه ورجع فرحل إلى بغداد ولما عاد إلى دمشق كان يمضي ويناظر الحنفية ويتأذّون منه وألبسه شيخه ابن الممّني طرحة، وتوفي سنة ثمان عشرة وستمائة.

۹۳۸ \_ محمد بن خلف بن محمد بن جيان. بالجيم الفقيه أبو بكر البغدادي الخلال المقرىء توفى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة.

9٣٩ \_ «ابن فتحون الأوريولي» محمد بن خلف بن سليمان بن فَتحُون. أبو بكر الأندلسي الأوريولي الحافظ كان معتنياً بالحديث عارفاً بالرجال، له استدراك على ابن عبد البرّ في كتاب (۱) الصحابة في سفرين وكتاب آخر في أوهام الصحابة المذكور وأصلح أيضاً أوهام معجم ابن قانع في جزء، وأجاز ابن بشكوال من مُرسية (٢)، توفي سنة عشرين وخمسمائة.

950 \_ «الإلبيري المتكلم» محمد بن خلف بن موسى. أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي الإلبيري المتكلم نزيل قرطبة كان حافظاً لكتب الأصول واقفاً على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وأصحابه مع المشاركة في الأدب، وله «كتاب النُكَت والأمالي في النقض على الغزالي» و«رسالة الانتصار في الردّ على مذاهب أئمة الأخبار»، «كتاب شرح مشكل ما في الموطاً وصحيح البخاري»، توفي سنة سبع وثلاثين وخمسمائة.

٩٣٦ \_ «تكملة الصلة» لابن الأبَّار (١٤٦)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ٢٨٣).

٩٣٧ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٨٢). ٩٣٨ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٢٣٠).

٩٣٩ \_ «الصلة» لابن بشكوال (٥١٩ \_ ٥٢٠)، و «المعجم» لابن الأبّار (١٠٣ \_ ١٠٧)، و «هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٨٤)، و «إيضاح المكنون» للبغدادي (٧٣/١).

<sup>(</sup>١) يعني كتاب «الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لابن عبد البر، قصد فيه جَمُع ما تعرف في كتب الصحابة المدوَّنة قبله ورتَّبَه على حروف المعجم.

<sup>(</sup>٢) مُرسية: مدينة مشهورة في الأندلس.

٩٤٠ ـ «تكملة الصلة» لابن الأبّار (١٧٣)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (٣١٣).

9٤١ ـ «ابن صافي المقرىء» محمد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن صاف. أبو بكر الاشبيلي المقرىء كان عارفاً بالقراءات والعربية مقدّماً فيهما من كبار أصحاب شريح، وشرح الأشعار الستة وفصيح ثعلب وغير ذلك، وتوفي سنة خمس وثمانين وخمسمائة.

987 ـ "بدر الدين المنبجي التاجر» محمد بن خلف بن محمد بن عَقيل. الشيخ بدر الدين المنبجي التاجر السفّار رئيس متموّل معروف بالدين والعقل والثقة يحضر مجالس الحدث وسمّع لأولاد ابنه، توفي سنة سبع وتسعين وستمائة.

98٣ - «ابن المرابط القاضي» محمد بن خلف بن سعيد بن وهب. الأندلسي المَرِيّي القاضي أبو عبد الله بن المرابط قاضي المَرِيّة ومفتيها وعالمها صنّف كتاباً كبيراً في «شرح البخاري» ورحل إليه الناس، توفي سنة خمس وثمانين وأربعمائة.

**٩٤٤ - «ابن مشرق» محمد بن خَلُوف بن مُشِرق. السلمي،** قال ابن رشيق في «الأنموذج»: من أشراف أهل ناحية القمح ورؤسائها تأدب وهو شاعر مطبوع درِبٌ عذب الألفاظ واضح المعاني سهل الطريق حسن التلويح، أورد له في الغزل [الخفيف]:

لي حبيب لم أُضغ فيه للوم لم أخن عهده وخان عهودي كل يسوم وداده في أنتقاص كِدت والله أن أكون غريقاً وأورد له [المديد]:

قلتُ لما أن رَمَى كبدي أنت في حلّ وفي سَعَةِ ليتني إذ رُحْتَ تظلمني

غاب عنّي فما انتفعتُ بنومِ يا لَقومي لقاتلي يا لَقومي وودادي يسزيد فسي كسل يسومٍ في دموعي لولا أحتيالي وعومي

بسهام النخنج والحور من دمي يا طلعة القمر أتَمَلَّى منك بالنظر

قال ابن رشيق: أما البيت الأوسط فقد ظلمني فيه ظلماً ظاهراً لأني أنشدته لنفسي غير مرّة [المديد]:

أنت في حلّ وفي سعة من دمي يا مَن تقلّدهُ قلت (١٠): وابن رشيق ظلم البُستي ظلماً ظاهراً لأنه قال [المديد]:

إن أمُستْ وجداً فسلسي قَدمٌ بسي إلى حَسف الهوى سَعَتِ

٩٤١ ـ "طبقات القراء" لابن الجزري (٢/ ١٣٧).

٩٤٣ ـ «الصلة» لابن بشكوال (٩٩٦ ـ ٥٠٠)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (٢٧٣ ـ ٢٧٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٣٦١ ـ ١٦٤٤)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٢٧)، و«الأعلام» للزركلي (٣٤٨/٦).

<sup>(</sup>١) أي الصفدي، وهذا يدلُّ على سعة اطلاعه ومعرفته فهو يتتبع السرقات الأدبية بين الشعراء.

أو تُرِقْ تلك اللحاظُ دمي فهي في حلّ وفي سعة قال ابن رشيق: وأبوه أيضاً شاعر مجوّد غير أنه لا يُنسَب إلى ذلك.

950 \_ «السنبسي» محمد بن خليفة بن حسين. أبو عبد الله النميري العراقي الشاعر المعروف بالسنبسي اسم أمّه سنبسة، أصله من هيت (١) أقام بالمحلّة عند سيف الدولة صدقة بن مزيد وكان شاعره وشاعِرَ ولده دُبيس، روى عنه السلفي، وتوفي سنة خمس عشرة وخمسمائة، أورد له محبّ الدين بن النجار قوله [البسيط]:

قم فأسقنيها على صوت النواعير كانت سراج أناس يستدون بها فأصبحت بعد ما أفنَى ذبالتَها تهتزُ في الكاس من ضَعْفِ ومن كِبَر يحكيه لَينُوفَرٌ يحكي كمائمه مُغرَورق كرؤس البطّ مُتلِعة ينظرنَ من خَلَل الضَحضاح (٣) في غَسَقِ وقوله [الطويل]:

نَفُضَ ختاماً عن حديث كأنّه فيامّا لأمر عاجل نسترده وقوله [المتقارب]:

وخمارة من بنات المسجو طرقت على عجل والنجو وقد برد الليل فاستخرجت ومن شعر السنسي [الطويل]:

فواللَّه ما أنسَى عشية ودعوا وقد سلَمَت بالطرف منها فلم يكن ورُحنا وقد روى السلامُ قلوبنا

حمراء تُشرق في ظلماء ديجورِ في أوّل الدهر قبل النار والنورِ مَرُ السنين وتكرار الأعاصير كأنّها قبسٌ في كفّ مقرورِ<sup>(۲)</sup> زُرْقَ الأسنّة في لونٍ وتقديرِ أعناقها وهُمُ مِيلُ المناقيرِ إلى نجوم بهارٍ كالدنانير

وإن مُلَّ من أسماعنا لم يردَّدِ وإمّا لهجرٍ فات أو ذكرٍ مَوعِدِ

س لا تُسطعه السنوم إلاّ غسرادا مُ في الجوّ معترضاتٌ حيارَى لنا في الظلام من الدّن نادا

ونحن عِجال بين غاد وراجِعِ من النطق إلا رجعنا بالأصابِع ولم يجرِ منّا في خروق المسامِع

٩٤٥ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٣/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>١) هيت: بليدة في العراق على الفرات عند الحدود الفاصلة بين سورية والعراق.

 <sup>(</sup>۲) في «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (۳/ ۲۵۰) بعد هذا البيت بيت وهو:
 ونــرجــس خــضـــل تــحــكـــي نــواظــره
 أحـــداق تــــــــر عـــــــــــ أجـــفـــان كـــافـــور

<sup>(</sup>٣) الضحضاح: الماء القليل لا عمق فيه.

ولم يحلم الواشون ما دار بيننا

أنشدت هذه الأبيات في مجلس سيف الدولة صدقة فطرب منها، وما ارتضاها مقدار بن المطاميري فقال له سيف الدولة: ويلك يا مُقيدير! ما تقول؟ قال: أقول خيراً منه، قال: إن خرجتَ من عهدة دعواك وإلاّ ضربتُ عنقك، فقال وهو سكران ملتجّ [الطويل]:

> ولسما تسناجروا لبلفراق غديسة أمِنًا بها الواشين أن يلهجوا بنا

رَمَوا كلّ قلبٍ مطمئن برائع وقسمنا فسمُبْدِ حسنة إثر أنّة تقوم بالأنفاس عُوجَ الأضالِع مَـواقـف تُـدمـي كـل عـبـراء ثَـرّة خروق الكَرَى إنسانُها غير هاجع فلم نتهم إلا وُشاة المدامع

من السرّ لولا ضجرة في المدامِع

فطرب سيف الدولة وأمره بالجلوس عنده: قلت: لكن قول الأول «ضجرة في المدامع» خير من الأبيات الثانية بمجموعها.

# ابن خلیل

المعروف بالأكال، أصله من جبل بني هلال ومولده بقصر حجّاج خارج دمشق سنة ستمائة وتوفي سنة ثمان وخمسين وستمائة في شهر رمضان، كان رجلاً صالحاً كثير الإيثار وحكاياته في أخذ الأجرة عَلَى ما يأكله وما يقبله من برّ الملوك والأمراء وغيرهم مشهورة لم يسبقه إلى ذلك أحد ولا اقتفى أثره غيره، وجميع ما يتحصّل له يصرفه في وجوه البرّ ويتفقّد به المحابيس والمحاويج والأرامل، وكان بعض الناس ينكر على من يعامله بهذه المعاملة فإذا اتفق له ذلك معه انفعل له ودفع له ما يرضاه على الأكل وكلما تناهى الإنسان له في المطعم وتأنف زاد هو في الاشتراط عليه، وكان مع ذلك حلو الشكل والحديث تامّ الشكل مليح العبارة له قبول تامّ من سائر الناس، توفي سنة ثمان وخمسين وستمائة.

**٩٤٧ ـ «شمس الدين الصوفي» محمد بن خليل. الشيخ شمس الدين الصوفي** سمع من الشيخ شمس الدين أبي بكر محمد بن ابراهيم المقدسي وأبي الهيجاء غازي بن أبي الفضل الحلاوي وغيرهما وحدّث مراراً أجاز لي.

**٩٤٨ ــ محمد بن خليل. أبو بكر المقرىء الأخفش الصغير الدمشقي.** قرأ على ابن الأخرم وقرأ عليه الحسن ابن العاشمي وكان يحفظ ثلاثين الف بيت شعر شاهداً في القرآن، توفي سنة ست وثلاثمائة فيما يُظَنُّ.

**9٤٩ ـ «الإسكندري» محمد بن الخمسي. الإسكندري،** قال العماد الكاتب: شاعر قريب العصر له في رجل يُنعَت بعين المُلك [الطويل]:

ألا إنّ مُلكاً أنت تُدعَى بعينه فإن كنتَ عين الملك حقاً كما أدَّعُوا وقال [السريع]:

قال لي العاذل في حبّه

جديرٌ بأن يُمسِي ويُصبح أعْوَرا فأنت له العين التي دمعُها خرًا

وقــولــه زور وبـهــتـان

٩٤٦ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٥١).

٩٤٧ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٣٣).

٩٤٨ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٣٨).

٩٤٩ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٥١).

#### ما وجه من أحببته قببلة قالت ولا قولك قرآن

• ٩٥٠ - «ابن أبي الخيار» محمد بن أبي الخيار. العلامة أبو عبد الله العبدري القرطبي صاحب التصانيف كان من أهل الحفظ والاستبحار في الرأي، وله «تنابيه على المدوّنة» و«ردّ عَلَى أبي عبد الله بن الفخار» و «كتاب الشجاج» و «أدب النكاح»، ورأس قبل موته في النظر فترك التقليد وأخذ بالحديث وبه تفقّه أبو الوليد بن خيرة وأبو خالد بن رفاعة، توفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة.

90۱ - «الأشبيلي المقرىء» محمد بن خير بن عمر بن خليفة. المقرىء الاستاذ الحافظ أبو بكر اللَّمْتُوني الأشبيلي تصدر للاقراء وكان مقرئاً مجوّداً ومحدّثاً متقناً أديباً نحويّاً لغويّاً واسع المعرفة، لما مات سنة خمس وسبعين وخمسمائة بيعت كتبه بأغلى أثمانها.

٩٥٢ ـ «ابن خيرة». تقدّم في محمد بن ابراهيم.

الأديب شمس الدين صاحب النظم الحلو والنشر العذب والطباع الداخلة والنكت الغريبة والنوادر العجبية، هو ابن حجّاج عصره، وابن سُكّرة مصره، وضع "كتاب طيف الخيال" فأبدع طريقه، العجبية، هو ابن حجّاج عصره، وابن سُكّرة مصره، وضع "كتاب طيف الخيال" فأبدع طريقه، وأغرب فيه فكان هو المُطرِب والمُرقِص عَلَى الحقيقة، وله أيضاً أرجوزة سماها "عقود النظام في من ولي مصر من الحكّام" أخبرني الشيخ فتح الدين بن سيّد الناس قال: كان الحكيم شمس الدين المذكور له دكان كحل داخل باب الفتوح فاجتزت به أنا وجماعة من أصحابه فرأينا عليه زحمة ممن يكحله فقالوا: تعالوا نخايل على الحكيم! فقلت لهم: لا تشاكلوه تخسروا معه، فلم يوافقوني وقالوا له: يا حكيم أتحتاج إلى عُصيّات؟ يعنون بذلك إن هؤلاء الذين يكحلهم يَعْمَون وكان له راتبٌ على الديوان السلطاني من لحم وعليق وغير ذلك فعُمل في وقتٍ استيمارٌ وقُطع راتبه من اللحم فدخل على الأمير سيف الدين سلار وهو يعرج فقال له: ما بك يا حكيم؟ فقال: بي قطعُ لحم، فضحك منه وأمر بإعادة مرتبه، ويقال إن الملك الأشرف قبل أن يلي السلطنة أعطاه فرساً وقال: هذا أركبه إذا طلعت القلعة أو سافرت معنا، لأنه كان في خدمته، فأخذه منه فلما كان بعد أيام رآه وهو عَلَى حمار مكسّح فقال: يا حكيم ما أعطيناك فرساً لتركبه؟ فقال: نعم!

٩٥٠ ـ «تكملة الصلة» لابن الآبار (١٦٣ ـ ١٦٤)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٢٩٣/٩).

٩٥١ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١٠٢/١).

٩٥٢ ـ تقدمت ترجمته برقم (٢٤١).

<sup>90</sup>٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٣٤ ـ ٤٣٦)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٩/ ٢١٥)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٨١٣ ـ ١١١٥ ـ ١١٥٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٢٧)، و«البدر الطالع» للشوكاني (٢/ ١٧١)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٤١).

بعتهُ وزدت عليه واشتريت هذا الحمار، فضحك منه، وله من هذا النوع غرائب ينقلها المصريون عنه، ومن نظمه قوله [الخفيف]:

> قد عقلنا والعقل أي وشاقِ كلّ من كان فاضلاً كان مثلي وقوله [المجتث]:

بي من أمير شكار لما حكى الظبي جيداً وقوله في الخور [المنسرح]:

ومنزل حُفَّ بالرياض فما وكان خوراً(١) تَلهُو النفوس به وقوله [السريع]:

ما عاينَتْ عينايَ في عُطلتي وقد قد بعث عبدي وحصاني وقد وقوله [السريع]:

يا سائلي عن حِرفتي في الورى ما حالُ مَن درهم إنفاقِهِ وقوله [الوافر]:

يسقولون الطبيب أبو فلانِ فقلتُ علمتُ ذلك وهو سمحٌ وقوله [السريم]:

قطعتُ من يسومَينِ بطّيخةً قالوا خري الخوليُّ في أصلها وقوله في الشمس الجرواني<sup>(٤)</sup> [الطويل]: رأيتُ سراج الدين للصَفْع صالحاً

وصبرنا والصبر مُرُّ المذاقِ فاضلاً عند قسمة الأرزاقِ

وجـــد يُــديب الـــجــوانــخ حَــنــت إلـــيــه الـــجــوارخ

أقلً من حظي ولا بختي أصبحتُ لا فوقي ولا تحتي

وضَيعتي فيهم وإفلاسي ياخذه من أعين النساس

حَوى كرماً وجُوداً في اليدَينِ يصنيع كلّ يوم ألفَ عَسِنِ

وجدتُ فيها جَعْسَ<sup>(٣)</sup> مَصمُودي أيّامَ جري الماء في العُودِ

ولكنه في علمه فاسِدُ الذِهنِ

<sup>(</sup>١) الغور: المنخفض من الأرض بين مرتفعين.

<sup>(</sup>٢) الماخور: مجمع أهل الفسق والفساد.

<sup>(</sup>٣) الجَعْس: السرجين، والقذارة والفحش.

<sup>(</sup>٤) في «شرح لامية العجم» للصفدي (١/ ٢٠٥): السراج الجوراني.

أُستره بالكف خوف أنطفائيه وقوله في النبيذ الشمسي [الوافر]:

نديمي عَد بالمصباح عني فليس أخاف أن يدجُو ظلام وقوله في الزئبق الأقطع [مجزوء الرجز]: واقطع قلت له فـــقـــال هــــذي صـــنــعـــة

وقوله وقد صلبوا ابن الكازّرُوني وفي حلقه جرّة خمر في الأيام الظاهرية [الطويل]: لقد كان حدُّ الخمر من قبل صلبه فلما بدا المصلوب قلتُ لصاحبي وقوله أيضاً [الوافر]:

لقد منع الإمام الخمر فينا وصيّر حدّها حدّ اليماني فما جسرَتْ ملوك الجنّ خوفاً لأجل السيف تدخُلُ في القنّاني

وقول ابن دانيال موشّحةً يعارض بها أُحمد بن حسن الموصلي [من المنسرح]:

غصنٌ من البان مشمرٌ قمرا يكاد من لِينه إذا خطرا يُعقَد أسمَرُ مثل القناة معتدلُ ولحظه كالسنان منصِقلُ نسوان من خمرة الصبيى ثمل أ

عربَدَ سُكراً علي إذ خطرا كذاك في الناس كلُّ من سكرا عربَد يا بأبى شادنٌ فُتِنتُ بِهِ يهواه قلبي عَلَى تقلّبه مُذ زاد في التيه من تجنبه

أحرَمَني النومَ عندما نفرا حتى لطيف الخيال حين سرى شيرًد عيناه مشوى الفتور والسقم قد زلزلا من سطاهما قدمي سيفان قد جُردا لسفك دمي

إن كان في الحبُّ قتلتي نكِرًا فها دمي فوق خدّه ظهرا يشهد لا تَسلْحُني بالملام يا عذلي

وآفته من طفئه كشرة الدُّهن

ولا تحفِل به في ليل أنسي على وقهوتي في الليل شمسي

أأنـــت لـــم أوحَـــــ دُ لــم يــبــقَ لــى فــيــهــا يــدُ

خفیف الأذى إذ كان في شرعنا جَلْدا ألا تُبْ فإنَّ الحدّ قد جاوز الحدّا

فإنسني مِسن هسواه فسي شُعللِ وانسطر لسماذا به السمحب بُلي

لو عَبَدَ الناسُ قبله بشرا لكان من حُسنه بغير مِرى يُعبَد حملتُ وجداً كردْفِه عُظماً وصِرتُ نِضواً كخصره سقما لو أنّ ما بى بالصخر لانهَدَما

والحبُّ داءٌ لو خُمل الحجرا لذابَ من هولِ ذاكُ وأنفطرا واغنهَدُّ جموى أذاب الحمسا فحرَّقني ونيبلُ دمع جمرى فغرَقمني للمعرف لحمنه للمعرف خللة نبي

فرُحْت أجري في الدمع منحدراً ذاك لأني غدوتُ منكسراً مُفرد بديع حسن سبحانَ خالقه أحمرُ خدَّ يُسبدي لعاشقه مسكاً ذكئ الشذا لناشقه

نــمـــلُ عـــــذارِ يحـــــــر الــــشــــعـــرا وفَوْدُ شعرِ يستوقف الزمَرا أســــود فأما موشحة الموصلي فإنها قوله وهو أصنعُ وقوله الأول أسرى:

بي رشاً عندما رنا وسرا باللحظ للعاشقين إذ أسرا قيد السحرُ من لحظه ومُقلته والرشد من فرقه وغُرته والعرش صن فرقه وغُرته

بدرٌ لصبح الجبين قد سترا بليل شَعرِ فأنظرُ له سترى أسود إن قلتُ بدرٌ فالبدر ينخسِفُ أو قلتُ شمسٌ فالشمس تنكسفُ أو قلتُ غصنٌ فالغصن ينقصفُ

وَسْنانُ جَفْنِ سَمَا عَن النُظَرا وكلَّ طرفِ إليه قد نظرا سهَّد يزهو بشغر كالدُّرِ والشُهُبِ والطلع والأقحوان والحَبَبِ رُصَع شِبْه اللُجين في الذهبِ

حوى الشريا من شغره أشرا له الذي أدمُعي به نثرا نضّد

حاجِبُه مُسْرفٌ على شَغَفي عارضه شاهدٌ عَلَى أَسَفي عارضه شاهدٌ عَلَى أَسَفي ناظِرهُ عاملٌ على تَلَفي

به غرامي قد شاع واشتهرا وسيفه في الحشا إذا شُهِرا يُغَمَد بسما بأجفانه من الوَطَفِ وما بأحطافه من الهَيَفِ وما بأحطافه من الهَيَفِ وما بأدافه من التقرف

ذا الأسمَرُ اللونِ ردِّني سمرا وفي فؤداي من قدَّه سمرا أملَد عذاره النملُ في الفؤاد سعى والنحلُ من تغره الأقاحَ رعى ويوسف أيدِيَ النسا قطعا(١)

بالنور من وجهه سبا الشُعَرا وردّني بالجفا وما شعَرا مُكمَد وقول ابن دانيال أيضاً في على شير [الهزج]:

إذا ما كنت محست وماً فكن ضيف علي شير فالما المناشير فما يخرج منه الخبر إلا بالمناشير

وقوله أيضاً [مخلع البسيط]:

كم قيل لي إذ دُعيتُ شمساً في حال الله السطال وعداء وقوله أيضاً [مخلع البسيط]:

فَـــــَّــرَ لـــي عـــابــرٌ مــنــامــاً وقـــال لا بـــد مـــن طـــــــوع وقوله أيضاً [الخفيف]:

يا رشا لحظُه الصحيحُ العليلُ لك رِدفٌ غادرتَه رهن خصرٍ وقوله أيضاً [الخفيف]:

تمنَّيْتُ لمَّا عزّني الوفرُ والمُنى ولو كان أيري مثل ما قلت وافراً

لا بــد لــلــشــمـس مــن طــلــوع يرقى إلى السطح من ضلوعي

فصَّل في قوله وأجمَل في قوله وأجمَل في المال في

كلُّ صَبِّ بسيفه مقتولُ وهُ و رهنٌ كما علمتَ ثقيلُ

ضلالٌ بأنَّ الوفر خُصَّ به غيري لأتْعَبَنِي حملاً ولذَّ به غيري

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قصة يوسف عليه السلام كما في «القرآن الكريم» [يوسف: ١٣].

#### ابن داود

٩٥٤ \_ «ابن داود الظاهري» محمد بن داود بن علي الظاهري. الإمام ابن الإمام الأصفهاني البغدادي الفقيه الأديب صاحب كتاب «الزهرة» من أذكياء العالم جلس للفتيا وناظر ابن سُريج، سئل عن حدّ السكر متى هو ومتى يكون الإنسان سكران فقال: إذا عزبت عنه الهموم وباح بسرّه المكتوم، حفظ القرآن وله سبع سنين، وله كتاب «الإنذار» و«الإعذار» و«مختار الأشعار» و«الإيجاز في الفقه» و«البراعة» و«الانتصار لأبيه من الناشي المتكلم» و«الانتصار لأبيه من محمد ابن جرير» و«التقصّي في الفقه» و«الإيجاز» لا يكمل، و«الانتصار من محمد بن جرير الطبري وعبد الله بن شِرشير وعيسى بن ابراهيم الضرير» و«الوصول إلى معرفة الأصول» و«اختلاف مسائل الصحابة» و«الفرائض» و«المناسك» توفي في شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين وعمره اثنتان وأربعون سنة، كان يلقب بعصفور الشوك لنحافته وصفرة لونه، وقال محمد: ما انفككتُ من هوى قطّ منذ دخلتُ الكتّاب بدأتُ بعمل كتاب «الزهرة» وأنا في الكتّاب ونظر أبي في أكثره، ودخل يوماً على ثعلب النحوى فقال له ثعلب: أذكَّرك شيئاً من صبوتك؟ فقال [الطويل]:

سَقَى اللَّه أيَّاماً لنا وليالياً لهنَّ بأكناف الشباب مَلاعِبُ

إذا العيش غض والزمان بعزة وشاهِدُ أوقات المحبين غايبُ

فبكى ثعلب، وقال القاضي محمد بن يوسف بن يعقوب: كنت يوماً أساير أبا بكر بن داود فسمع جاريةً تغنى بشعره وتقول [البسيط]:

> أشكو غليل فؤاد أنت مُتلِفه سُقمي يزيد على الأيام كثرتُهُ الله حرَّمَ قتلي في الهوي سفهاً

شكوى عليل إلى الفِ يعلّلهُ وأنت في عظم ما ألقى تقللهُ وأنت يا قاتلي ظلماً تحلّلهِ

فقال: يا أبا عمر كيف السبيل إلى ارتجاع مثل هذا؟ فقلت: هيهات سارت به الركبان، ومن شعره [الطويل]:

٩٥٤ \_ «مروج الذهب» للمسعودي (٨/ ٢٥٤ \_ ٢٥٦)، و«الفهرست» لابن النديم (١/ ٢١٧)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٢٥٦ ـ ٢٦٢)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ٩٣ ـ ٩٥)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٠٥ ـ ٦٠٦)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ٢٠٩)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٢٢٨ ـ ٢٣٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ١١٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٧٣ ـ ٩٦٢ ـ ١٣٩٩ ـ ١٣٩٩ ـ ١٤٢٣ \_ ٢٠١٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٢٦)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ٦٢٠)، و «الأعلام» للزركلي (٦/ ٣٥٥).

أُكرَّرُ في روض المَحاسِن ناظري رأيت الهوى دعوى من الناس كلّهم ومنه أيضاً [الطويل]:

وإني لأدري أنّ في الصبر راحة فلا تُطْفِ نار الشوق بالشوق طالباً

وأمنَعُ نفسي أن تنال المحرّما فما أن أرى حبّاً صحيحاً مسلّما

ولكنَّ إنفاقي عليَّ من الصبرِ سلواً فإن الجمر يُسعَر بالجمرِ

كان محمد يهوى فتى حدثاً من أهل أصبهان يقال له محمد بن جامع ويقال ابن زُخُرفُ وكان طاهراً في عشقه عفيفاً، وكان ابن جامع ينفق، ولم يُرَ معشوق ينفق على عاشق غيره، ولم يزل في حبّه حتى قتله، دخل ابن جامع يوماً إلى الحمّام وخرج فنظر في المرآة فأعجبه حسنه فغطّى وجهه بمنديل وجاء إلى محمد بن داود وهو على تلك الحالة فقال: ما هذا؟ قال: نظرتُ في المرآة فأعجبني حسني فما أحببتُ أن يراه أحد قبلك، فعُشي عليه، قلت: لو حضرتُهما لأنشدت ابن جامع [الطويل]:

لئن تَلِفَ المُضْنَىٰ عليك صبابة يحق له واللَّه ذاك ويُعلَّدُ

وهذا الذي كان يحبّه ابن داود اسمه وهب بن جامع العطّار الصيدلاني وسوف تأتى ترجمته إن شاء الله تعالى في مكانها من حرف الواو، دخل على ابن داود إبراهيم بن محمد نفطويه وقد ضني على فراشه فقال له: يا با بكر ما هذا مع القدرة والمحبوب مساعد؟ فقال: أنا في آخر يوم من أيام الدنيا لا أنالني الله شفاعة محمد ﷺ إن كنتُ حللت سراويلي على حرام قط حدّثني أبي بإسناده إلى ابن العباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من عشق فكتم وعفَّ وصبر ثم مات مات شهيداً وأدخله الله الجنة»(١٠)، قال ابن الجوزي في «المرآة»: الحديث رواه الخَرايطي يرفعه إِلى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن عشق فعف فمات فهو شهيد»، قلت: هذا الحديث رواه الذارع في جزءه وفي طريقه سُويد بن سعيد الحَدَثاني وهو من شيوخ مسلم إلاّ أن يحيى بن معين ضعّفه قال فيه كلاماً معناه: لو ملكت فرساً ورمحاً لقاتلته بسبب هذا الحديث، ورواه الدارقطني عن المنجنيقي فتابع سويداً، ولما مات محمد جلس ابن سُريج في عزايه وبكي، وجلس على التراب وقال: ما آسَى إلا على لسان أكله التراب من أبي بكر، ويُحكى أنه لما بلغته وفاته كان يكتب شيئاً فألقى الكرّاسة من يده وقال: مات من كنتُ أحثَ نفسي وأجهدها على الاشتغال لمناظرته ومقاومته، وروى محمد عن أبيه وغيره، وحكى أبو بكر بن أبي الدنيا أنه حضر مجلس محمد فجاءه رجل فدفع إليه رقعةً فأخذها وتأملها طويلاً وظنّ تلامذته أنها مسألة فقلبها وكتب في ظهرها ودفعها فإذا الرجل علي بن العباس المعروف بابن الرومي الشاعر وإذا في الرقعة مكتوب [الخفيف]:

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» برقم (٨٨٥٢) عن عائشة رضي الله عنها، وبرقم (٨٨٥٣) عن ابن عباس رضي الله عنه.

يا أبسن داود يا فقيه العدراق هل عليهن في الجروح قصاص وإذا الجواب [الخفيف]:

كيف يُفتيكم قتيلٌ صريعٌ وقتيلُ صريعٌ وقتيلُ التلاق أحسنُ حالاً

أنتينا في قواتل الأحداق أم مباح لها دمُ العسساق

بسهام الفراق والاشتياق عند داود من قتيل الفراق

اجتمع يوماً هو وابن سريج في مجلس الوزير ابن الجرّاح فتناظرا في الإيلاء (١) فقال له ابن سريج: أنت بقولك: «من كثرت لحظاته دامت حسراته» أبصر منك بالكلام في الإيلاء، فقال له أبو بكر: لئن قلت ذاك فإنى أقول [الطويل]:

أُنزَّهُ في روض المحاسن مُقلتي وأحِل من ثقل الهوى ما لو أنه وينطق طرفي عن مترجم خاطري

وأمنَعُ نفسي أن تنال محرَّماً يُصَبِّ على الصخر الأصمّ تهدَّما فلولا أختلاسي رَدَّه لتكلَّما

فقال له ابن سريج: وبِمَ تفتخر علي؟ ولو شئت أنا أيضاً لقلت [الكامل]:

ومُساهرِ بالخُنج من لحظاتِه قد بتُ أمنَعُه لذيذَ سِناتِهِ ضَنّاً بحُسن حديثه وعتابه وأُكرُّر اللحظات في وجناتِهِ حتى إذا ما الصبح لاح عَمُوده وَلَـى بـخـاتـم ربِّه وبَـراتِـهِ

فقال أبو بكر: يحفظ الوزير عليه ذلك حتى يقيم عليه شاهدَي عدلٍ أنه ولىّ بخاتم ربّه وبراته، فقال ابن سريج: يلزمني في ذلك ما يلزمك في قولك «أنزّه في روض المحاسن مقلتي» البيت، فضحك الوزير وقال: لقد جمعتما ظرفاً ولطفاً وفهماً وعلماً.

٩٥٥ \_ «ابن الجرّاح الكاتب» محمد بن داود بن الجرّاح. الكاتب، كان كاتباً عارفاً بارعاً
 عالماً بأيام الناس وأخبارهم ودول الملوك، له في ذلك مصنفات كان مع ابن المعتز فلما انحل أمر

<sup>(</sup>۱) الإيلاء: لغة: مصدر آلي: أي: حلف، والإيلاء: الحلف. فهو (مؤل) وكان الإيلاء في الجاهلية طلاقاً لا رجعة فيه فغيَّر الشرع حكمه. وشرعاً: حلف زوج يصحُّ إطلاقه على الامتناع من وطء زوجته مدة، إما مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. ويمهل الحالف أربعة أشهر، ثم يطالب بالوطء أو الطلاق. وهو كبير كالظهار، وقال الخطيب: إنه صغيرة. والأصل في الإيلاء قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ [البقرة: ٢٢٦]. انظر: «المصباح المنير» (٢٠)، و«تحفة المحتاج شرح المنهاج» لابن حجر (١٥٨/٨ ـ ١٥٩)، و«شرح المحلي على المنهاج مع حاشية قليوبي وعميرة» (١٨/٨).

<sup>900</sup>\_ «الفهرست» لابن النديم (١/ ١٢٨)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٢٥٥)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ٨٩١)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢٠ / ٢٠١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٢٢٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١٠/١١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٢٥)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٢٢).

محمد بن داود

ابن المعتزّ وقُتل اختفى ابن داود، قال أبو عمر محمد بن يوسف القاضي: لما جرت واقعة ابن المعتزّ حُبستُ أنا والقاضي أبو المثنّي أحمد بن يعقوب ومحمد بن داود بن الجرّاح وكنّا في دار في ثلاثة أبيات متلاصقات وبيتي في الوسط وإذا جنّنا الليل تحدّثنا من وراء الجدر وأوصى بعضنا إلى بعض فلما كان في بعض الليالي دخل أناس بشموع إلى بيت محمد بن داود وأخرجوه وأضجعوه للذبح فقال: يا قوم ذبحاً كالشاة أين المصادرات أين أنتم من الأموال أنا أفدي نفسي بكذا وكذا، فلم يُسمَع منه وذبحوه وأُخذوا رأسه وألقوا جثَّته في البئر ثم أخرجوا أبا المثنَّى بعد ما ذهبوا وعادوا وقالوا له: يا عدو الله يقول لك أُمير المؤمنين: بم استحللتَ نكث بيعتي؟ فقال: لعلمي أنه لا يصلح، فقال: أمرنا أن نستتيبك من هذا الذنب فإنه كفرٌ، فقال: أعوذ بالله من الكفر، فذبحوه وأخذوا رأسه وألقوا جثّته في البئر ومضوا وعادوا فأخرجوني وقالوا: يقول لك أمير المؤمنين: يا فاعل ما الذي حملك عَلَى خلع بيعتي؟ قلت: الشقاوة وقد أخطأتُ وأنا تايب إلى الله تعالى، فحملوني إلى دار الخلافة وابن الفرات جالسٌ فوبّخني وتنصّلتُ واعتذرت فقال: وهب لك أمير المؤمنين ذنبك واشتريتُ دمك وحرمك بماية ألف دينار، فقلت: والله ما رأيت بعضها مجتمعاً قط، فغمزني الوزير فأذيتُ البعض وسومحت بالباقي، وكانت وفاة ابن الجراح سنة ست وتسعين وماتين، ومن شعر ابن الجراح:

قد ذهب الناسُ فلا ناسُ وسادَ أمر القوم أدناهم وصار تحت الذَنسب الراسُ ومنه أيضاً [الطويل]:

أُعِينُ أخي أو صاحبي في مُصابه ومَن يُفْرِدِ الأقوامَ فيما يَنُوبِهم تَنُبُه الليالي مرّة وهو مفرَدُ

وصار بعد الطمع الساس

أَقُومُ لِه يوم الحفاظ وأقعُدُ

ومن تصانيفه «كتاب الوَرَقة» سمّاه بذلك لأنه في أخبار الشعراء ولا يزيد في خبر الشاعر الواحد على ورقة، ولهذا سمّى الصولى كتابه في أخبار الوزراء «بالأوراق» لأنه أطال في أخبار كلّ واحد بأوراق، وله «الشعر والشعراء» لطيف، «مَن سُمّي من الشعراء عَمْراً في الجاهلية والإسلام»، «كتاب الوزراء»، «كتاب الأربعة» عَلَى مثال كتاب أبي هفّان.

٩٥٦ - «ألب رسلان السلجوقي» محمد بن داود. السلطان الب رسلان السلجوقي تقدم ذكره فى محمد بن جغربك.

٩٥٧ - الدُقّي الصوفي» محمد بن داود. أبو بكر الدُقّي بضمّ الدال المهملة والقاف المشددة المكسورة الدينوري شيخ الصوفية بالشام توفى سنة ستين وثلاث ماية بالشام.

٩٥٦ ـ تقدمت ترجمته برقم (٧٥٣).

٩٥٧ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/٢٦٦).

٩٥٨ ـ محمد بن داود بن سليمان. النيسابوري الزاهد شيخ الصوفية أبو بكر أحد الأيمة في الحديث والتصوّف كان صدوقاً مقبولاً توفى سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة.

909 ـ «ناصر الدين الصارمي» محمد بن داود بن ياقوت. الصارمي ناصر الدين أبو عبد الله كان رجلاً صالحاً فاضلاً عالماً مفيداً لطلبة الحديث باذلاً كتبه وخطّه للمشتغلين، سمع كثيراً وكتب مجلّدات وأجزاء كثيرة وطبقات السماع التي بخطّه من أحسن الطباق وأنورها وأصحّها، توفي بدمشق ودفن في مقابر الباب الصغير سنة ستين وستمائة.

97٠ ـ «ابن إلياس البعلبكي» محمد بن داود بن إلياس. أبو عبد الله البعلبكي المدعق شمس الدين سمع الكثير من الشيخ الموفّق وطبقته والشيخ تاج الدين الكندي وابن الزبيدي وحنبل وغيرهم وسمع عليهم ما لا يُحصَى، وكان فيه ديانة وتحرّ في الشهادات والأقوال كثير الأمانة والعدالة والعبادة، خدم اليونيني والد الشيخ قطب الدين فوق أربعين سنة وحفظ «المُقنِع»(١) وعرف الفرايض ورحل للحديث طالباً وحدّث بكثير من مسموعاته، ولد سنة ثمان وتسعين وخمسمائة وتوفى سنة تسع وسبعين وستمائة.

971 - «شمس الدين ابن منتاب» محمد بن داود بن محمد بن منتاب. التقي المأمون شمس الدين أبو عبد الله الموصلي السلامي الشافعي التاجر ولد سنة نيف وسبعين، وسافر للتجارة وحضر غزوة عكّا، وحفظ «التنبيه» و«الشاطبية» وسمع من أبي جعفر بن الموازيني وببغداد من ابن أبي القاسم وغيره وغاب عن دمشق زماناً ثم سكنها من بعد سنة عشرين، وكان مليح الشكل جميل اللباس مهيباً حسن البشر دائم البذل والصدقة خبيراً بالأمتعة ذا حظ من أوراد وتهجّد ومروءة مجوّداً لكتاب الله تعالى يخضع له التجار ويتحاكمون إليه وثوقاً بعلمه وورعه (٢)، وشيّعه أمم وصلى عليه بعد الجمعة، توفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

977 - «شمس الدين ابن الحافظ» محمد بن داود. القاضي شمس الدين ابن الملك الحافظ، كان ذكيًا حنفي المذهب له مشاركة في العربية وينظم حسناً وله نثرٌ ليس بالطائل يعرف الرياضي جيداً أعني في ما يتعلق بالحساب ورسائل الاسطرلاب ويضع الآلات لكنه وضعٌ ليس بالظريف ولكن جيّدٌ من حيث العلم ويغلب عليه أعمال الحيل التي لبني موسى من جرّ الأثقال وغير ذلك فيفني عمره في عمل تلك الأشياء وكان ناظر الجيش بصفد ثم نقل إلى نظر جيش طرابلس وبها توفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة فيما أظنّ، ولما توجّه مع عسكر صفد وغزّة صحبةً

٩٥٨ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٢٦٥).

٩٦٠ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>١) وهو كتاب عظيم لابن قدامة المقدسي، طبع عدّة طبعات.

٩٦١ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٣٧).

 <sup>(</sup>٢) الورع: هو اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات، وهو ملازمة الأعمال الجليلة.
 ٩٦٢ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٣٦).

الأمير سيف الدين بَكتَمرُ الحاجب نايب صفد عمل رسالةً في نوبة سَلْعِ وجاء في أثنائها بنظم أنشدنى من لفظه لنفسه من ذلك [المتقارب]:

دعَتْ قلعةُ السَلع مَن قد مضى وغرَّتْهُمُ حين أبدَتُ لهم وغرَّتْهُمُ حين أبدَتُ لهم فلما أعرضَتْ فلما أستجابوا لها أعرضَتْ تفانَى الرجالُ عَلَى حُبّها وأنشدني من لفظه لنفسه [المنسرح]: لللهم ذرُّ المخلسيج أنَّ له حسبُك منه بأنّ عادته

بلُطفِ إلى حُبِّها القاتلِ محيِّاً كبدر دُجى كاملِ دلالاً وقسالت إلى قسابلِ وما يَحصلُون عملى طائلِ

تفضلاً لا نطيق نشكرهُ يجبر من لا ينزال يكسرهُ

هو مأخوذ من قول الأول وفيه زيادة [الكامل]:

سُد الخليج بكَسْره جبرُ الورى الماء سلطانٌ فكيف تواترَتْ

طُـراً فـكـلٌ قـد غـدا مـسروراً عنه البشائر إذ غدا مكسورا

قرأتُ عليه رسالة الاسطرلاب للقاضي بدر الدين ابن جماعة وأخبرني أنه قرأها عليه، وحكى لي المذكور من لفظه أن القاضي بدر الدين حكى له أن إنساناً من المغاربة جاء إليه وهو بمنزله دار الخطابة في الجامع الأمّوي وكان إذ ذاك قاضي القضاة وخطيباً وقال: يا سيّدنا رأيتُ اليوم في الجامع إنساناً وفي كمّه آلة الزندقة، فاستفهمتُ منه الكلام واستوضحته إلى أن ظهر لي أنه رآه وفي كمه اسطرلاب، قال فقال: إذا جئتَ إليّ لتقرأ عليّ شيئاً من هذا تحيّلُ في إخفاء ذلك مهما أمكن، وكان شمس الدين المذكور رحمه الله يحلّ المترجَم بلا فاصلة سريعاً، ومن شعره [الطويل]:

وذي شَنَبِ مالت إلي فيه شمعةً فمالت إلى أقدامه شغفاً به وقالت بدا من فيه شهد فهزني فحالت يد الأتام بيني وبينه

أخذ قول القائل وزاد عليه وهو [المتقارب]: أتَــدرُون شــمــعــتــنــا لِــمْ هــوَتْ درَتْ أنّ ريــــقــــــه شـــهــــدةٌ

فَرُدَّت لِإِشْفَاق القَلُوبِ عَلَيهِ فَقَبَّلَت البطحاءَ بِين يديهِ تَذَكُّرُ أُوطاني فَمِلْتُ إليهِ فعفرتُ أجفاني على قدميهِ

لتقبيل ذا الرشأ الأكحلِ فحدنَّتُ إلى إلْفها الأولِ

# ابن ذاكر

97٣ ـ محمد بن ذاكر بن كامل بن أبي غالب. الخفّاف، قال ابن النجار: أبو عبد الله ابن السيخنا أبي القاسم جارنا بالظفرية كان شابّاً صالحاً ورعاً تقيّاً ديناً حسن الطريقة، تفقّه بالمدرسة النظامية وقرأ القرآن بالروايات واشتغل بشيء من الأدب وسمع الحديث من والده وغيره، ومات قبل أوان الرواية توفي سنة خمس وتسعين وخمسمائة.

978 - «أبو بكر الخرَقي القاساني» محمد بن ذاكر بن محمد بن أحمد بن عمر. أبو بكر بن أبي نصر المخرَقي المعروف بالقاساني من أهل أصبهان، طلب بنفسه وسمع الكثير وكتب بخطه كثيراً، سمع أبا علي الحسن بن أحمد الحدّاد وأبا الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي وفاطمة بنت عبد الله الجوزدانية وخلقا كثيراً من أصحاب أبي طاهر الثقفي وجماعة حتى سمع من أقرانه وسمع بخراسان وما وراء النهر وخرّج لنفسه معجماً في جزئين وحدّث بأكثر ما سمع، وكان صدوقاً، وقدم بغداد حاجاً وحدّث بها، سمع منه الشريف أبو الحسن علي بن أحمد الزيدي والقاضي أبو المحاسن عمر بن علي القرشي، وتوفي بأصبهان سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة.

970 \_ «العماني الراجز» محمد بن ذؤيب. العُماني الراجز النَهْشَلي ثم الفُقيمي يكنى أبا العباس وهو من أهل الجزيزة وقيل من ديار مصر وإنما خرج إلى عمان فأقام بها مديدة ثم عاد، يقال إنه عاش مائة وثلاثين سنة وهو أحد شعراء الرشِيد وأخباره معه كثيرة وفيه يقول [الرجز]:

يا ناعِشَ السجد إذا السجد عشر وجابِرَ العظم أنكسر أنت ربيعي والربيع يُنتظر وخير أنواء السربيع ما بَكر

وروى صاحب «الأغاني» عن زيد بن عقال أنه قال: كنّا وقوفاً والمهدي قد أجرى الخيل فسبقها فرسٌ يقال له الغضبان فطلب الشعراء فلم يَجُدُ منهم أحد إلاّ أبو دُلامة فقال له: قلّده يا زَنْدُ، فلم يفهم ما أراد فقلّده عمامته فقال له المهدي: يا ابن اللخناء أنا أكثر عمائم منك إنما أردتُ أن تقلّده شعراً، ثم قال: يا لهفي على العماني، فلم يتكلم حتى أقبل فقيل له: هذا العماني قد أقبل الساعة يا أمير المؤمنين، فقال: قدّموه، فقُدّم فقال: قلّد فرسي هذا، فقال غير متوقّف [الرجز]:

٩٦٢ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٣٦).

٩٦٥ ـ «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (١٧/ ٧٨).

قد غضب الغضبانُ إذ جدّ الغضبُ وجاء يَحمِي حَسَباً فوق الحسبُ من إرْث عبّاس بن عبد المطّلبُ وجاءت الخيل به تشكو العتبُ له عليها ما لكم عَلَى العربُ

فقال له المهدي: أحسنتَ والله، وأمر له بعشرة آلاف درهم.

**٩٦٦ ـ «المكحول الدمشقي» محمد بن راشد.** المكحول الدمشقي روى له الأربعة وتوفي سنة سبعين ومائة.

97۷ ـ «الثقفي» محمد بن راشد بن معدان. أبو بكر الثقفي مولاهم الحافظ محدّث بن محدّث، طاف الدنيا ولقي الشيوخ وصنّف الكتب وتوفي بكرمان سنة تسع وثلاثمائة، حدّث عن يونس بن حبيب وغيره، وروى عنه ابن المنادي وغيره، وكان صالحاً ثقة.

97۸ - «الحافظ القشيري» محمد بن رافع بن أبي زيد سابور. القُشيري مولاهم الحافظ إمام عصره بخراسان الزاهد أحد الأعلام بعث إليه عبد الله بن طاهر بخمسة آلاف درهم فدخل إليه الرسول بها وهو يأكل الخبز مع الفجل بعد صلاة العصر وقال: الأمير بعث إليك بهذه لتُنفِقها عليك وعَلَى أهلك، فقال: خذه لا أحتاج إليه فإن الشمس قد بلغت رؤوس الجبال وقد جاوزتُ الثمانين إلى متى أعيش؟ وردّه، قال الحاكم: دخلتُ داره وتبرّكت بالصلاة فيه، رؤي بعد موته في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: بشرني بالروح والراحة، سمع سفيان بن عيينة وغيره وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وقال النسائي ومسلم: ثقة مأمون، توفي سنة خمس وأربعين ومائتين.

979 - "تقي الدين بن رافع" محمد بن رافع بن هِجرس. الإمام الحافظ المفيد الرخال تقي الدين أبو المعالي الصميدي المصري الشافعي ولد سنة أربع وسبعمائة، وسمع من حسن سبط

<sup>977 - &</sup>quot;تاريخ البخاري الكبير" (١/ ٨١)، و"تاريخ البخاري الصغير" (١٧٣/٢)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٣٨٥)، و«الأنساب» للسمعاني (١٤/١/١٤) والرازي (٧/ ١٣٨٥)، و«الأنساب» للسمعاني (١٤/١/١٤) و"تهذيب الكمال" للمزي (٥٢٠٨)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٤٤٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٥٨/٩)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٢٥٧).

٩٦٨ - «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٨١)، و«تاريخ البخاري الصغير» (٢/ ٣٨٣) و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٣٩١)، و«البداية والنهاية» لابن الرازي (٧/ ١٣٩١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١/ ٣٤٦)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٦٠)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١٦٠/٢).

<sup>979</sup> ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٣٩ ـ ١٤٠)، و«الدارس» للنعيمي (١/ ٩٤ ـ ٩٥)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٨٨ ـ ١٦٩٦ ـ ٢٠١٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥)، و«فهرس الفهارس» للكتاني (٢/ ٣٢٩ ـ ٣٣٠).

زيادة وابن القيّم وجماعة حضوراً، وارتحل به والده سنة أربع عشرة فأسمعه من القاضي وابن عبد الدائم أبي بكر وطائفة وسمّعه جميع «تهذيب الكمال»(۱) من الحافظ المِزّي، وحجّ وقدم إلى دمشق سنة ثلاث وعشرين وسمع الكثير ثم رجع ثم عاد إليها مرّات، وارتحل إلى حماة وحلب وسمع بقراءتي أشياء على العلامة أثير الدين أبي حيّان وعلى الشيخ الحافظ فتح الدين ابن سيّد الناس وأخذتُ عنه فرايد، ثم أنه قدم على العلامة قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن السبكي سنة تسع وثلاثين وسبعمائة فأقرّه في وظائف ومدارس، وهو حسن الودّ جيّد الصحبة مأمون الغيب ثقة ضابط دين، وسيأتي ذكر والده في حرف الراء إن شاء الله تعالى.

• ٩٧٠ ـ «الأمير ابن رائق» محمد بن رائق. أبو بكر الأمير كان جواداً ممدَّحاً وقد مدحه ابن عمّار الأسدي صاحب طرابلس فقال [الوافر]:

حسامٌ لابن رائق المرجّى حسام المتّقى أيّامَ صالاً

توفي سنة ثلاثين وثلاثمائة، قدم دمشق وأخرج عنها بدراً الأخشيذي فأقام أشهراً ودخل مصر فالتقى هو ومحمد بن طغج الأخشيذ صاحب مصر فهزمه الأخشيذ ورجع فأقام بدمشق ثم توجّه إلى الموصل وقُتل بها قتله غلمان الحسن بن حمدان وكتب الحسن إلى المتقي: إنه أراد أن يغتالني فقتلتُه، فولاه مكانه، ولم يتمكّن أحد من الراضي تمكّنه وهو الذي قطع يد ابن مُقلة ولسانه.

٩٧١ \_ «الرؤاسي» محمد بن ربيعة. الكلابي الرؤاسي الكوفي، روى له الأربعة وتوفي بعد التسعين والمائة.

9**٧٢ ـ «المغربي الشاعر» محمد بن ربيع.** من قرية بتونس بساحل البحر من كورة رُصْفه شاعر أورد له ابن رشيق في «الأنموذج» قوله [السريع]:

يا دُرَّة تُسسِرِق في السلكِ لولا بعادي منكِ لم أبكِ كأنَّ ذُلي بعد عز الرضى ذلة مخلوع من الملكِ

٩٧٠ \_ «الكامل» لابن الأثير (٥/ ١٢١ \_ ١٢٦ \_ ١٢٧ \_ ١٣٧ \_ ١٤٠ \_ ١٦١ \_ ١٦٢ \_ ١٦٣ \_ ١٧٣ ـ ١٨٤ \_ ١٨٥ ـ ١٨٥ ـ ١٨٥ ـ ١٨٥ ـ ١٨٦ ـ ١٨٥ ـ ١٨٥ ـ ١٨٥ ـ ١٨٩ ـ ١٨٥ ـ ١٨٩ ـ ١٩٩ ـ ١٨٩ ـ ١٩٩ ـ ١٨٩ ـ ١٩٩ ـ ١٩٩

<sup>(</sup>۱) للإمام الحافظ الحجة أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي (المتوفي ٧٤٢هـ)، رحمه الله، هذّب كتاب «الكمال في أسماء الرجال» للحافظ عبد الغني المقدسي، واستدرك عليه ما فاته واستوفى البحث فيه في كل راو، فجاء كتاباً حافلاً لم يُصنّف مثله.

<sup>(</sup>٩٧١ ـ "الطبقات" لابن سعد (٤/ ٣٥، ٦/ ٣٥١)، و"تاريخ البخاري الكبير" (١/ ٧٩)، و"«الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (١٦٨٣/)، و"الثقات" لابن حبان (٧/ ٤٤٣، ٩/ ٣٨) و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/ ٢٧٤)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٣/ ١١٩٧)، و"الكاشف" للذهبي (٣/ ٤٢)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٤٥)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٧/ ٣٥٧)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ١٦٢)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (١٦٠ /١٠).

كان موجوداً سنة ست وأربعمائة.

٩٧٣ ـ «قاضي المأمون» محمد بن أبي رجاء. الخراساني الفقيه صاحب أبي يوسف ولي القضاء ببغداد للمأمون، وتوفى سنة سبع ومائتين.

٩٧٤ ـ «صاحب الصحيح على شرط مسلم» محمد بن رجاء بن السندي. أبو بكر الأسفراييني الحافظ مصنّف «الصحيح على شرط مسلم»، توفى سنة تسعين ومائتين.

٩٧٥ \_ «ابن السلعوس الطبيب» محمد بن أبى الرجاء بن أبى الزهر بن أبى القاسم. أبو عبد الله التنوخي الدمشقي الطبيب المعروف بابن السَلعُوس مولده سنة تسع وتسعين وخمسمائة بدمشق، سمع عبد الصمد ابن الحرستاني وحدّث عنه بالقاهرة، وتوفي بالقاهرة سنة اثنتين وسبعين وستمائة ودفن بمقابر باب النصر.

٩٧٦ ـ «خطيب منين» $^{(1)}$  محمد بن رزق الله بن عبيد الله بن أبي عمرو. المَنيني الأسود خطيب مَنين كان من الثقات، توفى سنة ست وعشرين وأربعمائة.

٩٧٧ ـ «الشريف الناسخ» محمد بن رضوان. السيد الشريف العلوي الحسينى الدمشقى الناسخ، توفى في ربيع الأول وقيل الآخر سنة إحدى وسبعين وستمائة عن تسع وستين سنة، كان يكتب خطأ متوسط الحسن في المنسوب وله يدٌ في النثر والنظم والأخبار وعنده مشاركة في العلوم وكتب الكثير وجمع وكان مُغرَى بتصانيف ابن الأثير الجزري مثل «المثل الساير» و«الوشي المرقوم» يكتب منها كثيراً، ومن شعره ما ذكر قطب الدين اليونيني أنه سمع منه [مجزوء الكامل]:

يا من يحيب تلونسي ما في التلون ما يُعابُ إنّ الــــمــاء إذا تــلــوّن وجــهــهــ وقال أيضاً [السريع]:

> كرِّرْ على الظُّبْي حديثَ الهوى ولا تَـــخَـــفُ أنَّ لـــه نـــفـــرةَ فالماء ربى الغصن في حجره وقال أيضاً [الكامل]:

عقَدَ الربيعُ على الشتاء مآتِماً

ا يُسرجسي السسحسابُ

عل سماه بعد صَحْو تَغيمُ فطالما أونس ظبئ الصريم مع غيرنا دهراً وعهداً قديم ومال عنه برسول النسيم

لمّا تقوّض للرحيل خيامُهُ

٩٧٣ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٢٧٥)، و«الكامل» لابن الأثير (٤/ ١٩٩).

٩٧٤ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٢٧٦)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>١) منين: قرية صغيرة بالقرب من دمشق.

٩٧٧ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٥٢).

لطَ مَ الشقيقُ خدوده فتضرَّجَتْ والزَهر منفتح العيون إلى خيو وقال أيضاً من أبيات [الطويل]:

تجَلّى لنا ليلاً فلم نَدرِ وجهه صعِقتُ له لمّا استنار جماله طمّا بحرُ أجفاني فيا نُوحَ غفلتي انوقال في مليح يلقّب الجدي [السريع]: رأيت في جلّق أعبجوبة جدي له من صُدغه عقرب وخلفه سُنبلة تطلُبُ الـ

وقال في حسين الصوّاف [الخفيف]: لستُ أخشى حَرَّ الهجير إذا كا فببَيْتِ من شَعره أَتَّقي الح

حُزْناً وناح على القضيب حمامُهُ ط المُزن حيث تفتّقَتْ أكمامُهُ

أم القمر الوضّاح وأعترض الشكُّ فُطورُ فؤادي منذ تجلّى له ذَكُ تبة فلهذا البحر تصطنع الفلكُ

ما إن رأينا مشلها في بلدُ وفي مطاوي الجفن منه أَسَدُ ميزان لا ترضى بأخذ العَدَدُ

ن حسينُ الصوّاف في الناس حيّا رُ وظِـل مـن أنـفـه أتـفَـيّا

وقال فيه أيضاً وقد خلع عليه الشمس العذار فرجيَّة صوفٍ وكان حسين يلازم رجلاً مقدسيًّا [الكامل]:

يَهُنِيكم الصوّاف أصبح عابداً خلع العذارُ عليه خلعة ناسكِ طُويَتْ له الأرضُ الفسيحة فأغتَدَى فهو المقيم بجلّق وركوعه

للرَّبِ غير مُداهن ومدلس من شعر... (١) خشين المَلمس يجب المهَامِهَ في ظلام الحِندسِ (٢) وسجوده أبداً ببيت المقدسي

قد توهم الشريف رحمه الله أن يجب بمعنى يجوب ولو قال «يَفري المهامه» لاستراح وقد أصلحتُ من شعره ما أمكن، وقال أيضاً [الكامل]:

عانقتُه عند الوداع وقد جرَتْ ورجعتُ عنه وطرفهُ في فَترة

عيني دموعاً كالنجيع القاني يُملي عليَّ «مَقاتِلَ الفُرسانِ»

٩٧٨ \_ «ابن الرعّاد» محمد بن رضوان بن ابراهيم بن عبد الرحمان. العُذري المعروف بابن

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الجندس: الظلمة، والليلُ الشديد الظلمة، وأَسْوَدُ حندس: شديد السواد. والحنادسُ: ثلاث ليالِ في آخر الشهر.

٩٧٨ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٥٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١٠٣/١ ـ ١٠٤).

الرعاد بالراء والعين المشددة وبعد الألف دال مهملة يدعى زين الدين أخبرني الشيخ أثير الدين قال: كان المذكور خيّاطاً بالمحلّة من الغربية وله مشاركة في العربية وأدبٌ لا بأس به وكان في غاية الصيانة والترفّع عن أهل الدنيا والتودّد إليهم واقتنى من صناعة الخياطة من الكتب وابتنى داراً حسنة بالمحلّة وتوفي بالمحلّة رأيته بها مراراً، وأنشدنى لنفسه قال أنشدها الشيخ بهاء الدين بن النحّاس [الكامل]:

سلّم على المولى البهاء وصِفْ له أبداً يحرّكنني إلىه تسوُقٌ لككن نحلتُ لبُعده فكأنني وأنشدني لنفسه [الطويل]:

رأيتُ حبيبي في المنام مُعانقي وقد رَقَّ لي من بعد هجرٍ وقَسوةٍ وأنشدني لنفسه [الرمل]:

نار قلبي لا تقري لهبا فإذا نحن أعتنقنا فأرجعي وأنشدني لنفسه [مخلع البسيط]:

قالوا وقد شاهدوا نحولي فنيت تفنى فنيت أو كدت فيه تفنى فقلت لا تعجبوا لهذا

قلت: شعر جيّد منسجم.

9**٧٩ ـ «المصري» محمد بن رُمح<sup>(۱)</sup> بن المهاجر. أبو عبد الله التُجيبي مولاهم المصري،** روى عنه مسلم وابن ماجه. قال أبو سعيد بن يونس: ثقة، توفى سنة اثنتين وأربعين وماثتين.

٩٨٠ ـ «المالكي» محمد بن رمضان بن شاكر. أبو بكر الجيَشاني المصري الفقيه المالكي أحد الأئمة توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.

دينار الصغيرة وهو والد شيخنا أبي الحسن علي القلانسي كان متأدّباً يقول الشعر، وأورد له [الطويل]:

شوقي إليه وأنني مملوكه جسمي به مشطوره منهوكه ألف وليس بممكن تحريكه

وذلك للمهجور مرتبة عُليا وما ضَرَّ إبراهيم لو صدَّقَ الرؤيا

وأمنعي أجفان عيني أن تناما نار إسراهيم

إلامَ في ذا الخرام تشقى وأنت لا تستفيق عشقا ما كان لله فهو يسقى

<sup>(</sup>۱) في «الثقات» لابن حبان (۹/۹۷): روح.

٩٨٠ - "تاريخ البخاري الصغير" (٢/ ٣٧٧)، و «الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٣٩٦)، و «الثقات» لابن حبان (٩/ ٩٧)، و «العبر» للذهبي (١/ ٢٦٧ - ٤٣٨)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٦٤)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٦٤/٢).

مررتُ على قبر تعفَّتْ رسومُهُ فأسمَعَ منى ناطقاً وهوَ صامتٌ وقوله أيضاً [الطويل]:

زعمت إذا جن الطلام تنزورنى فحتام صبري والتعلل بالمني ولكنّني أرجو من اللُطف نفحةً

وفسيمه عمظام دارسمات هموامله وأيلقظ سنسى غلافلا وهلو راقله

كذبت فهل للشمس بالليل مطلع صددت فما لي في وصالك مطمعُ أفوز بمها قلبي لمها يتوقع

٩٨٢ ـ محمد بن رياح بن أبى حماد الكاتب المعروف بزُنبور مولى المهلهل بن صفوان مولى بني العباس، بغدادي انقطع إلى آل نوبخت فلما هجاهم أبو نواس هجاه زنبور وقال [الوافر]:

> يسعسزي قسلسه عسن ذكسر راح شكا ما بأسته حسن إلينا فأجاب أبو نواس [الوافر]:

أراد محمد بن رياخ شتمي الأبيات، وقال محمد بن زنبور [الخفيف]: لعن الله معشراً من ذوي المل زهِدوا في العُلي وفي المجد حقاً

٩٨٣ ـ محمد بن زاهر. أورده ابن المرزبان في «معجم الشعراء» وأورد له قوله [الكامل]: يا مَن هواي له هوي مستقبل إن طال ليلُ أخي آكتئاب ساهر ولقد ملأتَ بحُسن طرفك مُقلتى وإذا قبصدت إلى سواك بنظرة قلت: هو مأخوذ من قول جميل بن مَعمر العُذري [الطويل]:

> أريد لأنسل ذكرها فكأنما وقوله أيضاً [الكامل]:

أَفَسَيْتُ فيكَ معاني الأقوال حُلْمي بطيفك حين يغلبني الكرى

وكيف عزاء قلب مستباح من الداء السمبرح سالسفسقداح

فعساد وبسال ذاك عسلسي ريساح

ك يُسضيعون حُسرمة الأدباء واستخفوا بحرمة الشعراء

أبـــداً وآخــره بــديء أولُ فهواك من سهري وليلى أطوَلُ وتركسنى وبصبوتى يسمشل ألفَيْتُ شخصك دونه يُتخيّلُ

تَمَثُّلُ لِي ليبلي بكلِّ سبيل

وعصيت فبيك مقالة العُذَّال وخيالُ وجهك أين سِرْتُ خيالي

٩٨٣ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٢).

9**٨٤ ـ «إمام جامع حرّان» محمد بن الزبير. القرشي مولاهم** إمام جامع حرّان، كان يؤدّب أولاد هشام بن عبد الملك، قال أبو زرعة: في حديثه شيء، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال ابن عديّ: منكر الحديث، وقال البخاري: لا يتابَع، توفي سنة سبعين ومائة.

9**٨٥ ـ «الأهوازي» محمد بن الزبرقان. الأهوازي،** طوّف الأقاليم ولقي الكبار، روى له البخاري ومسلم وأُبو داود والنسائي، وتوفي في عشر التسعين والمائة.

• • •

٩٨٤ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٨٦)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٤١٧)، و«الكامل» لابن عدي (٦/ ٢٠١٩)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ١١٩٨)، و«الكاشف» للذهبي (٣/ ٤٣)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٧٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٦١)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٦١).

<sup>9</sup>۸۰ - «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٨٧)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٤١٩)، و«الثقات» لابن حبان (٧/ ٤٤١)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١٦١/٢).

### ابن زكرياء

٩٨٦ ـ «الرازي الطبيب» محمد بن زكريا. الرازي الطبيب الفيلسوف، كان في صباه مغنّياً بالعود فلما التحى قال: كلّ غناء يخرج بين شارب ولحية ما يُطرب، فأعرض عن ذلك وأقبل على دراسة كتب الطبّ والفلسفة فقرأها قراءة متعقب على مؤلّفيها فبلغ من معرفتها الغاية واعتقد صحيحها وعلّل سقيمها، وصنّف في الطبّ كتباً كثيرة فمن ذلك «الحاوي» يدخل في مقدار ثلاثين مجلدة، و«الجامع» و«كتاب الأعصاب» وهو أيضاً كبير، و«المنصوري المختصر» جمع فيه بين العلم والعمل يحتاج إليه كل أُحد، صنّفه لأبي صالح منصور بن نوح أحد ملوك السامانية، وغير ذلك، ومن كلامه: إذا كان الطبيب عالماً والمريض مطيعاً فما أقلّ لبث العلَّة، ومنه: عالج في أول العلة بما لا يسقط به القوة، ولم يزل رئيس هذا الشأن واشتغل به على كِبَر قيل إنه اشتغلُّ فيه بعد الأربعين، وطال عمره وعمى في آخر عمره، واشتغل على الحكيم أبي الحسن علي بن رَبَّن الطبري صاحب التصانيف التي منها «فردوس الحكمة» وكان مسيحياً ثم أسلم، وذُكر أن سبب عماه أنه صنّف للملك منصور المذكور كتاباً في الكيمياء فأعجبه ووصله بألف دينار وقال: أُريد أن تُخرِج ما ذكرتَ من القوّة إلى الفعل، فقال: إن ذلك مما يحتاج إلى مُؤَن وآلات وعقاقير صحيحة وأحكام صنعة، فقال له الملك: كلّ ما تريده أُحضره إليك وأُمدّك به، فلما كعّ عن مباشرة ذلك وعملهِ فقال الملك: ما اعتقدتُ أن حكيماً يرضى بتخليد الكذب في كتب ينسبها إلى الحكمة يشغل بها قلوب الناس ويُتعبهم فيما لا فائدة فيه والألف دينار لك صلَّة ولا بد من عقوبتك على تخليد الكذب في الكتب، وأمر أن يُضرَب بالكتاب الذي عمله على رأسه إلى أن يقطّع فكان ذلك الضرب سبب نزول الماء في عينيه، وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، قال ابن أبيّ أصيبعة في «تاريخ الأطباء»: قال عبيد الله بن جبريل إن الرازي عُمّر إلى أن عاصر الوزير ابن العميد وهو الذي كان سبب إظهار كتابه «الحاوي» بعد وفاته بأن بذل لأخته مالاً حتى أخرجت المسوّدات له فجمع تلاميذه الأطباء بالريّ حتى رتبوا الكتاب فخرج الكتاب على ما هو عليه من الاضطراب انتهى، قلت: ومن شعر الرازي [الطويل]:

٩٨٦ - «مروج الذهب» للمسعودي (١٧٧/)، و«الفهرست» لابن النديم (١٩٩١ - ٣٠٢ - ٣٥٨)، و«تاريخ الحكماء» للقفطي (٢١١ - ٢٧٧)، و«تاريخ حكماء الإسلام» للبيهقي (٢١ - ٢٢)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/٣٠١ - ١٠٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١٩/١١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/٣٢٢ - ٢٦٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣/ ٢٠٩)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٧٥ - ١٨٦٢)، و«مفتاح السعادة» لطاش كبري (١٨/ ٢٦٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/٣٢١)، و«المجددون في الإسلام» للصعيدي (١٤١ - ١٤٤)، و«عقود الجواهر» لجميل العظم (١١٨ - ١٢٧).

لعمرِيَ ما أدري وقد آذن البلى وأين محل الروح بعد خروجه

وكنت وقفت عليهما بدمشق سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة، فقلت راداً عليه [الطويل]:

إلى جنة المأوى إذا كنتَ خيراً وإن كنتَ خيراً وإن كنتَ شريراً ولم تلقَ رحمةً

تُخَلِّدُ فيها ناعمَ الجسم والبال من اللَّه فالنيران أنت لها صالى

بعاجل ترحالي إلى أين ترحالي

من الهيكل المُنحلّ والجسد البالي

٩٨٧ ـ «الفقيه صاحب ابن سريج» محمد بن زكريا بن النعمان. أبو بكر الهمذاني الفقيه الشافعي صاحب ابن سُريج، كان أوحد زمانه في الفقه، له «كتاب السنن» ولم يُسبق إلى مثله، توفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة.

٩٨٨ ـ «الغلابي الأخباري» محمد بن زكريا. الغَلابي بالغين المعجمة واللام المخففة والباء الموحدة بعد الألف البصري الاخباري، هو في عداد الضعفاء وابن حبّان ذكره في «الثقات» وقال يُعتبر حديثه إذا روى عن ثقة، وقال الدارقطني: بصريّ يضع.

**٩٨٩ ـ محمد بن زكرياء. القَلعي،** أورد له أُميّة بن أبي الصلت في «الحديقة» قوله [الخفيف]:

ما لذا الحُسنِ عن نُهايَ نَهاني إنّ هذا العِقاب من غير جُرم

وَهْوَ عَن قُبْح فعلكم ما نَهاكم غارةٌ شَنَها علي هَواكم

قلت: ويجوز أن يصحّف هذا فيقال «عادة سنّها» بالعين المهملة والدال المهملة والسين المهملة والمعنيان صحيحان [الخفيف]:

لم يَسدَعُ لي فراقكم غير طرف ومنه أيضاً [الطويل]:

وقاد الجياد الأعوجيات دونها عساكر ملء الطرف إن خِفنَ ضلّة يَـمُر نهاه بالشكوك فينجلي قلت: شعر جدّ طقة.

لا يسرى ما يُسجِب حسّى يسراكم

عَوابِسُ تطفو في العَجاج<sup>(۱)</sup> وترسُبُ أضاء لها صُبح الحديد المذرَّبُ<sup>(۲)</sup> ويجري نَداه في الأجاج<sup>(۳)</sup> فيعذبُ

۹۸۷ ـ «معجم المؤلفين» لكحالة (۱۰/۸).

٩٨٨ ـ "الأنساب" للسمعاني (١٣)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>١) العجاج: الغُبار.

<sup>(</sup>٢) المذَّرَّب: الحديد المصقول الماضي، ومنه السيف.

<sup>(</sup>٣) الأجاج: الشديد الملوحة.

• ٩٩ ـ محمد بن زنبور المكي. توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين.

٩٩١ ـ «الفرضي البخاري» محمد بن زنجويه. أبو بكر البخاري الفقيه الفَرَضي، حدّث بدمشق وكان إماماً في السنة، توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة.

997 ـ «المنصور صاحب سنجار» محمد بن زنكي بن مودود بن زنكي. الملك المنصور قطب الدين ابن الملك عماد الدين هو صاحب سنجار، كان حسن السيرة فيه عدلٌ وانصاف وعقل وجود، خلّف من الولد سلطان شاه وزنكي ومظفّر الدين وعدّة بنات، وتوفي سنة ست عشرة وستمائة.

• • •

<sup>99. - «</sup>ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٥٥٠)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٥٨)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٦١)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٦١).

۹۹۲ \_ «الكامل» لابن الأثير (۱۲/ ۲۳۲).

# ابن زهیر

99٣ ـ «أبو بكر النسائي الشافعي» محمد بن زُهير بن أخطل. أبو بكر النسائي الفقيه الشافعي رأس الشافعية بنسا وخطيبها، توفي سنة ثمان عشرة وأربعمائة.

• • •

٩٩٣ ـ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٤/ ١٤٩ ـ ١٥٠) رقم (٣٢٣).

الشاعر بالضاد [الطويل]:

### ابن زیاد

٩٩٤ \_ «الحارثي» محمد بن زياد الحارثي. أورد له ابن المرزبان قوله [الطويل]:

تخالُهمُ للحِلم صُمّاً عن الخَنا وخُرْساً عن الفحشاء عند التهاجُرِ ومَرْضَى إذا لوقُوا حياءً وعفّة وعند الحفاظ كالليوث الخوادرِ لهم ذلُ إنصافِ ولينُ تواصلُ بذُلِهِمُ ذلت رقابُ المعاشرِ كأنّ بهم وَصْماً يخافون عارَهُ وما وصمهُم إلا اتّقاء المعاير

معرفة اللغة والأنساب وكان أحول، روى عن أبي معاوية الضرير والكسائي والقاسم بن معن المسعودي، كان يقول: في الليلة التي مات فيها أبو حنيفة وُلدتُ، ولم يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين منه وكان يزعم أن الأصمعي وأبا عبيدة لا يعرفان شيئاً، قال أبو منصور الأزهري: برواية البصريين منه وكان يزعم أن الأصمعي وأبا عبيدة لا يعرفان شيئاً، قال أبو منصور الأزهري: ابن الاعرابي كوفي الأصل صالح زاهد ورع صدوق، وله "كتاب النوادر" و"الخيل" و"الأنواء" و"النبائ و"الألفاظ" و"صفة الزرع" و"صفة النخل" و"النبات" و"نسب الخيل" و"نوادر الزبيريين" و"نوادر بني فَقَعس" و"الذباب" وغير ذلك، قال ثعلب: شاهدت مجلس ابن الاعرابي كان يحضره زهاء عن مائة إنسان وكان يُسأل ويُقرأ عليه فيجيب من غير كتاب ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتاباً قط ولقد أملى عَلَى الناس ما يُحملَ على أجمال ولم يُرَ أحد في علم الشعر أغزر منه، وهو ربيب المفضّل بن محمد صاحب يُحملَ على أجمال ولم يُرَ أحد في علم الشعر أغزر منه، وهو ربيب المفضّل بن محمد صاحب المفضّليات كانت أمّه تحته وأخذ عن المفضّل الضبّي، وأخذ عنه إبراهيم الحربي وثعلب وابن المفضّل العرب أن يعاقبوا بين الضاء واستدرك عليهم وخطًا كثيراً من نقلة اللغة، وكان يقول: يجوز في كلام العرب أن يعاقبوا بين الضاء والظاء، فلا يخطىء من يجعل هذه موضع هذه وينشد قول في كلام العرب أن يعاقبوا بين الضاد والظاء، فلا يخطىء من يجعل هذه موضع هذه وينشد قول

إلى اللَّه أشكو من خليلٍ أَوَدُّه يَبُثُّ خِلالاً كلِّها ليَ غائضُ

<sup>990</sup> \_ «الأمم والملوك» للطبري (١/١١)، و«الفهرست» لابن النديم (١/ ٢٦)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٢٨٢ \_ ٢٨٥)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٢٩٥)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٢/ ٣٨٠)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٢٣ \_ ٢٢٤)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ١٠٠ \_ ١٠٠)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٠٠ \_ ١٠٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٦٧ \_ ١٢٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٠٠)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٢).

ويقول: هكذا سمعته من العرب الفصحاء، توفي بسرّ من رأى سنة إحدى وثلاثين ومائتين. 997 - «اليؤيؤ» محمد بن زياد بن عبيد الله. يقال له اليؤيؤ بيائين آخر الحروف مضمومتين وواوين مهموزتين كان معمراً من أبناء التسعين، روى عنه البخاري وابن ماجة، توفي سنة ستين ومائتين.

99۷ - «أبو زياد الفقيمي» محمد بن زياد. أبو زياد الفُقيمي الكوفي، قال للمنصور لما قدم الكوفة فلم يقسم فيها درهما [الطويل]:

نزلت بأقوام خاص بطونهم سوى عُصبة كانوا من الفيء مرة تقوم إذا ما قمت تشفَعُ خطبة كأتك صياد تسيل دموعه يُجنّ رقاب الطير من غير رحمة فأنت كذاك اليوم يا شرً عامل تزهّدُ في الدنيا وأنت بنَهبها وقال يهجو شريكا القاضي [الوافر]: وليت صر من تَدريه عليا

وأنت بَطين والبريّة جُوعُ فصار لهم ما في البريّة أجمَعُ تشقّقُ فيها والدموع تريّعُ من القُرّ والصيّاد يَفري ويقطعُ وعيناه من برد العشيّة تدمعُ رأينا على أعوادها يتخشعُ مُلِحٌ على الدنيا تَكُد وتجمعُ

فيُقصِر حين يبصره شريكُ إذا قلل الساد السا

<sup>997</sup> ـ «الثقات» لابن حبان (٩/ ١١٤)، و «تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ١١٩٨)، و «الكاشف» للذهبي (٣/ ٤٤)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٥٥٢)، و «سير الأعلام» للذهبي (١١/ ١٥٤)، و «لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٢٥٥)، و «تهذيب التهذيب لابن حجر (٩/ ١٦١).

### ابن زيد

**۹۹۸ ـ محمد بن زید بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب (۱)**. روی عن سعید بن زید وابن عباس وجدّه، وروی له الجماعة، وتّقه أبو حاتم وغیره، توفي سنة عشر ومائة.

الليث الصفّار خرج من طبرستان في جيش كثيف نحو خراسان طامعاً فيها ظنّا أن إسماعيل بن أحمد لا يتجاوز عمله بما وراء النهر فلما وصل إلى سجستان كتب إليه إسماعيل يقول: إن أمير المؤمنين قد ولاني خراسان فارجع ولا تتعرض إلى ما ليس لك! فأبى فدعا إسماعيل محمد بن المؤمنين قد ولاني خراسان فارجع ولا تتعرض إلى ما ليس لك! فأبى فدعا إسماعيل محمد بن زيد، هارون وكان خليفة لرافع بن هرثمة في أيام ولاية رافع خراسان فقال له سِرْ إلى محمد بن زيد، فسار إليه والتقيا على باب جرجان فكانت الدبرة أوّلاً على محمد بن هارون ثم رجع عليهم فهزمهم وقتل من أصحاب ابن زيد خلق كثير وباشر محمد بن زيد القتال بنفسه ووقع في وجهه ورأسه ضربات كثيرة وأسر ابنه زيد وحوى ابن هارون ما كان في عسكره ثم مات محمد بن زيد بعد هذه الواقعة بأيام ودُفن على باب جرجان وحُمل ابنه زيد بن محمد إلى إسماعيل بن أحمد وسار محمد بن هارون إلى طبرستان، وكان موته سنة سبع وثمانين ومائتين، وكان ابراهيم بن المعلّى يقول: كنت أحترس من محمد بن زيد إذا امتدحته لعلمه بالأشعار وحسن معرفته بتمييزها وكان إذا أنشده أحد شعراً معرباً يمدحه يقول لي: يا إبراهيم أخونا عَفَتي، يريد أن شعره مثل عفَتِ الديار محلّها فمقامها، وكان جواداً كزيماً ممدّحاً، قال الصولي: لم نعرف له شعراً إلاّ هذه الأسات [الخفف]:

إِن يكن نالك الزمانُ بصرفِ وأتَتْ بعدها قوارعُ أُخرى وتلك أخرى وتلك أخرى وتلك أخرى وتلك ألم المائل وأصبِرنَ رويداً

ضُرّمت ناره عليك فجلَّتْ خضعَتْ أنفسٌ لها حين حلَّتْ سُئِمَتْ بعدها الحياةُ ومُلَّتْ فالرزايا إذا تجلَّتْ تخلَّتْ

٩٩٨ - «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٨٤)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٤٠٢)، و«الثقات» لابن حبان (٥/ ٣٦٥) و«الكامل» لابن الأثير (٣/ ٣٩٣)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ١١٩٩)، و«الكاشف» للذهبي (٣/ ٤٤)، و«سير الأعلام» للذهبي (٥/ ١٠٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٧٢)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>١) من ألقابه: القرشي، العدوي، المدني، العمري.

<sup>999</sup> ـ «الأمم والملوك» للطبري (٣/ ٢٢٠)، و«الكامل» لابن الأثير (٤/ ٣٦٥ ـ ٥٤٢ ـ ٥٤١ ـ ٥٠٣ ـ ٦٠١ ـ ٦١١ ـ ٨٦٢، ٥/ ٤٤ ـ ٤٥) ظ. دار إحياء التراث العربي.

وسيأتي ذكر أخيه الحسن بن زيد في حرف الحاء في مكانه إن شاء الله تعالى وذكر المنصور عبد الله بن حمزة في حرف العين في مكانه إن شاء الله تعالى.

• ١٠٠٠ - «الواسطي المعتزلي» محمد بن زيد بن علي بن الحسين. أبو عبد الله الواسطي المتكلم المعتزلي، ذكره محمد بن إسحاق النديم في «كتاب الفهرست»: كان من كبار المعتزلة أخذ عن أبي علي الجبّائي وكان في زمانه عالي الصيت كثير الأصحاب وكان من أخف عالم الله روحاً وهو الذي هجا نفطويه الشاعر بقوله [السريع]:

مَـن سـرَه أن لا يـرى فـاسـقـاً فليجتنب من أن يرى نفطَويه أحـرَقَـه الـلَّـه بـنـصـف أسـمـه وصيَّرَ الباقي صُراخاً عـلَـيـه

وتوفي بعد أبي علي بأربع سنين وقيل سنة ست وثلاثمائة، وله «كتاب إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه» و«كتاب الإمامة» وجوّد فيه، «الزمام في علوم القرآن» صتّفه لأبي الحسن علي بن عيسى الوزير، «الردّ على قسطا بن لوقا».

ا ۱۰۰۱ ـ محمد بن زيد بن مسلم (۱) النحوي. أبو الحسن يعرف بأبي الشَمْلَين، قال ياقوت في كتاب «معجم الأدباء»: قرأت بخط هلال بن المحسّن وقد عدّد مشايخه الذين رآهم وقرأ عليهم فقال: وأبو الحسن محمد بن زيد بن مسلم المعروف بأبي الشملين.

السلطان محمد الغوري محمد بن سام. السلطان شهاب الدين أبو المظفّر الغُوري صاحب غزنة قتله الباطنية (٢) في شعبان سنة اثنتين وستمائة، وهو أخو السلطان غياث الدين أبي الفتح، كانت خزانته على ألفي جمل، وكان ملكاً شجاعاً غازياً عادلاً حسن السيرة يحكم بموجب الشرع وينصف المظلوم والضعيف ويحضره العلماء وقد جاء أن الإمام فخر الدين وعظه مرّة فقال في كلام خاطبه به: يا سلطان العالم، لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي يبقى وإن مردنا إلى الله، فانتحب السلطان بالبكاء.

۱۰۰۳ ـ «الكلبي المفسّر» محمد بن السائب بن بشر بن عمرو. أبو النصر الكلبي الكوفي الأخباري العلامة صاحب التفسير، روى عن الشعبي وأبي صالح باذام وأصبغ بن نباته وطائفةٍ وقد

۱۰۰۰ ـ «الفهرست» لابن النديم (١/ ١٧٢)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ١٧٢ ـ ١٧٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٢٠ ـ ١٣٩٨).

١٠٠١ ـ "معجم الأدباء" لياقوت (٧/ ٩)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١/٧٠١).

<sup>(</sup>١) في «بغية الوعاة» للسيوطي (١/٧٠١): مسلمة.

۱۰۰۲ ـ "طبقات الشافعية" للسبكي (٥/ ٢٥)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٧/٥ ـ ٨).

 <sup>(</sup>٢) جماعات مسلحة مركزها قلعة ألموت قامت باغتيال شخصيات إسلامية كبيرة.

۱۰۰۳ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٢٩٦، ٩/ ١٧٣) والحاشية، و«الفهرست» لابن النديم (١/ ٩٥)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١/ ١٠١)، و«تاريخ البخاري الصغير» (١/ ٥١)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٤٥٢)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٢٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٦١ ـ ٣٣)، =

اتُهم بالأخوين الكذب والرفض، وهو آية في التفسير واسع العلم على ضعفه، كان يقول: حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد حفظت القرآن في ستة أيام أو سبعة وقبضت على لم لحيتي لآخذ منها دون القبضة فأخذت ما فوق القبضة، قال ابن عدي: ليس لأحد تفسير أطول من تفسير ابن الكلبي، قال الشيخ شمس الدين: يعني من الذين فسروا القرآن في المائة الثانية، قال ابن عدي: ولشهرته بين الضعفاء يُكتب حديثه، قال عبد الرحمن ابن مهدي: سمعت أبا جزء يقول قال الكلبي: كان جبريل يوحي إلى النبي على فقام لحاجة وجلس علي فأوحى جبريل إلى على نحو هذا أبو عوانة عن الكلبي، توفي سنة ست وأربعين ومائة.

و «لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٥٩)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٧٨)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٧٨/٩)، و «الذريعة» لآغا بزرك (١١/٤)، و «الذريعة» لآغا بزرك (١١/٤)، و «أعيان الشيعة» للعاملي (٥٤/ ١٤٥ ـ ١٤٩)، و «الأعلام» للزركلي (٧/ ٣).

<sup>(</sup>١) ادعاءات باطلة لا أساس لها.

#### ابن سالم

بقاضي نابلس كان صدراً رئيساً نبيلاً حسن التأتي كريم الأخلاق له وجاهة عند الملوك وتقدّم في بقاضي نابلس كان صدراً رئيساً نبيلاً حسن التأتي كريم الأخلاق له وجاهة عند الملوك وتقدّم في الدول، ترسّل عن الملوك وعن الصالح نجم الدين أيوب إلى دار الخليفة، سمع الحديث وأسمعه، وأقعد في آخر عمره وانقطع عند ولده جمال الدين محمد قاضي نابلس إلى أن مات بها في شهر ربيع الآخر سنة تسعين وستمائة، ومولده سنة تسعين وخمسمائة، ووالده القاضي شمس الدين كان كبير القدر له عند الملك الكامل مكانة ولما سلم القدس إلى الأنبرور سيّره معه ليسلم إلى الأفرنج ما وقع الاتفاق عليه، وأولاد القاضي نجم الدين أربعة شهاب الدين أحمد وجمال الدين محمد وشرف الدين موسى ومجد الدين سالم.

ابن محفوظ بن صَضرَى. القاضي العدل الكبير عماد الدين أبو عبد الله بن أبي الغنائم ابن الحافظ أبي المعافظ أبي المواهب الربعي التغلبي البلدي الأصل الدمشقي الشافعي ولد بعد الستمائة، وسمع من أبيه ومن التاج الكندي وهبة الله بن طاوس وابن أبي لُقمة وأبي المجد القزويني، وروى عنه ابنه قاضي القضاة نجم الدين وابن العطّار والدمياطي وزين الدين الفارقي وابن الخبّاز وجماعة، صار صدراً رئيساً محتشماً وافر الحرمة كبير الثروة والنعمة، ولي غير مرّة في المناصب الدينية وحُمدت سيرته، وكان محباً للحديث رحل إلى مصر وسمع من أصحاب السلفي وكتب بخطّه وحصّل واعتنى بولده وأسمعه، وروى الحديث من بيته جماعة، ودُفن بتربتهم بسفح قاسيون سنة سبعين وسمائة.

القاضي جمال الدين قاضي حماة الشافعي الحموي احد الأئمة الأعلام، ولد بحماة ثاني شوال سنة القاضي جمال الدين قاضي حماة الشافعي الحموي أحد الأئمة الأعلام، ولد بحماة ثاني شوال سنة أربع وستمائة وعمر دهراً طويلاً وتوفي سنة سبع وتسعين وستمائة، وبرع في العلوم الشرعية والعقلية والأخبار وأيام الناس، وصنّف ودرّس وأفتى واشتغل وبعُد صيته واشتهر اسمه وكان من أذكياء العالم، ولي القضاء مدّة طويلة، وحدّث عن الحافظ زكي الدين البرزالي بدمشق وببلده وتخرّج به جماعة، وما زال حريصاً على الاشتغال وغلب عليه الفكر إلى أن صار يذهل عن أحوال نفسه وعمن يجالسه، ولما مات يوم الجمعة رابع عشرين شوال من السنة المذكورة دُفن

۱۰۰۶ ـ «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (۲۹/۶ ـ ٤٠)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (۱۰۸/۱)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲۱ ـ ۱۲۹ ـ ۱۲۳ ـ ۱۷۷۲ ـ ۱۹۳۷)، و«هدية العارفين» للبغدادي (۲/۱۳۸ ـ ۱۳۸۲)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (۱/۲۳۰، ۲/۷۱۷)، و«الأعلام» للزركلي (۷/۳).

بتربته بعقبة بَيرين عن أربع وتسعين سنة، وصنف في الهيئة، وأَجاب الأنبرور عن مسائل سأله إيّاها في علم المناظر، وله تاريخ، واختصر الأغاني، وله غير ذلك، وقيل أنه كان يشغل في حلقته في ثلاثين علماً وأكثر، وحكى الشيخ شمس الدين محمد بن الأكفاني عنه غرائب من حفظه وذكائه وكذلك الحكيم السديد الدمياطي وغيره، وله «مفرّج الكروب في دولة بني أيوّب»، وحضر حلقته نجم الدين الكاتبي المعروف بدبيران المنطقي وأورد عليه إشكالاً في المنطق، أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: قدم المذكور علينا القاهرة مع المظفّر فسمعت منه وأجاز لي جميع رواياته ومصنفاته وذلك بالكبش من القاهرة يوم الخميس التاسع والعشرين من المحرم سنة تسعين وست مائة، وله «مختصر الأربعين» و«شرح الموجز للأفضل» و«شرح الجُمَل» له، و«هداية الألباب في المنطق» و«شرح قصيدة ابن الحاجب في العروض والقوافي» و«التاريخ الصالحي» و«مختصر الأدوية المُفرَدة لابن البيطار»، وهو من بقايا من رأيناه من أهل العلم الذين ختمت بهم المائة السابعة، وأنشدنا لنفسه مما كتب به لصاحب حماة الملك المنصور ناصر الدين محمد بن المظفّر [الرجز]:

يا سيّداً ما زال نجمُ سعده في فلك العَلياء يعلو الأنجُما إحسانُك الغَمْرُ ربيعٌ دائمٌ فلِمْ يُرىٰ في صفر محرّماً

المالكي محمد بن سَخنُون بن سعيد التنوخي. الفقيه المالكي القيرواني كان حافظاً خبيراً بمذهب مالك عالماً بالآثار، ألّف كتابه المشهور (١) جمع فيه فنون العلم والفقه و «كتاب السِير» وهو عشرون كتاباً، و «كتاب التاريخ» وهو ستة أجزاء، و «الردّ على الشافعي وأهل العراق» و «كتاب الزهد والأمانة»، وتصانيفه كثيرة، ورثاه غير واحد من الشعراء وتوفي في عشر السبعين والمائتين.

۱۰۰۸ ـ المتوكل المحدّث» محمد بن أبي السَرِيّ. المتوكل العسقلاني روى عنه أبو العلاء عن ابن معين أنه ثقة، وقال ابن عديّ: كثير الغلط، وذكره ابن حبّان في «الثقات»، توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

۱۰۰۷ ـ «الكامل» لابن الأثير (٧/٧)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ١٣٠)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٦/ ١٠٠٠)، و«الديباج» لابن فرحون (٣٣٤ ـ ٢٣٧)، و«علماء (١٨٠)، و«الديباج» لابن فرحون (٣٣٤ ـ ٢٣٠)، و«الأعلام» إفريقية» للخشني (١/ ١٧٨ ـ ١٨٨)، و«رياض النفوس» لعبد الله المالكي (٣٤٤ ـ ٣٦٠)، و«الأعلام» للزركلي (٢/٧).

<sup>(</sup>١) هو «المدوَّنة» التي اعتمد في تصنيفها على «الأسدية» وقد أصبحت مصدراً للمذهب المالكي بعد «الموطأ».

۱۰۰۸ - «تاريخ البخاري الكبير» (۱/ ٢٣٩)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٤٥٢)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ٨٨)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ١٣٠١ - ١٣٦٤)، و«الكاشف» للذهبي (٣/ ٩٢)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٥٦)، و«سير الأعلام» للذهبي (١١/ ١٦١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٦١). و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٦٣).

١٠٠٩ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٣١٩ ـ ٣٢٠) و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٣٦ ـ ٦٣٧)، =

محمد بن السَري

١٠٠٩ - «أبن السرّاج النحوي» محمد بن السَريّ. البغدادي النحوي أبو بكر بن السرّاج صاحب المبرد، له «كتاب الأصول في النحو» مصنّف نفيس شرحه الرُمّاني، وشرح ابن السرّاج سيبويه، وله «احتجاج القُرّاء» و«الهواء والنار» و«الجُمَل» و«الموجز» و«الاشتقاق» و«الشعر والشعراء»، كان يلثغ بالراء غيناً، أملى يوماً كلاماً فيه لفظة الراء فكتبوها بالغين فقال: لا بالغين بل بالغاء! وجعل يكرّر ذلك، وكان يهوى جارية فجفته فاتفق وصول الإمام المكتفي من الرقّة في تلك الأيام فاجتمع الناس لرؤيته فلما رآه ابن السرّاج استحسنه وأنشد أصحابَه [الكامل]:

ميترتُ بين جَمالها وفِعالها حلفَتْ لنا أن لا تَخُون عهودنا فكأنّما حلفَتْ لنا أن لا تَفِي والـلُّـهِ لا كــلّــمـتُــهــا لــو أنَّهــا

فإذا الملاحة بالخيانة لا تَفِي كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفى

فأنشدها أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن زنجي الكاتب لأبي العباس بن الفرات وقال: هي لابن المعتزّ، وأنشدها أبو العباس للقاسم بن عبيد الله الوزير فاجتمع الوزير بالمكتفى وأنشده إياها فقال: لمن هي؟ فقال: لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر، فأمر له بألف دينار فوصلَتْ إليه فقال ابن زنجي: ما أعجَبَ هذه القصة يعمل أبو بكر بن السرّاج أبياتاً تكون سبباً لوصول الرزق إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، قلت: هذه الأبيات في غاية الحسن ومع لطفها وحُسن ما فيها من الاستطراد جاء فيها لزوم التاء قبل الفاء وقد تداولها الناس وملؤوا بها مجاميعهم واشتهرت إلى أن قال ابن سناء الملك [الكامل]:

> ومليَّةِ بالحُسن يسخرُ وجههًا لا أرتضي بالشمس تشبيهاً لها

بالبدر يهزأ ريقُها بالقَرقفِ(١) والبدر بل لا أكتفي بالمكتفي

أخذ عنه أبو القاسم الزّجاجي وأبو سعيد السيرافي والرمّاني وغيرهم. وثّقه الخطيب، وكان أديباً شاعراً إماماً في النحو مقبلاً على الطرب والموسيقي، عشق ابن يانس المغتي وغيره وله أخبار وهنات، توفى كهلاً في ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة ولم يخلُّف في النحو مثله، قرأ على المبرّد شيخه كتاب «الأصول» الذي صنّفه فاستحسنه بعض الحاضرين وقال: هذا والله أحسنُ من كتاب «المقتضَب» أعني الذي للمبرّد، فأنكر عليه ابن السراج وقال: لا تقل مثل هذا، وتمثّل [الطويل]:

و«المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ٢٢٠)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ١٩٧ ـ ٢٠١)، و«نزهة الألبا» للأنباري (٣١٤)، و«الكامل» لابن الأثير (٥/ ١٠١ ـ ١٠١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١٢/ ٢٧٠ ـ ٢٧١)، و«البداية والنهاية الابن كثير (١١/ ١٥٧)، و«المختصر من تاريخ اللغويين والنحويين» للزبيدي (٢٥)، و«مفتاح السعادة» لطاش كبري (١/ ١٣٦)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٤٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ۲۷۳ ـ ۲۷۶)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٥ ـ ١١١ ـ ١٠٤ ـ ١٠٤٨ ـ ١٣٩٢ ـ ١٤٢١ ـ ١٤٢٧ ـ ١٨٩٩)، و ﴿إيضاح المكنون البغدادي (٢/ ٢٨٦ \_ ٣٠٦ \_ ٣٤٠).

القرقف: الخُمر و- الماءُ الباردُ الصافي. (1)

ولكن بكَتْ قبلي فهيَّجَ لي البُكا بُكاها وكان الفضلُ للمتقدِّم وحضر بين يديه صبيَّ له صغير فقيل له: أتُحِبَّه؟ فأنشد [الرجز]:

أُحِبُّه حبُّ الشحيحِ مالَه قد كان ذاق الفقر شم ناله وقال في ابن ياسر المغني وكان يهواه وبه أثر جدري [السريع]:

يا قد مرا جُدر له استوى فزاده حسنا وزادت هموم أظنه غني لِشمس الضّحى فنقطته طَرَباً بالنجوم

• • •

#### ابن سعط

الدرداء وروى له الحماعة غير أبى داود، توفى سنة تسعين للهجرة.

البصري، سكن بغداد وصنف «الطبقات» الكبير والصغير، وهو كاتب الواقدي وظهرت فضائله البصري، سكن بغداد وصنف «الطبقات» الكبير والصغير، وهو كاتب الواقدي وظهرت فضائله ومعارفه وهو كثير العلم كثير الحديث كثير الكتب كتب الحديث والغريب والفقه، وتوفي ببغداد يوم الأحد رابع جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين ومائتين على خلاف في ذلك وهو ابن اثنين وستين عاماً، وسمع سفيان ابن عُيننة وأنظاره، وروى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وأبو محمد الحارث بن أبي أسامة وغيرهما وكان صدوقاً ثقة، قال الخطيب: ومحمد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فإنه يتحرّى في كثير من رواياته وهو مولى الحسين ودُفن في مقبرة باب الشام.

۱۰۱۲ ـ «العوفي» محمد بن سعد. العَوفي البغدادي من بيت الحديث والعلم قال الدارقطني: لا بأس به، توفي سنة ست وسبعين ومائتين.

الشجاعة والافدام بمُرسِية ونواحيها تنقلت به الأحوال وملك مرسية وبلنسية واستعان بالفرنج على حرب والافدام بمُرسِية ونواحيها تنقلت به الأحوال وملك مرسية وبلنسية واستعان بالفرنج على حرب الموحدين واستفحل شأنه بعد موت عبد المؤمن، سقته والدته السمّ لما خافته ومات سنة سبع وستين وخمسمائة، وأمر أهله لما أحسّ بالموت أن يسلموا البلاد إلى أبي يعقوب بن عبد المؤمن لأنه جاء إليه في مائة ألف.

۱۰۱۰ - "تاريخ البخاري" (۸/۸۱)، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٤٢٧)، و «الثقات» لابن حبان (٥/ ١٥٣)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٦٣/٢).

۱۰۱۱ - «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٤٣٣)، و«الفهرست» لابن النديم (١/ ٩٩)، و«الكامل» لابن الأثير (١/ ٢٤ - ٢٩٠)، و«الأنساب» للسمعاني (١/ ٢١)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٤١ ـ ٢٤٢)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ٦٣)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ١٠٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٢٥٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٣٥٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٢٥٨)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٠٩١ ـ ١١٠٣)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١١٣/١)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ٢).

١٠١٢ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٣٢٢). «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٤٥٤)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٩).

۱۰۱۳ ـ «الكامل» لابن الأثير (٧/ ٨٥ ـ ٨٦ ـ ٥٨٩ ـ ٩٣٥ ـ ٦٠٥ ـ ٦١٢ ـ ١٦٢ ـ ٦٣٢ ـ ٦٤٢ ـ ٦٤٢ ـ ٦٥٢ ـ ١٠٠٣ - ٢٦٠، ٤/١٢ ـ ١٣ ـ ١٤ ـ ٢٣ ـ ٢٤ ـ ٢١ ـ ٩١) ط. دار إحياء التراث العربي.

١٠١٤ ـ محمد بن سعد بن أبان. الأموي مولاهم الكوفي توفي سنة أربع وتسعين ومائة.
 ١٠١٥ ـ محمد بن سعد. الكاتب التميمي البغدادي أورد له ابن المرزبان [الطويل]:

سأشكر عَمْراً ما تراخَتْ منيّتي فتى غير محجوب الغِنَىٰ عن صديقه رأى خلّتي من حيث يخفىٰ مكانها

أيادِيَ لم تمنُنْ وإن هي جلَّتِ ولا مُظهِر الشكوى إذا النعل زلَّتِ فكانت قذى عينيه حتى تجلَّتِ

قلت: هي للصولي إبراهيم بن العباس والله أعلم.

الفتح، كان ينظر في خزانة الكتب التي بجامع مرو، وتوفي سنة تسع وستمائة عثر بعتبة بابه فسقط على وجهه، أخذ النحو عن أبيه وأبوه كان فاضلاً، وله «كتاب المحصّل في شرح المفصَّل»، «شرج أنموذج الزمخشري»، «تهذيب مقدَّمة الأدب للزمخشري» أيضاً عدَّة نسخ، «القانون الصلاحي في أدوية النواحي»، «منافع أعضاء الحيوان»، «فلك الأدب».

۱۰۱۷ \_ محمد بن سعد. الرازي الكاتب الأوحد لم يكن بعد ابن البوّاب مَن كتب الثُلث والمحقَّق مثله، قال ياقوت: ورأيت جماعة يفضلّونه على جماعة من الكتّاب حتى قيل إنه كتب ذلك أصفّى من ابن البوّاب.

الموحدة من أعمال طُلَيطِلة المؤلفة الموحدة من أعمال طُلَيطِلة الموحدة من أعمال طُلَيطِلة المؤلفة المؤ

البغدادي، محمد بن سعد بن عبد الله بن الحسن. أبو عبد الله البغدادي توفي بحلب سنة ستين وخمسمائة، من شعره [السريع]:

يا ذا الذي وكّل في حبّه وما يُبالي لقساواته ومنه [الطويل]:

بــطـــول إعـــلالــــي وإمـــراضـــي أَســـــاخِــــــطٌ مــــــولايَ أم راضِ

عَلَى مدّى الأيّام أوجاعاً أن ظَمِى المشتاق أوْ جاعا

١٠١٤ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣٠٣/٥).

١٠١٥ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٢١).

١٠١٦ ـ «البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/٦٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١١١١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١١١٠ ـ ١٧٧٥ ـ ١٨٢٠)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١٣٦١).

١٠١٨ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (٧/ ١٢)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١١٢/١).

سيطوي على ذي البهجة الجسم حسنه ويضجعه سهم المنية مفرداً

هوامُ تَرى الرمس<sup>(١)</sup> البعيد ودُودُهُ ويجفوه من بعد الوصال وَدُودُهُ

قلت: نظم منحط وجناس غير طائل، وأخذ هذا من قول الحريري: يخلى أحدكم بين وَدُوده ودُوده ثم يخلو بمزماره وعوُده.

۱۰۲۰ ـ «البديهي الموصلي» محمد بن سعد. البديهي الموصلي أبو الفضل الشاعر روى عنه أبو نصر عبيد الله بن عبد العزيز الرسولي، ومن شعره [الطويل]:

إذا أرتضت في علم فصنه عن الورى دم لبن الطفل الرضيع فعندما ويُرويك ماء القطر عند أجتماعه

لأنّك قبل الحذق في الناس نابغاً تكامَلَ نُضْجاً صار في فيه سايغا ويحلو جنّى غصن إذا كان بالغا

المحمد بن سعد الله بن نصر . أبو نصر بن الدَجاجي الواعظ الحنبلي ولد سنة أربع وعشرين وخمسمائة، وتوفي في ربيع الأول سنة إحدى وستمائة ودفن بباب حرب، قال سبط ابن الجوزي: أنشدني في رباط الاخلاطية لنفسه [الرجز]:

نفسُ الفتَي إن أصلحَتْ أحوالها وإن تراها سددت أقوالها فلو تبدَّتْ حالُ مَن لهالها

كان إلى نيل التقى أحوى لها كان على حَمْل العُلَى أقوى لها فى قبره عند البلَى لها لها

قلت: اشتغل بالجناس عن الإيطاء الذي وقع له، ولم يجزم «تراها» الواقعة بعد إِن الشرطيّة.

ابن نُمير. شمس الدين المقدسي» محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد بن مُفلح بن هبة الله ابن نُمير. شمس الدين الكاتب الانصاري الحنبلي المقدسي نشأ بقاسيون على الخير والصلاح وقرأ القرآن والعربية وسمع الكثير، وكان ديّناً وبرع في الأدب وحُسن الخط وكتب للصالح اسماعيل وللناصر داود، وتوفي سنة خمسين وستمائة، ومن شعره وكتب به إلى اسماعيل الصالح [البسيط]:

يا مالكاً لم أَجِد لي من نصيحته السمَعْ نصيحة مَن أوليتَه نِعَماً واللَّهِ لا ٱمتَد مُلكٌ مدّ مالكه

بُداً وفيها دَمِي أخشاه مُنسفِكا يخاف كفرانها إن كُفّ أو تُركا على رعيته في طَلّه شَبَكا

<sup>(</sup>١) الرمس: القبر سوَّاه مع الأرض.

١٠٢١ ـ «الجامع المختصر» لابن الفوطي (١٥٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/١٨٧).

١٠٢٢ ـ "فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٥٤) و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٥٢٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٥١).

ترى الحَسُود به مستبشراً فرحاً وزيره ابن غنزال والرفيع له وثيلب وفُضيل مَن هما وهما جماعة بهم الآفات قد نُشرت ما راقبوا الله في سرّ وفي علن إن كان خيراً ورزقاً واسعاً فلهم

مستغرباً من بوادي أمرِه ضحكا قاضي القضاة ووالي حربه ابن بكا أهل المشورة فيما ضاق أو ضَنُكا والشرع قد مات والإسلام قد هلكا وإنّما يرقبون النجم والفلكا أو كان شراً وأمراً سيّئاً فلكا

وطال عمره وروى عنه القدماء وروى عنه الدمياطي وغيره، وروى الكثيرَ.

الدين الوزّان» محمد بن سعد الله بن رمضان بن إبراهيم. الفقيه تاج الدين أبو عبد الله الوزّان الحلبي الدمشقي الحنفي ولد بحلب سنة ثمان وستين، ودرس بالاسدية بظاهر دمشق وولى نظر البيمارستان مرّة، وسمع وروى، وتوفي سنة خمسين وستمائة.

1.78 \_ «أبو جعفر المقرىء» محمد بن سعدان. الضرير النحوي المقرىء، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين، كان يكنى أبا جعفر وكان أحد القرّاء، له كتاب في النحو وكتاب كبير في القراءات، وروى عن عبد الله بن إدريس وأبي معاوية الضرير وجماعة، وروى عنه محمد بن سعد كاتب الواقدي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما.

أبو عامر القرشي العَبْدري المغربي الظاهري" محمد بن سعدون بن مرجًى بن سعدون. الإمام أبو عامر القرشي العَبْدري المَيُورقي نزيل بغداد أحد الحفّاظ والعلماء المبرّزين كان من كبار أهل الظاهر، قال ابن عساكر: كان أحفظ شيخ لقيتُه قال لي في سوق باب الأزج: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ [القلم: ٤٢]، فضرب على ساقه وقال: ساق كساقي هذه! وقال: أهل البدع يحتجون بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ﴾ [الشورى: ١١] أي في الإلاهيّة فأما في الصوره فهو مثلي ومثلك فقد قال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النّبِيّ لسْتُنَ كَأَحَدِ من النّسَاءِ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] أي في الحرمة لافي الصورة، وسئل عن وجوب الغسل على من جامع ولم يُنزِل فقال: لا غُسل (١) عليه، الآن فعلتُ ذلك بأمّ أبي بكر، وكان بشع الصورة زريّ اللباس وخمل ذكره لبدعته، وتوفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة، قلت: ما أحسن قول القائل في أحدب [السريع]:

لوكان إنساناً كما ينبغي لكان في أحسن تقويم

۱۰۲۶ - «الأمم والملوك» للطبري (۲۱/۱۱)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٣٢٤)، و«الفهرست» لابن النديم (١/ ٧٠ - ٧٩)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٢٠٨ / ٢٠١)، و«نزهة الألبا» للأنباري (٢١٢ - ٢١٣)، و«اللباب» لابن الأثير (٣/ ٣٧)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٤٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٤٣).

١٠٢٥ ـ "نفح الطيب" للمقري (١/ ٥٥١) و"معجم البلدان" لياقوت (٤/ ٧٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر بحث (الغسل) في كتاب «الروضة» للإمام النووي (١/ ٨١).

وأما قياسه آية نساء النبي على قوله تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] فليس بقياس صحيح لأنه قال تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وشيء للعموم وشيء يستغرق الإلهيَّة والصورة والصفة وكلّ ماسوى الله تعالى وأما الآية الأخرى فيقتضى التخصيص كما قال، وقال ابن النجار: قرأت عليه كتاب «الأموال» لأبي عُبيد فقال لي وقد مرّ بعض أقوال أبي عبيد: ما كان إلا حماراً مغفلاً لا يعرف الفقه، وَحُكِيَ لي عنه أنه قال في إبراهيم النخعي: أعور سوء، فاجتمعنا يوماً عند أبي القاسم ابن السمرقندي في قراءة «الكامل»(١) لابن عدي فحكى ابن عدي حكايةً عن السعدي فقال: يكذب ابن عدي إنما هذا قول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، فقلت له: السعدي هو الجوزجاني! ثم قلت: إلى كم نحتمل منك سوء الأدب تقول في إبراهيم النخعي كذا وفي مالك كذا وفي أبي عبيد كذا وفي ابن عدي كذا، فغضب وأخذته الرعدة وقال: كان البرداني وابن الخاضبة وغيرهما يخافوني وآل الأمر إلى أن تقول لي هذا، فقال له ابن السمرقندي: هذا بذاك، وقلت له: إنما نحترمك ما احترمتَ الأئمة فإذا أطلقتَ القول فيهم لم نحترمك، فقال: والله لقد علمتُ من علم الحديث ما لم يعلمه غيري ممن تقدّمني وإنّي لأعلم من صحيح البخاري ومسلم ما لم يعلما من صحيحهما، فقلت له على وجه الاستهزاء: فعلمُك إذاً إلهامٌ! فقال: إي والله إلهام! وتفرّقنا وهاجرتهُ ولم أتمّم عليه كتاب الأموال وكان سيّء الاعتقاد يعتقد من أحاديث الصفات ظاهرها، ثم حكى عنه ما حكاه ابن عساكر في آية الساق وفي الغسل على من جامع ولم ينزل.

• • •

<sup>(</sup>۱) هو «الكامل في الضعفاء» للحافظ ابن عدي (المتوفى ٣٦٥) جمع فيه ما سبقه من التأليف، وأضاف إليها أشياء لم يسبق إليها، وأورد فيه كل مَن تُكلم فيه، ولو لم يكن الكلام مؤثراً، لكنه على كل حال جمود وتشديد.

### ابن سعید

1 • ٢٦٦ ـ «السلمى الصيرفي» محمد بن سعيد السلمي . الصيرفي أبو بكر ، من شعراء مصر ، من شعره مصر ، من شعره [الهزج] :

أمـــا آن أن نــخــدُو وأن نـجـلُـو صَـدىٰ الـسـمـع

إلى السراح وأن نسصبُ و بست عندِبُ القلبُ

الناجم المصري» محمد بن سعيد المصري. يعرف بالناجم كان في ناحية وهب بن اسماعيل بن عباس الكاتب وأكثر مدحه فيه وفي أهله وقال يهنّىء بعضهم بالنوروز [البسيط]:

فقد جرى لك فيه يُمْنُ طائرهِ لمن يرى الجود من أبقىٰ ذخائرهِ حتّ الكؤوس وينعى عهد ناجرهِ وتضحك الأرض حُسْناً عن أزاهرهِ إسلَمْ على الدهر ماضِيه وغابرهِ يبومٌ جديدٌ يظلّ الدهرُ يذخره أما ترى الفصل يستدعي برقّته فصلٌ تُسَرُّ بنو الدنيا بطلعته وقال [الوافر]:

تُسراوِحـنـا وتـغـدو لابـن وهـبِ ويشرق حين يـدجـو وجـهُ خَطبِ خـلائـقُ لـو حكـاهـا الـغـيـث يـومـاً

مَـواهـبُ مـن نَـداه كـالـغـوادي كـان الأرض مـنـه فـي حـدادِ لـعَـم بـقـطـره قـطـر الـبـلادِ

١٠٢٨ ــ «المصلوب» محمد بن سعيد بن حسّان. المصلوب وقد دنّسوه ألواناً كثيرة كيلاً يُعرَف وهو محمد بن أبي قيس وهو محمد الطبري وهو القرشي وهو الأزدي وهو الدمشقي وهو ابن الطبري، قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة مصلوباً سنة خمسين ومائة.

الرازي، محمد بن سعید بن سابق. الرازي نزیل قزوین روی له أبو داود، وثقه یعقوب بن شیبة، وتوفي سنة ست عشرة ومائتین.

١٠٢٦ - «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٩).

١٠٢٧ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٩).

۱۰۲۸ \_ «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٦٤).

۱۰۲۹ ـ "تاريخ البخاري الكبير" (٩٦/١)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٤٤٦)، و"الثقات" لابن حبان (٩١/ ٦٢)، و"الأنساب" للسمعاني (١٠/ ٤١١)، و"العبر" للذهبي (١/ ٣٧٠)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ١٦٤).

۱۰۳۰ ــ «الضرير» محمد بن سعيد بن غالب. العطّار الضرير بغدادي ثقة قال ابن أبي حاتم: صدوق، روى عنه ابن ماجه في تفسيره، توفي سنة إحدى وستين ومائتين.

١٠٣١ ـ «الحيري» محمد بن سعيد بن اسماعيل. الحيري الحافظ ابن الزاهد أبي عثمان النيسابوري الأديب الفقيه توفي سنة خمس وعشرين وثلاثمائة.

۱۰۳۲ ـ «القشيري المؤرّخ» محمد بن سعيد بن عبد الرحمٰن. القُشيري الحافظ أبو علي الحرّاني نزيل الرقّة ومؤرّخها، توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة.

المحلق. الكلابي هو شاعر وأبوه شاعر وهو أعرابي فصيح، مدح محمد بن عبد الله بن طاهر ورثاه بعد وفاته وبقى إلى قبيل الثمانين ومائتين، وهو القائل [البسيط]:

إِنَّ السَّطُوف إذا ما مدَّ غايتَهُ يومَ الرِهان الجِياد القُرِّح ٱنبَهَرا ليس الذي حَلَبَ الأَيَّامَ أَسْطُرَها كمثل مَن كان من تجريبها غمرا

البورقي محمد بن سعيد بن محمد. أبو عبد الله البُورَقي قدم بغداد وحدّث بها، وروى عنه أبو بكر الشافعي وغيره وقد تكلموا فيه، قال الخطيب: هو الذي وضع على النبي على السيكون في أمتي رجلٌ يقال له أبو حنيفة هو سراج أمّتي ويكون فيهم رجل يقال له محمد بن إدريس فِتنته على أمّتي أضرُّ من إبليس (١) قال أبو عبد الله الحاكم: حدّث بنصف الحديث الذي يتعلّق بأبي حنيفة بخراسان ثم زاد فيه بالعراق ذكر الشافعي، وقال الحاكم أيضاً: وضع البورقي على الثقات من المناكير مالا يُحصى، وكانت وفاته بمرو سنة ثماني عشرة وثلاثمائة، وروى الحديث المذكور عن شيخ عن الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أسلم عن أبي هريرة رفعه «يكون في أمّتي» (١) الحديث.

۱۰۳۰ - «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (١٤٥١/٧)، و«الثقات» لابن حبان (١٢٨/٩)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٣٠٦)، و«الأنساب» للسمعاني (٨/ ٣٩٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٦٤).

۱۰۳۲ ـ "تذكرة الحفاظ» للذهبي (٦١/٣ ـ ٦٢)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٩٥)، و «فهرس مخطوطات الظاهرية» ليوسف العش (٦١/١٣ ـ ١٣٣)، و «المخطوطات التاريخية» لسركيس عواد (٤٩)، و «هدية العارفين» للبغدادي (٢٧/٣).

۱۰۳۳ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٨).

١٠٣٤ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>۱) قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۳۵): هو حديث موضوع تفرَّد بروايته البورقي، وقد شرحنا فيما تقدم أمره وبيان حاله وقد علَّق الشيخ محمد زاهد الكوثري على هذا الحديث بقوله: استوفى طرقه البدر العيني في «تاريخه الكبير» واستصعب الحكم عليه بالوضع مع وروده بتلك الطرق الكثيرة؟!. وقال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۲۱۹): ذكره جماعة من الأثمة أنَّه موضوع.

١٠٣٥ \_ «الحربي» محمد بن سعيد. أبو بكر الحربي الزاهد كان صالحاً عابداً ثقة، قال: دفعتُ الشهوات حتى صارت شهوتي في المدافعة، توفي ببغداد سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة.

١٠٣٦ \_ «النوقاني» محمد بن سعيد بن محمد بن فَرُوخ. أبو سعيد النَوقاني الطوسي، فاضل عالم مكثر من الحديث، توفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة.

١٠٣٧ \_ «البلخي الضرير» محمد بن سعيد. البلخي أبو بكر الضرير، قال:

نَاى عني لنايكم الرقادُ وحالفني التذكرُ والسهادُ علامَ صددتَ يا تفديك نفسي ولجّ بك التحنّبُ والبعادُ

ولولم أُحي نفسي بالأماني وبالتعليل لانصدَعَ الفؤادُ

١٠٣٨ ـ «ابن شرف القيرواني» محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف. القيرواني أبو عبد الله الجُذامي أحد فحول شعراء الغرب كان أعور، وله تصانيف منها «أبكار الأفكار» وهو كتاب حسن في الأدب يشتمل على نظم ونثر من كلامه، قيل إن «شرف» اسم أم أحمد فعلى هذا لا ينصرف وقيل اسم أبيه فينصرف، وروى ابن شرف أبي الحسن القابسي، وتوفي سنة ستين وأربعمائة (١) أو فيما قبلها، وكانت بينه وبين ابن رشيق مهاجاة وعداوة جرى الزمان بعادتها بين المتعاصرين، ولابن رشيق فيه عدّة رسائل يهجوه فيها ويذكر أغلاطه وقبائحه منها «رسالة ساجور الكلب» و «رسالة قطع الأنفاس» و «رسالة نجح الطلب» و «رسالة رفع الأشكال ودفع المحال» و «كتاب نسخ المُلَح وفسخ اللُمَح»، وأنشد في بعضها [المتقارب]:

بنو شَرَفِ شرفٌ أمُّكم وليست أباكم فلا تكذب ولكنها ٱلتقطُّتُ شيخكم فأثبتَ في ذلك المنصب أبينوا لناأمكه أولأ قال ابن شرف المذكور وهو تشبيه متمكّن [السريع]:

كأنها خمامنا فقحة

كأنّني في وسطها فَيهُ

ونحن نُسامحكم بالأب

النتئ والظلمة والضيق ألوطها والعرق الريق

١٠٣٥ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٣١٠).

١٠٣٧ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٨).

١٠٣٨ \_ «معجم الأدباء» لياقوت (٣٧/١٩ ـ ٤٣)، و«الذخيرة» لابن بسام (١٢٣/٤)، و«المطرب في أشعار أهل المغرب» لابن دحية (٦٦ ـ ٧١)، و«الصلة» لابن بشكوال (٥٤٥ ـ ٥٤٦)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٠٤ \_ ٢٠٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١١٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٤/ ٩٨٦)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ١٠)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٧٢)، و«الأعلام» للزركلي

في «الأعلام» للزركلي (٧/ ١٠)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١١٤): توفي سنة ( ١٨٥هـ). (1)

فبلغ ذلك ابن رشيق فقال مجيزاً [السريع]:

وأنت أيضاً أعورٌ أصلَعٌ فصادف التشبية تحقيقُ

وهذا في غاية الحسن من عجيب الاتفاق، وقال ابن رشيق في حقّه في «الأنموذج»: لقد شهدته مرّاتٍ يكتب القصيدة في غير مسوَدَّة كأنه يحفظها ثم يقوم فينشدها وأما المقطّعات فما أحصى ما يصنع منها كلّ يوم بحضرتي صاحياً كان أو سكران ثم يأتي بعد ذلك أكثرها مخترعاً بديعاً، انتهى كلام ابن رشيق، ومن شعر ابن شرف قوله من أبيات [الكامل]:

ولقد نعمتُ بليلةٍ جَمدَ الحيا جَمعَ العِشائين المصلّي وأنزوى والكأس كاسيةُ القميص كأنّها هي وردةٌ في خده وبكأسها منّي إليه ومن يديه إلى يدي

بالأرض فيها والسماء تذوبُ فيها الرقيب كأنه مرقوبُ لوناً وقدراً مِعصَمٌ مخضوبُ تحت القناني عَسجدٌ مصبوبُ فالشمس تطلع بيننا وتغيبُ

ما وقفت على أتم من هذا المعنى ولا أرشق من هذا اللفظ وهو عندي أحسن وأكمل من قول أبي نواس<sup>(۱)</sup> حيث قال [الخفيف]:

طالعات من السقاة علينا

ومن قول مسلم بن الوليد [مخلع البسيط]:

ينحسِرُ الليلُ عن دُجاه

ومما سار له وطار وملأ الأقطار قوله [البسيط]:

جاوِرْ علياً ولا تحفِلْ بحادثة فالماجِدُ السيد الحُرّ الكريم له سَلْ عنه وأنْطِقْ به وأنظر إليه تجدْ

فإذا ما غربن يغربن فيسا

وتطلع الشمس في الصواني

إذا أدَّرَعْتَ فلا تسالُ عن الأسلِ كالنعت والعَطف والتوكيد والبدلِ ملء المسامع والأفواه والمُقَلِ

وأخذ خمسين بيتاً مفاريد من قول المتنبّي وخمسين بيتاً من أشعار العرب وغيرهم ونظم في معنى المائة بيت المذكورة قصيدة من روي اللام ألف وأتى بما في بيت من معنى الحكمة في بيته هو كقول زهير [الطويل]:

ستُبدي لك الأيّام ما كنتَ جاهلاً(٢)

«وَيَسْأَتِسِكَ بِالْأَخْسَبَارِ مَنْ لِمْ تَسْزَوُدِ»

انظر: «ديوان أبي نواس» (٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) صدر بيت، وعجزه:

وهو لطرفة بن العبد في «ديوانه» (ص ٤١)، و«لسان العرب» لابن منظور (٨/٢) مادة (تبت) و«ريث» (٢/ =

البيتَ وقول النابغة [الطويل]:

ولستَ بمُستبقِ أَخا لا تلُمُه فقال ابن شرف [البسيط]:

لا تسألِ الناس والأيّام عن خبر هما يبتّانك ا ولا تُعاتِبْ على نقص الطباع أخاً فإنّ بدر السما هكذا إلى آخر المائة فأجاد، وما أحسن قوله من أبيات [الكامل]:

لو كان خلقك لليالي لم يزل سلك الورى آثار فضلك فأنثنى أبناء جنسِك في الحُلَى لا في العُلَى أبداً ترى البيتين يختلفان في ال تسلّق على معنى المتنبّى في قوله [الوافر]:

فإن تَفُتِ الأنامَ وأنتَ منهم

إحذَرْ محاسنَ أوجُهِ فقدَتْ محا سُرُجٌ تلوح إذا نظرتَ فإنها وقال أيضاً [مرفل الكامل]:

قالوا تصاهلت الحميك خلت الدسوت من الرخا وقال في عُود والمعنى مشهور [الطويل]: سقى الله أرضاً أنبتَتْ عُودَكَ الذي تختى عليها الطير وهي رطيبة وقال مضمناً في الخيار [الطويل]:

على شَعَثِ أَيُّ الرجال المهذَّبُ(١)

هما يبتّانك الأخبار تطفيلا فإنّ بدر السما لم يُعْطَ تكميلا

جسمُ الثرى وعليه ثوبُ ربيعِ متكلّفٌ عن مسلكِ مطبوعِ وأقُول قولاً ليس بالمدفوعِ معنى ويتّفقان في التقطيع

فإنّ المِسك بعضُ دم الغزالِ(٢)

واختلسه اختلاساً خفيًا وأتى به قمراً بهيّاً، وسيأتي في ترجمة المتنبّي إن شاء الله تعالى ما عندي من أقوال الشعراء في هذه المادّة، وقال ابن شرف أيضاً [الكامل]:

سن أنفُس ولو أنها أقمارُ نورٌ يُضيء وإن مسستَ فنارٌ

رُ فعلتُ إذ عُدم السوابِقُ خ ف فَرْزَنَتْ فيها البَياذِقْ

زكَتْ منه أَغصانٌ وطابت مَغارسُ وغنّى عليها الناس والعود يابسُ

<sup>=</sup> ١٥٧)، وبلا نسبة في «شرح قطر الندى» لابن هشام (١٠٨)، و«لسان العرب» لابن منظور (٢٥٩/١٣) مادة (ضمن). والشاهد فيه قوله: «ما كنتَ جاهلاً» حيث حذف العائد إلى اسم الموصول «ما»، وهذا العائد مجرور بالإضافة، والمضاف قوله: «جاهلاً»، والتقدير: الذي كنت جاهله.

<sup>(</sup>۱) انظر: «ديوان النابغة الذبياني» (۱۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح العكبري» (٢/ ٢٨).

خِيارٌ يُحيينا خيارُ الورى به لفَفْنَ على الأيدي الأكمة سُترة يُحبِئن أطراف البنان من التقى وقال أيضاً [الوافر]:

إذا صحب الفتئ جَدُّ وسعدٌ ووافاه الحبيب بنغير وَعْدِ وعدد الناسُ ضرطت غناء وقال في مليح اسمه عمر [البسيط]:

يا أعدلَ الأمّةِ أسماً كم تَجُور على أظُنهم سرقوك القاف من قمر

إن تسبكِ من شَرارهم أو تُسرْمَ من أحسجارَهم فسما غنيت جارَهم وأرضِهم في أرضهم

بأيدي المهى في أخضر الحِبَراتِ فأذكرنَنا ما قيل في الخَفِراتِ ويطلعنَ شطر الليل معتجراتِ

تحامَتُه المَكارة والخطوبُ طُفيليًا وقاد له الرقيبُ وقالوا إن فسا قد فاح طِيبُ

فؤاد مُضناك بالهجران والبَينِ وأبدلوها بعَينِ خيفة العَينِ

قد آصطلی بندارهم عملی یکی شرارهم وأنت فی أحمد ارهم فیفی همواهم جارهم ودارهم فی دارهم

1.٣٩ ـ «ابن الرزّاز» محمد بن سعيد بن محمد. أبو سعيد بن الرزّاز العدل ولد سنة إحدى وخمسمائة ببغداد، وسمع الحديث وكان أديباً فاضلاً، توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة، كتب إليه بعض أصحابه أبياتاً فأجاب عنها بقوله [البسيط]:

يا مَن أياديه تُغنِي عن تعدّدها عجزتُ عن شكر ما أوليتَ من كرم عجزتُ عن شكر ما أوليتَ من كرم أهـدَيْتَ منظومَ شعر كلّه دُرَدٌ إذا أتيتَ ببيتِ منه كان له وإن أتيتُ أنا بيتاً يناقضه ما كنتُ منه ولا من أهله أبداً

وليس يُحصِي مداها مَن له يَصِفُ وصرتُ عبداً ولي في ذلك الشرفُ وكل ناظم عقد دونه يَقِفُ قصراً ودُر المعاني فوقه شُرَفُ أتيت لكن ببيت سقفه يَكِفُ وإنّما حين أدنو منه أقتطِفُ

قلت: نظم منحط في الطبقة الوسطى، توفي المذكور في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين

۱۰۳۹ \_ «الكامل» لابن الأثير (١١/ ٢٨٨).

وخمسمائة، ورُتّب ناظراً في ديوان التركات الحشريّة فلم تُحمّد طريقته وصار يُضرَب به المثل في الظلم والجور.

1050 \_ «ابن ابن الرزّاز» محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد بن الرزّاز. أبو سعد حفيد المدّكور آنفاً حضر عند أبي الفتح عبيد الله بن شاتيل في الرابعة ورُتّب فيما بعدُ وكيلاً في باب أولاد الخلفاء بدار الشجرة، وحدّث باليسير وكان حسن الطريقة طيّب الأخلاق متواضعاً، وتوفي سنة ثمان وثلاثين وستمائة ودفن عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي.

المسند ابن زرقون» محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد البرّ بن مجاهد. الفقيه أبو عبد الله بن أبي الطيّب بن زَرْقُونَ سمع وروى وأجاز له الخولاني وانفرد في الدنيا بالرواية عنه وكان مسند الأندلس في وقته، توفي سنة ست وثمانين وخمسمائة.

الحجّاج. الحافظ الكبير المؤرخ أبو عبد الله بن أبي المعالي الدُبَيْثي بضمّ الدال المهملة وفتح الباء الموحدة والياء آخر الحروف ساكنة والثاء المثلثة ثم الواسطي الشافعي العدل، ولد في رجب سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، وسمع بواسط وقرأ الفقه والعربية، ورحل إلى بغداد في حدود الثمانين وسمع من ابن شاتيل والقزّاز وأبي العلاء ابن عَقيل وخلق كثير ببغداد والحجاز والموصل، وعلق الأصول والخلاف وعني بالحديث ورجاله وصنف تاريخاً كبيراً لواسط وذيّل على الذيل للسمعاني وله نظم وكان له من أعيان المعدّلين والعدالة ببغداد منصب كالقضاء، قال ابن نقطة: له معرفة وحفظ، وقال الضياء الحافظ: هو حافظ وحدّث بتاريخ واسط وبالذيل له وسمعه وقلّ أن يجمع شيئاً إلا وأكثره على ذهنه وله معرفة تامّة بالأدب، توفي سنة سبع وثلاثين وسمائة، ومن شعره [الطويل]:

خبرتُ بني الأيام طُراً فلم أجد وأصفَيْتُهم منّي الودادَ. فقابلوا وما أخترتُ منهم صاحباً وأرتضَيْتُه ومن شعره [الطويل]:

إذا آختار كلّ الناس في الدين مذهباً فإنّي أرى علم الحديث وأهله لتركِهم فيه القياس وكونم م

صديقاً صدوقاً مُسعِداً في النوائبِ صفاء ودادي بالقذى والشوائبِ فأحمدتُه في فعله والعواقبِ

وصوّب رأياً وحقّه فعلا أحق أتباعاً بل أسدّهم سُبلا يؤمّون ما قال الرسول وما أملئ

١٠٤١ ـ "تكملة الصلة" لابن الأبَّار (٢٥٧ ـ ٢٥٨)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (٢٨٦).

۱۰۶۲ \_ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٤/ ١٩٩ \_ - ٢٠٠)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٤٥ \_ ١٤٦)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ٢٦)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ٩٥)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٨٨ \_ ٢٨٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٨٥).

وقال ياقوت في «معجم الأدباء» (۱): شيخنا الذي استفدنا منه وعنه أخذنا قلت له: هل تُنسَبون إلى قبيلة من قبائل العرب؟ فقال: الناس يقولون إنّنا من ولد الحجّاج بن يوسف الثقفي وما عرفتُ أحداً من أهلنا يعرف ذلك، وتولّئ وقوف المدرسة النظامية سنة ستمائة، وأورد له من شعره [الطويل]:

تمكّن مني في الفؤاد وحَلّه وأيه مُكَلّه وأيه مُكَلّه وأيه مُكلّه بديع جمال فاق في الحسن أهله وأسلمني للوجد حُسْنُ قوامه وكنتُ طليقاً لا أخاف من الهوى إذا رمتُ عنه الصبر عَنَّ تصبّري وإن قلتُ كم ذا الوجد يا قلبُ فأتيد فشكواي من وجدي به وبعاده واتي عَلَى الحالات منه لذو غِنى فمن مُسعِدي في الحبّ والحبّ ظالم فمن مُسعِدي في الحبّ والحبّ ظالم كأني إذا ما غاب عني شخصه

وأضعَف وجداً عَقْدَ صبري وحَلَّهُ في عاد وأبدى بالغرام ودَلَّهُ وسلط إعناتاً على القلب دَلَّهُ وطَلَّ دمي في حبّه وأحلَّهُ فأسكن قلبي شوقه وأحلَّهُ وأنهلَ قلبي من هواه وعَلَّهُ وأنهلَ من صبري إذا ما استقله وسوق عظيم القدر قلبي استقله ومن مُرشِدٌ لي فيه قلباً أضلَّهُ من الوجد ذو حُزْنِ بشيء أضاً أضلَّهُ من الوجد ذو حُزْنِ بشيء أضلَّهُ من الوجد ذو حُزْنِ بشيء أضلَّهُ

أبي الغنائم الكاتب من أهل الكرخ ببغداد، أسمعه جدّه لأمّه أبو الحسين هلال بن المحسّن أبي الغنائم الكاتب من أهل الكرخ ببغداد، أسمعه جدّه لأمّه أبو الحسين هلال بن المحسّن الصابىء من الحسن بشرى بن عبد الله الفاتِني وأبي علي الحسن بن شاذان وغيره وسمع من جدّه هلال وأبي الحسن بُشرى بن عبد الله الفاتِني وأبي علي الحسن بن الحسين بن دُوماء النِعالي، قال ابن النجار: ولم يبق على وجه الأرض من يروي عن هؤلاء الأربعة غيره فألحق الصغار بالكبار وقصده الطُلاّب من الأقطار وحدّث كثيراً وكان صحيح السماع، وأورد قوله [السريع]:

أسعَدُنا مَن وفّد اللّه ومّسن رضي مسن رزقه باللذي ومّسن رضي مسن رزقه باللذي وأطّرح السحرص وأطسماعَه طوبى لسمن فكر في بعشه وأستدرك الفارطَ فيما مضى

لكل فعل منه يسرضاهُ قسدره السلّسه وأعسطساهُ في نَيلِ ما لم يُعطِ مولاهُ من قبل أن يدعو به اللّه وما نَسِسى والسلّه أحساهُ

وهي طويلة، وتوفي سنة إحدى عشرة وخمسمائة.

(1)

لم نجد ترجمته في «معجم الأدباء» المطبوع.

البصير الموصلي العروضي محمد بن سعيد. البصير الموصلي العروضي ذكره عبيد الله بن جرو الأسدي في كتابه «الموضح في العروض» وقال: ولم أسمع كلاماً في العروض أقوى من كلام شيخ شيخنا أبي جعفر محمد بن سعيد البصير الموصلي فإنه قد برع في كثير من العلوم، وكان أبو إسحاق الزجّاج به مُعجَباً وكان إماماً في استخراج المعمّى وله في الشعر رتبة عالية.

1050 - «ابن سَمقة الخوارزمي» محمد بن سعيد بن سَمَقة. الخوارزمي بعضهم يقول سمّقة بتشديد الميم وبعدها قاف وبعضهم يقوله بالتخفيف، كان من أفراد علماء خوارزم وفضلائها وعقلائها صاحب «كتاب أخبار خوارزم» وكتابه يدّل على كمال فضله حدّث في كتابه عن إبراهيم بن حديج وأحمد بن محمد بن العباس وأبي عمرو عامر بن محمد بن الشاه بن إسحاق وغيرهم، ومات سنة تسع وستين وثلاثمائة.

شمس الدين الجزري والد محيي الدين محمد المقدّم ذكره (١)، نشأ نشأة طاهرة واجتهد في شمس الدين الجزري والد محيي الدين محمد المقدّم ذكره (١)، نشأ نشأة طاهرة واجتهد في تحصيل العلوم فأحظاه ذلك بأن كان من ائمة عصره المشار إليهم يُعتمد في المذاهب الشرعية على نهيه وأمره، وفوّض إليه السلطان معزّ الدين سنجر شاه ملك الجزيرة العُمرية النظر في أمور دولته وسلّم إليه أعنّة مملكته فقام بأعبائها ولم يشذ عن ضبطه شيء من أمورها، واشتهر بسداد الرأي وصار له في الديوان العزيز وعند الملوك قبولٌ تامّ، وكان يتوالى الدولة الأيوبية ورجّح جانب العادل أخي صلاح الدين على الأفضل ابن أخيه، وكانت بينه وبين القاضي بهاء الدين ابن شدّاد صحبة قديمة من المكتب، وأراد صلاح الدين أن يستميله عن خدمة مخدومه وبذل له الأموال الكثيرة فلم يوافق، وتوفي ثالث عشر جمادى الآخرة سنة عشر وستمائة، واستقلّ بالأمر بعده ولده الصاحب محيى الدين المقدّم ذكره في محمد بن محمد بن سعيد.

۱۰٤۷ \_ «البوصيري» محمد بن سعيد بن حمّاد بن محسن بن عبد الله بن حياني بن صَنهاج ابن ملاّل. الصنهاجي شرف الدين أبو عبد الله، كان أحد أبويه من بوصير  $^{(7)}$  والآخر من دلاص فركّب له نسبة منهما وقال الدلاصيري ولكن اشتهر بالبُوصيري، وكانت له أشياء مثل هذا يركّبها من لفظتين مثل قوله في كساء له كساط فقيل له: لم ذا سّميتَه بذلك؟ لأني تارةً أجلس عليه فهو بساط وتارةً أرتدي به فهو كساء، وأهل العلم تسمّي مثل هذا منحوتاً كقولهم عبشمي نسبةً إلى عبد

١٠٤٦ ـ «كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٣٣١ ـ ١٣٤٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٣٢)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١/ ١٣٨)، و«جامع الكرامات» لحسن الكوهن (٨١ ـ ٨٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الوافي بالوفيات» رقم (۱۷٤).

<sup>(</sup>۲) بوصیر: اسم لأربع قری بمصر، أشهرها بوصیر قوریدس، انظر: «معجم البلدان» لیاقوت (٤/ در).

<sup>(</sup>٣) ذلاص: كورة بصعيد مصر على غربي النيل تشتمل على قرى وولاية واسعة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٢/ ٣٠٤).

شمس، وأظنّه كان يعاني صناعة الكتابة في التصرّف وباشر ذلك في الشرقية بِبلْبَيس<sup>(۱)</sup>، وله تلك القصيدة التي نظمها في مُباشِري الشرقية التي أولها [الوافر]:

فقدتُ طوائف المستخدمينا فقد عاشرتُهم ولبثتُ فيهم منها [الوافر]:

فكُستّاب الشمال هُـمُ جميعاً فكم سرقوا الغلال وماعرفنا ولولا ذاك ما لبسوا حريراً ولا رَبِّوا من المُردأ وقد طلعَتْ لبعضهمُ ذُقُونٌ وأقلامُ البحماعة جائلاتٌ وقد ساوقتهم حرفا بحرف أمولاي الوزير غفلت عما تنسُّكَ معشرٌ منهم وعُدُّوا وقيل لهم دعاء مستجات تفقّهت القضاة فخان كلُّ وما أخشئ على أموال مصر يقول المسلمون لناحقوق وقال القِبُطُ نحن ملوك مصر وحللت اليهود بحفظ سبب وما ابن قطيبة إلا شريك أغار عَلَى قُرِي فاقُوسَ منه

فلم أر فيهم رجلاً أمينا مع التجريب من عُمري سنينا

فلا صحبت شمالهم اليمينا بهم فكأتما سرقوا العيونا ولا شربوا خمور الأندرينا(٢) كأغصان يقمن ويَنْحَنينا ولكن بعدما نتفوا ذقونا كأسياف بأيدى لاعبينا فكل أسم يخطّوا منه سِينا يتم من اللئام الكاتِبينا من الزهاد والمتورّعينا وقد ملأوا من السُحت (٣) البطونا أمانته وسموه الأمينا سِواي من مَعشر يستأوّلونا بها ولنحن أولئ الآخذينا وأنّ سِواهُم هم غاصِبونا لهم مال الطوائف أجمعينا لهم في كل ما يتخطفونا بجور يمنع النوم الجفونا

<sup>(</sup>۱) بلبيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (۲/۳۷).

<sup>(</sup>٢) الأندرين: منطقة كانت مشهورة بصناعة الخمرة في عصر الرومان. وآثارها ما تزال موجودة، وقد اندثر قسم كبير منها، وتقع جنوب حلب بمسافة ( ١٠٠كم) تقريباً، وتغنى بها كثير من الشعراء، وعلى رأسهم الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم الذي قال في مطلع معلقته:

ألاهُب ي بصحنك فاصبحينا ولاتب ق علينا خمور الأندرينا

 <sup>(</sup>٣) السُّحت: الحرام، أو ما خُبث من المكاسَب فلزم عنه العار.

وصيّر عينها خُسلاً ولكن وأصبَحَ شغلُه تحصيل تبر وأصبَحَ شغلُه تحصيل تبر وقدمه النين لهم وصولً وفي دار الوكالة أي نمب في فعيم مها يهوديٌ خبيث إذا ألقى بها موسى عصاه

لمنزله وغلّتها خزينا وكانت راؤه من قبل نُونا فتمم نقصه صِلة الذينا فلَيْتَك لو نهبتَ الناهبينا يسوم المسلمين أذى وهُونا تلقّفت القوافل والسفينا

وهي طويلة إلى الغاية وقد اختصرتُ من أبياتها كثيراً، وله فيهم غير ذلك وشعره في غاية الحسن واللطافة عذب الألفاظ منسجم التركيب، كان الشيخ فتح الدين يقول: هو أحسن من شعر الجزّار والورّاق، وقال فيمن اسمه عمر على عينه بياض [البسيط]:

سمَّوه غمراً فصَحَفْنَا أسمه عُمَراً فأصبحَتْ عينه غيناً بنُقطتها وقال من قصيدة أولها [الخفيف]:

أَهَوَى والمشيبُ قد حال دونه أبت النفسُ أن تطيع وقالت كيف أعصِي الهوى وطينة قلبي سلبَتْه الوقار بيضة خدر سلبَتْه الوقار بيضة خدر شمتُها قُبلة تُسرَ بها النف قلتُ لا بُدَّ أن تسيري إلى الدا قلتُ سيري فإنني لكِ خيرٌ قلتُ سيري فإنني لكِ خيرٌ أنا نِعمَ القرينُ إن كنتِ تَبغين قالت أضربُ عن ذكر وصليَ صَفْحاً لا أرى أن تَسيي يدُ شيخٍ قللتُ إني كشيرُ مالٍ فقالت منها [الخفيف]:

سيدي لا تخف علي خروجاً كل بحر إن شئت فيه أختبرني

فبيّن الدهرُ منّا موضع الغلطِ وطالما أرتفع التصحيف بالنقطِ

والتصابي بعد المشيب رُعُونَة (۱)
إنّ جِنْي لا يدخل القِنَينَة
بالهوى قبل آدمٍ مَعجُونَة
ذاتُ حُسنِ كالدرّة المكنونَة
س فقالت كذا أكُونُ حزينَة
ر فقالت عَسىٰ أنا مجنونَة
من أبِ راحمٍ وأمّ حَنُونَة
حلالاً وأنتِ نعم القرينَة
وأضربِ الخلّ أو تصير طحينَة
كيف أرضىٰ به لطشتي مَسِينَة (۲)
هَبُك أنت المبارز القارونَة

في عَرُوضِ ففطنتي موزونة لا تكذّب فإنني يقطينة

<sup>(</sup>١) الرعونة: النفس المضطربة.

<sup>(</sup>٢) هي لا ترضى أن ينكحها شيخ هرم.

وقال من قصيدة أخرى أولها [السريع]: يا أَيِّا الممولٰ الوزير الذي ومَن له منزلة في العُلَى إليك نشكو حالنا إننا فى قىلىة نىحىن ولىكىن لىنا أُحدَّثُ المولى الحديث الذي صاموا مع الناس ولكتهم إن شربوا فالبئر زير لهم لهم من الخبيز مصلوقةً أقول مهما أجتمعوا حولها وأقبل العيد وما عندهم تَسْخُصُ أبصارهُمْ نحوها كَم قائل لي يا أبا منهم ما صرتَ تأتينا بِفِلْسِ ولا وأنست فسي خِلدُمَةِ قلوم فهل ويسوم زارَت أمهم أختها وأقبلت تشكولها حالها قالت لها كيف تكون النسا قُومى أطلبى حقّكِ منه بالا وان تـــأتِـــى فـــخُـــذي ذقـــنـــه قالت لها ما هكذا عادتي أخافُ إن كلّمتُه كلمةً وهــوّنــتْ قَــدريَ فـــى نــفـــهــا فقابلتني فتهددتها ودامت الفتنة ما يهنا وحــق مَــن حـالــــه هـــذه وكتب إلى بعض الأصحاب [المنسرح]:

أتامُه طائعة أمر، تَكِلَ عِن أوصافها الفِكرة حاشاك من قوم أُولي عُسْرَة عائلة في غاية الكشرة جرى لهم بالخيط والإبرَه كانوا لممن أبصرهم عبره ما برحت والشربة الجرّه في كل يوم تُشبه النشرة تنزهوا في الماء والخيضرة قَـمْحُ ولا خبرزٌ ولا فِطرَه في يد طفل أو رأوا تحره بسهقة تستبعها زأفره قطعتَ عنا الخير في كَرَّه تىخىدُمُسهم يا أبستا سُخْرَه والأختُ في الغيرة كالضرَّه وصبرها منتى عكى العشرة كــــذا مـــع الأزواج يـــا عُـــرّه وخلصيها شعرة شعره فإنّ زوجي عنده ضُحبرَه طلّقنى قالت لها بعره فبجاءت النزوجة مسحتره فأستقبلت رأسي بآجره من أول السليل إلى بكره أن ينظر المصولي له نظره

قل لعلى الذي صداقت أخوك قد عُودت طبيعته والآن قد عفَّنت عليه وقد وعاودت يومها زيارته وصار عند القيام يحملها جئتُ ما للطبيب مُشتكياً فقال عُد لي إذا أَحْتَمَيْتَ وكُل كيف وصولى إلى الدجاجة وال فإن تَـجُـدُ لـى بـما أُوءَمُـلُـه جزاك ربى إذا أنسهات بما

عَلَى حقوقِ الإخوان مؤتَمننه بشربة في الربيع كلُّ سَنَه وما أعتراها من قبل ذاك سِنه براحتيه كأتها زمنه ودمعتى كالعوارض الهتنه في كلّ يوم دجاجة دَهِنه جيضة عندي كأنها بَدَنَه بشربة بالطيور مُقترنَه شربت عن كل خَرْيَةِ حسنه

أخبرني الشيخ الإمام الحافظ فتح الدين ابن سيّد الناس رحمه الله قال: كانت له حمارة استعارها منه ناظر الشرقية فأعجبته فأخذها وجهز له ثمنها مائتي درهم فكتب عَلَى لسانها إلى الناظر: المملوكة حمارة البوصيري تنشد [المنسرح]:

> يا أيها السيد الذي شهدت أقصى مُرادِي لو كنتُ في بلدي ما كان ظنّى يبيعنى أحدٌ لـو جــرّسُـوه عــلـــى مــن سَــفَــهِ وبعد هذا فما يحل لكم

ألفاظه لي بأنه فاضِلْ أرعى بها في جوانب الساحِلُ قط ولكن سيدى جاهل لقلتُ غيظاً عليه يستاهِلْ بيعى فإنّى من سيّدي حامِلْ

فردّها الناظرُ عليه ولم يأخذ الدراهم منه، أخبرني الشيخ الإمام العلامة أثير الدين أبو حيّان من لفظه بعد ما أملى عليّ نسبه كما سردتُه أولاً قال: أصله من المغرب من قلعة حماد من قبيل يُعرَفون ببني حَبْنُون ـ قلت: بحاء مهملة وباء موحدة ونونين بينهما واو على وزن زيدون ـ قال: وُلد ببهشيم من أعمال البهنساويّة يوم الثلاثاء مستهلّ شوال سنة ثمان وستمائة ونشأ بدلاص، وأنشدني لنفسه [الطويل]:

> إذا خان من أهوى طُوى سببَ الهوى وصار كمثل الميت يأسى لفقده وأنشدني لنفسه أيضاً في من على عينه نكتة بياض [مرفل الكامل]:

وغطّت بدُ التقبيح عنيّ جمالَهُ فــؤادي ويــأبــى قُــزبَــه ووصــالَــهُ

> أنــجــد تَــجــد لـــــــــ فــــى طمس السمين بكوكب

وسيطمش اليسرى بفجر وأنشدني الشيخ أثير الدين من لفظه أيضاً قال: أنشدني لنفسه البيتين الطائيين اللذين ذكرتهما أنا في هذا المعنى، وأنشدني الشيخ أثير الدين له أيضاً ما قاله في الشيخ زين الدين ابن الرعّاد [الطويل]:

لقد عاب شعري في البرية شاعرٌ وشعرِي بحرٌ لا يوافيه ضفْدَعٌ وأنشدني له أيضاً [الطويل]:

وإني أختبرتُ الناس في حالتَيْ غنِي والله في حالتَيْ غنِي وقد هذب التجريبُ كلّ مغفّل

ومَن عاب أشعاري فلا بُدَّ أن يُهْجا ولا يقطع الرعّادُ يوماً له لُجّا

وفَقرِ فما أحمدتُ من أحدٍ خُبْرا في ما أبقَتِ الأيّامُ من أحدٍ غِرًا

وروى عنه الشيخ أثير الدين فحينئذ لي رواية جميع شعره عن أثير الدين عنه، وقال الشيخ أثير الدين: كان البوصيري شيخاً مختصر الجرم وكان فيه كرم، قلت: وأظنّ وفاته كانت في سنة ست وتسعين أو سبع وتسعين وستمائة أو ما حولهما، وللبوصيري في مديح النبي ﷺ قصائد طنّانة منها قصيدة مهموزة أولها [الخفيف]:

ليس ترقى رقيك الأنبياء

وقصيدة عَلَى وزن بانت سُعاد (١) أولها [البسيط]:

إلى متى أنت باللذّات مشغولُ منها في ذكر كفار قريش [البسيط]:

وأصبحَتْ آيماتِ مُحصناتهمُ لا تُحسِكُ الدمعَ من حُزنِ عيونُهُمُ

وأتيماتهم ونهي المشاكيل

إلاّ كما تمسك الماءَ الغرابيلُ(٢)

وأنت عن كلّ ما قدّمتَ مسئولُ

وقصيدته المشهورة بالبُردة التي أولها [البسيط]:

أمِنْ تـذكُر جـيـرانِ بـذي سـلـم مزجت دمعاً جرى من مقُلةِ بدمِ

قال البوصيري: كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله على منها ما كان اقترحه على الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير ثم اتفق بعد ذلك أنه أصابني فالج أبطل نصفي ففكرتُ في عمل قصيدتي هذه البردة فعملتها واستشفعت به إلى الله عز وجل في أن يعافيني وكرّرت إنشادها وبكيت ودعوت وتوسّلت به ونمت فرأيت النبي على في على وجهي بيده الكريمة وألقى علي وبكيت ودعوت وتوسّلت به ونمت فرأيت النبي

<sup>(</sup>٢) وقول كعب بن زهير: وما تُمَسِّكُ بالعهد الذي زعمتْ إلاَّ كما يُمْسِكُ الماءَ الخرابيلُ

بردة فانتبهتُ ووجدت في نهضة فخرجت من بيتي ولم أكن أعلمت بذلك أحداً فلقيني بعض الفقراء فقال: أريد أن تُعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله على فقلت: أيها؟ فقال: التي أنشأتها في مرضك، وذكر أولها (وقال): والله لقد سمعنا البارحة وهي تُنشَد بين يدي رسول الله على ورأيته على من أنشدها بردة، فأعطيتُه إيّاها، وذكر الفقير ذلك فشاع المنام إلى أن اتصل بالصاحب بهاء الدين وزير الظاهر فبعث إليّ واستنسخها ونذر أن لا يسمعها إلا قائماً حافياً مكشوف الرأس وكان يحبّ سماعها هو وأهل بيته، ثم أنه بعد ذلك أدرك سعد الدين الفارقي الموقع رمد أشرف منه على العمى فرأى في المنام قائلاً يقول له: أذهب إلى الصاحب وخذ البردة وآجعلها على عينيك تُعافَ بإذن الله تعالى، فأتى الصاحبَ وذكر منامه فقال: ما أعرف عندي من أثر النبي على بردة، ثم فكر ساعة وقال: لعل المراد قصيدة البردة يا ياقوت قل للخادم يفتح صندوق الآثار ويخرج القصيدة من حُق العنبر ويأتِ بها، فأتى بها فأخذها سعد الدين ووضعها على عينيه فعُوفيتا ومن ثَمَّ سُمّيت البردة.

المعروف المعرية المعرية المعرى المعرى المعروف المعرية المعرى المعرى المعروف بابن حُريبة كان يعاني الكتابة وله رئاسة يتولّى الأعمال للسلطان، قال العماد الكاتب: لما وصلنا إلى حمص متوجّهين في خدمة السلطان الملك الناصر إلى حرب الحلبيين والمواصلة في شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وخمسمائة تلقّانا القائد أبو المجد فأنشد الملك الناصر [الوافر]:

إذا خفقت بنودُك في مقام وإن طرقت جيادُك دارَ قوم وإن طرقت حيادُك دارَ قوم وإن برقت سيوفك في عَدُوً وأنشد أيضاً [الطويل]:

سيوفُك أعناقَ العداة تُحيلُ وخوفَك آفاقَ وكفُ كَا أَفَاقَ وَكُفُّكُ فَوقَ النِيلُ لأنّه إذا سال ماءً فال وكلّ كنشير من عَدُوِّ ونائلٍ إذا صُلْتَ فيه أو وقال من قصيدة في السلطان عند نصرته عَلَى المواصلة [البسيط]:

وكان قد عَمَّهم عفواً لو أعترفوا والعفو عند لئيم الطبع مفسدةً

رأيتَ الأرض خاشعةَ تميدُ فشُمُ الشامخاتِ لها وُهُودُ فما من قائمِ إلاّ حصيدُ

وخوفَك آفاق البلاد تبجولُ إذا سال ماء فالنضار تُسيلُ إذا صُلْتَ فيه أو وصلتَ قليلُ

لعَمَّهم فضله لكنّهم جحدوا تُطِغى ولكنّه عند الكريم يَدُ

١٠٤٩ ـ «الحلبي الحنبلي» محمد بن سعيد بن أبي المنى. الإمام الفقيه بدر الدين الحلبي الحنبلي نزيل القاهرة، سمع من التقي بن مؤمن والعزّ ابن الفرّاء والأبرقوهي، ونسخ كثيراً وحصّل

۱۰٤٩ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/٤٤٦).

وأفاد وفيه صفات حميدة، ولد سنة أربع وسبعين وتوفي رحمه الله في شعبان سنة خمس وأربعين وسبعمائة، قال الشيخ شمس الدين: انتقيتُ له جزءاً حدّث به.

• ١٠٥٠ ـ «المغربي» محمد بن سَفَر. أبو عبد الله الأديب منسوب إلى جدّه، قال ابن الأبار: وأصحابنا يكتبونه بالصاد وكان باشبيلية وهو من ناحية المَرِيّة، قال في المدّ والجزر بوادي اشبيلية وأبدع فيه [الكامل]:

شَقَّ النسيمُ عليه جيبَ قميصه وتضاحكَتْ وُرْقُ الحمام بأيكها وقال أيضاً [الكامل]:

لو شاهدَتْ عيناك زَورَقَ فسية وقد أستداروا تحت ظلّ شِراعه لحسِبتَه خوفَ العواصف طائراً

فأنساب من شطَّيْه يطلب ثارَهُ هُوْءا فضم من الحياء إزارَهُ

أبدى بهم نهج السرور مَراحَهُ كِلَّ يسمد لكاس راح راحَهُ مذ الجنانُ على بنيه جناحَهُ

المقرىء هماحب الهادي في القراءات، محمد بن سفيان. أبو عبد الله القيرواني المقرىء مصنّف «كتاب الهادي في القراءات»، قرأ على أبي الطيّب عبد المنعم بن غلبون، توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة.

۱۰۵۱ ـ «الديباج المذهب» لابن فرحون (۷۱ ـ ۳۱٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲۰۲٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (۲۰۳۳ ـ ۲۰۴)، و«الأعلام» للزركلي (۱۲/۷).

### ابن سلام

البصري مولى قدامة بن مطعون، صنف «كتاب طبقات الشعراء»، وهو أخو عبد الرحمٰن بن سلام وكان من أهل الفضل والأدب، قدم بغداد سنة اثنتين وعشرين واعتل فأهدى إليه الأكابر أطباءهم وكان من أهل الفضل والأدب، قدم بغداد سنة اثنتين وعشرين واعتل فأهدى إليه الأكابر أطباءهم وكان فيمن أهدي إليه ابن ماسويه فلما جس نبضه قال: ما أرى بك من العلة مثل ما أرى بك من الجزع، فقال: والله ما ذاك لحرص على الدنيا مع اثنتين وثمانين سنة ولكن الإنسان في غفلة حتى يوقظ بِعِلة ولو وقفتُ وقفة بعرفات وزُرتُ قبر رسول الله على زورة وقضيتُ أشياء في نفسي لسهل علي ما اشتد من هذا، فقال ابن ماسويه: لا تجزع فقد رأيتُ في عروقك من الحرارة الغريزية قوة منين ومات في سنة إحدى وثلاثين أو اثنتين وثلاثين ومائتين، وابيضت لحيته ورأسه وله سبع منين ومات في سنة إحدى وثلاثين أو اثنتين وثلاثين ومائتين، وابيضت لحيته ورأسه وله سبع وعشرون سنة، أسند عن حمّاد بن سلمة وغيره، وروى عنه عبد الله بن الإمام أحمد وغيره، وهو وعشرون سنة، أسند عن حمّاد بن سلمة وغيره، وروى عنه عبد الله بن الإمام أحمد وغيره، وهو خيثمة قال: كان يُرمى بالقدر، وله «كتاب الفاضل في الأخبار ومحاسن الشعراء»، «كتاب نسب خيشه قال: كان يُرمى بالقدر، وله «كتاب الفاضل في الأخبار ومحاسن الشعراء»، «كتاب نسب قريش وبيوتات العرب»، «طبقات شعراء الجاهلية»، «طبقات شعراء الإسلام»، «الحلائب وإجراء الخيل».

100% ـ «البيكندي» محمد بن سلام. البيكندي بالباء الموحدة المفتوحة والياء آخر الحروف ساكنة والكاف بعدها نون قبل الدال، ،البخاري الحافظ أبو عبد الله مولى بني سُليم، طوّف وكتب الكثير، روى عن أبي الأحوص سلام بن سُليم وروى عنه البخاري والدارمي، قال: أنفقت في طلب العلم أربعين ألفاً وفي نشره أربعين ألفاً وليت ما أنفقت في طلبه كان في نشره، توفى سنة خمس وعشرين ومائتين.

• • •

۱۰۵۲ ـ "الفهرست" لابن النديم (١/١١٣)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/٣٢٧ ـ ٣٣٠)، و"الكامل" لابن الأثير (٩/٧)، و"نزهة الألبا" للأنباري (٢١٦ ـ ٢١٨)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٥/١٨١ ـ ١٨٢)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٢/٢٠)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١/١٥١)، و"كشف الظنون" لحاجى خليفة (١١٥١)، و"الأعلام" للزركلي (١٦/٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «الكامل» لابن الأثير (١/ ٦٥٣) بشأن إسلام جرير بن عبد الله البجلي.

١٠٥٣ ـ "تذكرة الحفاظ" للذهبي (٢/١٠)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/٢١٢).

# ابن سلامه

1005 - «ابن أبي زرعة الشاعر» محمد بن سلامة بن أبي زرعة. الدمشقي الكناني شاعر محسن، قال ابن المرزبان: هو وديك الجنّ شاعِرا الشام وقال ابن أبي طاهر: اسمه المعلّى، والأول أثبت، قال [الكامل]:

إنّ السقوافي عسسك أُخرَ إِذهُا وأخالُها تأبى وتأنفُ أن ترى لا يُؤنِسَنَّكَ أن تراني ضاحكاً وقال [الكامل]:

وأظنُها ستعود لا تستأذِنُ مستنفراً جأشي وجأشك ساكِنُ كم ضحكةِ فيها عَبُوسٌ كامِنُ

أُدنيتُ من قبل السؤال وبعده وإذا رأيت من الكريم غضاضةً (١)

أُقصِيتُ، هل يرضى بذا مَن يفهَمُ فإليه من أخلاقه أتَظَلَمُ

محمد بن مسلم القضاعي. الفقيه صاحب «كتاب الشهاب»، روى عنه أبو عبد الله الحميدي، محمد بن مسلم القضاعي. الفقيه صاحب «كتاب الشهاب»، روى عنه أبو عبد الله الحميدي، وتولّى القضاء بمصر نيابة من جهة المصريين وتوجّه منهم رسولاً إلى بلد الروم، وله عدّة مصتفات منها «مناقب الشافعي» و«الأنباء عن الأنبياء وتواريخ الخلفاء» و«خطط مصر»، قال ابن ماكولا: كان مفنناً في العلوم، وكتب عنه ابن ماكولا والخطيب، قال السلفي: كان من الأثبات شافعي كان مفنناً في العلوم، وكتب عنه ابن ماكولا والخطيب، قال السلفي: كان من الأثبات شافعي المذهب والاعتقاد، توفي بمصر في ذي الحجة سنة أربع وخمسين وأربعمائة، وله «تاريخ مصر» من مبدأ الخلق إلى زمانه في خمسة كراريس، وله «معجم شيوخه»، وقال فارس بن الحسين الذهلي يمدح كتاب الشهاب [البسيط]:

إنّ الشِّهاب كتابٌ يُستضاء به سقى القُضاعيّ غيثٌ كلّما لمعَتْ

في العلم والحلم والآداب والحكمِ هذي المصابيح في الأوراق والكلمِ

١٠٥٤ - «معجم الشعراء» للمرزباني (٢٨).

<sup>(</sup>١) الغضاضة: أي الفتور.

۱۰۰۰ - "اللباب" لابن الأثير (٢/ ٢٦٩)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٥٨٥)، و"المختصر في أخبار البشر" لأبي الفداء (٢/ ١٩٠)، و"مرآة الجنان" لليافعي (٣/ ٧٥)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٣/ ٢٢ - ٣٣)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (١٦٥ ـ ١٧٢ ـ ٢٩٣ ـ ٧١٥ ـ ٧٤٥ ـ ١١٨٨ ـ ١٠٦٢)، و"لشف الذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ٢٩٣)، و"إيضاح المكنون" للبغدادي (١/ ٤٦٢، ٢/ ٤٨٢)، و"الأعلام" للزركلي (٧/ ١٦ ـ ٧٧).

لما سافرتُ من الديار المصرية إلى رحبة مالك بن طَوق بعُدتْ عليّ أخبارُ أصحابي الأعزّة الذين تركتهُم بمصر فكتبتُ إلى الشيخ شهاب الدين بن النقيب أسأله إعلامي بما يبلغه من أخبارهم وكتبت بعد هذا في الكتاب [المتقارب]:

رحلتُ وفي مصرَ لي سادةً جَفَوني وضنوا بأخبارهم عَسيٰ خبرُ عنهم صادقٌ

يطول غرامي بهم وأكتئابي فأصبحتُ أطلُبها من صحابي أطالعه من كتاب الشهابِ

#### ابن سلطاق

١٠٥٦ ــ «الأندلسي» محمد بن سلطان. من جبل ببادية فاس يعرف بالأقلام وهو إلى مدينة سبتة أقربُ وبادية بالأندلس، أورد له ابن رشيق قوله مُلَغزاً في مَباضع الفصد [الخفيف]:

تميت المقدامة الضرغاما وهي إن شئتَ تورثُ الأسقاما عدِمَتْهنَ لا تبطيق قياماً وصنحاد كأنها ألسن الطير تُذهب الداء باللثام وتشفي ولها أرجُل تلكث إذا ما الأرجل الثلاث هي أصابع الإنسان.

١٠٥٧ - «السنبسي الحلي» محمد بن سلطان بن خليفة. أبو عبد الله السِنْبسي من أهل الحّلة السيفية، طوّف البلاد ودخل اليمن والشام ومدح الملوك ثم عاد إلى تكريت وسكنها ثم سافر إلى هيت وأقام بها وكان يتردّد إلى بغداد ويبيع بها الخشب إلى شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة، قال العماد الكاتب: أنشدني لنفسه يمدح صلاح الدين [الرمل]:

أجدَبَ الربعُ فأجرَيْت دموعاً أنبتَتْ في ساحة الربع رَبيعا

وتنفّستَ فغادرتَ هشيماً روضَهُ الأحوَى وقد كان مَريعا(١)

١٠٥٨ ـ «أبو غالب المقرىء النحوى» محمد بن سلطان بن أبى غالب بن الخطاب. أبو خالب المقرىء النحوي من أهل النيل، قدم بغداد وقرأ بها الأدب على ابن الخشّاب وأبي البركات الأنباري وابن العصّار وأبي محمد الجواليقي، وسمع الحديث من أبي بكر بن النقور وأبي الوقت الصوفي والحَيص بَيص، وسكن الشام وأقرأ الأدب، ومن شعره [الكامل]:

لا يُلهِ يَنْك عن الحبيب مَهامة تُتوي النفوسَ ولا الجفا أن تَعشقا إنَّ السنعيم إذا نطرتَ رأيت لله يأت إلاَّ بالضراعة والشَقا في لجّة البحر الخِضَمّ لَما ٱرتَقَى

والــدُرّ لــولا أن يخــاطــر غــايــصُ

١٠٥٩ ـ «ابن حيوس» محمد بن سلطان بن محمد بن حَيُوس. الأمير مصطفى الدولة أبو

المريع: المكان والوادي أخصب بكثرة الكلإ. (1)

۱۰۵۸ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/٥١١).

١٠٥٩ ـ "زبدة الحلب في تاريخ حلب" لابن العديم (٢/ ٧٤ ـ ٧٥)، و"وَفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ١٢ ـ ١٦)، و«الكامل» لابن الأثير (١٠/ ٤٠)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١٠١ ـ ١٠٣)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٢/٣٠٣)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/٤٧٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (OFV\_VTO).

الفتيان الغنوي الدمشقي أحد الشعراء الفحول، روى عنه أبو بكر الخطيب، كان أبوه من أمراء العرب ولقى محمد جماعة من الملوك والأمراء ومدحهم وأخذ جوائزهم، وكان منقطعاً إلى بني مرداس بحلب ولما مات محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب وقام ولده نصر بن محمود مقامه قصده ابن حيّوس ومدحه بقصيدة عزّاه فيها بأبيه أولها [الطويل]:

كَفَى الدين عِزّاً ما قضاه لك الدهر فَمن كان ذا نَذرِ فقد وجب النذرُ منها [الطويل]:

> ثمانية لم تفترِق مُذ جمعتَها يقينك والتقوى وجودك والغِنَى منها [الطويل]:

وطال مقامي في إسار جميلكم وأنجز لي ربُّ السموات وعده ال فجاد ابنُ نصرِ لي بألفِ تصرَّمَتْ وقد كنتَ مأمولاً تُرجَّى لمثلها وما بي إلى الإلحاح والحرص حاجةً

فلا أفترقَتْ ما ذَبَّ عن ناظرٍ شَفْرُ ولفظك والمعنى وسيفك والنصرُ

فدامت معاليكم ودام لي الأسر كريم بأن العُسر يتبعه اليُسرُ وإنّي عليم أن سيُخلفها نصرُ فكيف وطوعًا أمرِك النهيُ والأمرُ وقد عُرف المُبتاع وأنقطع السعرُ

فلما فرغ من إنشادها قال الأمير نصر: والله لو قال عوض "سيخلفها نصر" "سيضعفها نصر" لأعطيته ألفي دينار، فأمر له بألف دينار في طبق فضة، وكان قد اجتمع على بابه جماعة من الشعراء قد مدحوه وتأخّرت صِلاتهم وفيهم أبو الحسين أحمد بن الدُوَيدة المعرّي الشاعر فكتب إلى الأمير نصر ورقة فيها [الطويل]:

على بابك المحروس منّا جماعةً وقد قنعَتْ منك الجماعةُ كلّهم وما بيننا هذا التفاوُتُ كلّه

مفاليسُ فأنظر في أمور المفاليسِ بعُشر الذي أعطيتَه لابن حَيُّوسِ ولكن سعيدٌ لا يُقاس بمَنْحُوسِ

فأمر لهم بمائة دينار وقال: والله لو قالوا «بمثل الذي أعطيتَه لابن حيّوس» لأعطيتهُم مثله، وكان ابن الخيّاط الشاعر قد وصل إلى حلب فوجد ابن حيّوس قد اثرى وصارت له ثروة جمّة من عطايا بنى مرداس فكتب إليه [الكامل]:

لم يبقَ عندي ما يُباع بدرهم إلا بقية ماء وجه صُنْتُها

وكفاك مني منظري عن مَخبَرِي عن أن تُباع وأين أين المُشترِي

فقال: لو قال «وأنت نعم المشتري» لكان أحسن، وابن حيّوس شيخ ابن الخيّاط، ومن شعر ابن حيّوس [الخفيف]:

إن تُرِدْ عِلَم حالهم عن يقين تلقَ بِيضَ الوجوه سُود مُثارِ ٱلن ومنه [الكامل]:

إنّي دعوتُ نَدَى الكِرام فلم يجبب ومن العجائب والعجائبُ جَمَّةً ومن شعر ابن حيّوس [المتقارب]:

رأى السلِّهُ عدليك في خدليقه وانّــك مــن مَــعــشــر جـــاوزَتْ وجموة تملوح فتخفي البدور مَــساع لــقــومــك مــا غــادرَتْ تنغض ربيعة منها الجفون

فأنقَهم فسي مَكارم أو نِزالِ قع خُضر الاكشاف حُمر النِصالِ

فلأشْكُرنَ ندى أجاب وما دُعِي شكرٌ بطيّ عن ندى متسرّع

فأجرى على ما تشاء القدر مَدَى الحُسن أفعالُهم والصُورْ وأيسد تسسخ فستسبدي السبدذ لمفتخر بعدهم مُفتخر ولسولا السببي لنغيضت مُنضر

قلت: أحسن ابن حيّوس في هذا كما أساء المعزّي في قوله [البسيط]:

باهَتْ بمَهرة عدناناً فقلتُ لها لولا الفُصيصيّ كان المجد في مُضّر وسبق أبو نواس إلى هذه الإساءة في قوله [المديد]:

كسيسف لا أعستسد مسن نَسفَسري ولابن حيُّوس أبيات جمع فيها في كلِّ بيت بين الرثاء والمديح وهي [الطويل]:

فلله مَلْكُ زيّن الدستَ مُلكُهُ وكنا نظن الأرض تظلم بعده صبَرْنا على حُكم الزمان الذي سَطا غزانا ببؤسى لا يفارقها الأسَى وكاد شعار الخوف يثبت في العِدَى

مَسن دسسول السلِّسه مسن نسفسره

وجاد الحيا ملكا تضمّنه القبر فقمتَ مقام الشمس إذ أفَلَ البدرُ على أنه لولاك لم يكن الصبر تُقارِف نُعْمَى لا يقوم بها الشكرُ فنادى شعار الأمن يا نصر يا نصر

مولد ابن حيّوس سنة أربع وتسعين وثلاثمائة بدمشق وتوفي بحلب في شعبان سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة وقيل سنة سث وستين، وكان أوحد زمانه في الفرائض (١) واستخُلف من قبيل الحكَّام على الفرائض والتزويجات.

الفرائض: جمع فريضة. ويعبر بالفروض أيضاً وهو جمع فرض ومعناهما واحد. ولغة: القطع، والتبين (1) والانزال، والإحلال، والعطاء، والإيجاب. ونحو ذلك. وشرعاً هنا: نصيب يُقدَّرُ شرعاً للوارث. انظر: «حاشية قليوبي على شرح المنهاج» للمحلي (٣/ ١٣٤)، و«المصباح المنير» للفيومي (٤٦٩).

۱۰۹۰ \_ «الحرّاني» محمد بن سلمة. الحرّاني أبو عبد الله محدّث حرّان، وقال ابن سعد: كان فاضلاً ثقة، روى له مسلم والأربعة مات سنة إحدى وتسعين ومائة وقيل سنة اثنتين.

۱۰٦۱ \_ «المرادي» محمد بن سلمة. المُرادي مولاهم المصري الفقيه، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وتوفي سنة خمسين ومائتين.

الراسبي، روى له الأربعة، محمد بن سُليم. أبو هلال الراسبي البصري، روى له الأربعة، وتوفى سنة سبع وستين ومائة.

• • •

١٠٦٠ \_ «تاريخ البخاري الكبير» (١/٧٠١)، و«تاريخ البخاري الصغير» (٢/١٥٩)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/١٤٩٤)، و«الثقات» لابن حبر (٩/ ٤٠ ـ ٥١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٦٦). و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٦٦).

۱۰٦١ \_ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢٧٨)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ٢٧٧)، و«الأنساب» للسمعاني (٣/ ٣٣١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٩٣١)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١٩٣/)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١١٥/١).

۱۰۶۲\_ «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ١٠٥)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٤٨٤)، و«الثقات» لابن حبان (٧/ ٣٦٠)، و«العبر» للذهبي (١/ ٢٥١)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٦٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٩٥)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ١٦٦).

## ابن سلیمای

١٠٦٣ - «ابن عباس» محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. أبو عبد الله الهاشمي وأمّه أمّ حسن بنت جعفر بن حسن بن علي عليه السلام، كان من وجوه بني العباس وأشرفهم، ولد بالحُميمة من أرض البلقاء سنة اثنتين وعشرين ومائة وكان جواداً ممدَّحاً، ولآه أبو جعفر الكوفة والبصرة مرّتين ووليها للهادي والرشيد، قدم على الرشيد معزّياً في أخيه ومهنّياً له بالخلافة فأكرمه وعظّمه وزاده على ولايته كور فارس والبحرين وعُمان واليمامة والأهواز وكور دجلة ولم يجتمع هذا لغيره، وشيّعه الرشيد إلى كلواذا، وزوّجه المهدي ابنته، وكان له خاتم من ياقوت أحمر لم يرَ مثله فسقط من يده فطلبوه فلم يجدوه فقال: أطفئوا الشمع! ففعلوا فرأوه، وكان له خمسون ألف عبد منهم عشرون ألفاً عتاقةً، وكانت به رطوبة وكان يتداوى بالمسك فيستعمل منه كلّ يوم عشرين مثقالاً ويتركه في عكن بطنه، وكانت غلّته في كلّ يوم مائة ألف درهم، وكان له لسان فيصعد المنبر بالبصرة فيأمر بالعدل والإحسان وينهي عن المنكر مع ظلمه فيقول أهل البصرة: ألا ترون ما نحن فيه من هذا الظالم الجائر؟ فاجتمعوا إلى أبي سعيد الضبعي وقالوا: كلُّمه، فلما صعد المنبر قال له: يا ابن سليمان لم تقولون ما لا تفعلون؟ يا ابن سليمان ليس بينك وبين أن تتمنّى أنَّك لم تُخلَق إلاّ أن يدخل ملك الموت من باب بيتك. فخنقته العَبرة فلم يتكلم فقام أخوه جعفر إلى جانب المنبر وتكلّم عنه فأحبّه النسّاك حين خنقته العبرة وقالوا: مؤمن مذنب، وهو القائل للمهدي [الطويل]:

> بقيتَ أميرَ المؤمنين عَلَى الدهر لقد زيدت الأيام حُسناً لأنها محمد المهدي أمن ورحمة لبدر بني العباس مهدي هاشم وأقام ببابه جماعة من الشعراء ولم يَصِلهم فكتب إليه أَحدهم [الكامل]: لا تقبلن الشعر ثم تُعيقه

> > واعلم بأنهم إذا لم يُستصفوا

وجناية الجاني عليهم تنقضي

(1)

مع اسمك تجري في النوازع والذكرِ ويُسْرُ أتى بعد المخافة والعُسر أجلُ من الشمس المضيئة والبدرِ

ولُقّيتَ خيراً من إمامٍ ومن صهرِ

وتسنام والسعراء غير نيام حكموا لأنفسهم على الحكّام(١) وهبجاؤهم يبقى عَلَى الأيام

فأجازهم وأحسن إليهم، وتوفي هو والخيزران في يوم واحد سنة ثلاث وسبعين ومائة،

سيأتي ذكر هذين البيتين في (ص ١٩١) في ترجمة محمد بن عبد الله الحزنبل برقم (١٣٨٥).

وأصابوا له من المال ستين ألف ألف درهم، وقال الصولي: إن الرشيد فض ما خلّفه محمد بن سليمان وكان ثلاثه آلاف ألف دينار وكان مائة ألف دابّة ما بين فرس وبغل وحمار وجمل وذلك خارجاً عن الجواهر والضياع ولما جاء المبلغ المذكور في السُفُن أمر به الرشيد ففرّق على الندماء والمغنين ولم يدخل منه إلى بيت ماله شيئاً، وخرّج له الخطيب حديثاً: قال محمد بن سليمان حدثني أبي عن جدّه الأكبر يعني عبد الله بن عباس عن النبي على أنه قال: «امسحْ عَلَى رأس اليتيم هكذا إلى مقدّم رأسه ومن له أبٌ هكذا إلى مؤخر رأسه»(۱). ووقفت جارية من جواريه على قبره وقالت [الكامل]:

أمسَى الترابُ لمن هويتُ مَبيتًا إلىقَ التراب وقل له حَيْيِتا إِنَّا نُحِبَك يا تراب وما بنا إلاّ كرامة من عليه خُثِيتا

1.75 ـ «المعمر لُوَيْن» محمد بن سليمان بن حبيب بن جبير. أبو جعفر الأسدي الكوفي ويعرف بلُوَين، خرج من الكوفة طالب الثغر فسكن المصيصة مرابطاً بها، سمع مالكاً وغيره، وروى عنه عبد الله بن الإمام أحمد وغيره، وكان ثقة، وعاش مائة وثلاث عشرة سنة وتوفي بالمصيصة وقيل بأذنة سنة سبع وأربعين ومائتين وقيل سنة خمس وأربعين.

1.70 \_ محمد بن سليمان الأصبهاني. روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال أبو حاتم: لا يُحتج به، وقال ابن عدي: هو قليل الحديث أخطأ في غير شيء، توفي سنة إحدى وثمانين ومائة.

1.77 \_ «الحناط» محمد بن سليمان. أبو عبد الله بن الحناط الرُعيني الأديب شاعر الأندلس، كان ينادى أبا عامر بن شُهيد، توفي بعد العشرين والأربعمائة، ومن شعره.

۱۰۹۷ ـ محمد بن سليمان بن محمود. أبو سالم الحرّاني الظاهري<sup>(۲)</sup>، دخل الأندلس في تجارة، وكان ذكيّاً عالماً شاعراً متفنّناً، قرأ القرآن على أبي أحمد السامريّ، وكان يعتقد مذهب داود الظاهري، توفي سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة.

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» في ترجمة محمد بن سليمان الهاشمي، وابن عساكر في «تاريخه» عن ابن عباس، ثم قال الخطيب: لا يعرف لمحمد بن سليمان غير هذا الحديث» وقال ابن القطان: هو محمد بن سليمان عن أبيه عن جده الأكبر بن عباس وسليمان لا يعرف حاله في الحديث وكان أمير البصرة، انظر: «فيض القدير» للمناوي (٢/ ١٩٤).

١٠٦٤ - «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٩٨)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٤٦٨)، و«الثقات» لابن حبر (٩/ ٢٩٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٩٦)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١٠١).

١٠٦٥ \_ «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٩٩)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٤٦١)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ٥٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٢٠١)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١٦٦/ ٢).

١٠٦٦ \_ «جذوة المقتبس» للحميدي (٥٣ \_ ٥٤)، و«تكملة الصلة» لابن الأبّار (١٢٢ \_ ١٢٣).

١٠٦٧ \_ «طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) نسبة لمذهب داود الظاهري.

١٠٦٨ ـ «الصعلوكي الشافعي» محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون. الإمام أبو سهل الشافعي العجلى الصعلوكي النيسابوري الفقيه الأديب اللغوي المتكلم المفسر النحوي الشاعر المفتي الصوفي حُبر زمانه وبقَيّة أقرانه قاله الحاكم، ولد سنة ست وتسعين ومائتين، سمع الحديث واختلف إلى أبي بكر بن خُزيمة وغيره وناظر وبرع، قال الصاحب: ما رأينا مثل أبي سهل ولا رأى مثل نفسه، وعنه أخذ أبو الطيّب وفقهاء نيسابور، وهو صاحب وجهٍ ومن غرائبه إذا نوى غسل الجنابةِ والجُمعةِ لا يُجزئه لأحدهما وقال بوجوب النية لإزالة النجاسة ونقل الماوردي الإجماع هو والبغوي انها لا تُشترط (١٠)، وصحب الشبلي وأبا على الثقفي والمرتعش، وله كلام حسن في التصوّف، سئل عن التصوّف فقال: الإعراض عن الاعتراض، ومن شعره [الطويل]:

أنام عَلَى سهوٍ وتبكي الحمائمُ وليس لها جُرمٌ ومنّى الجرائمُ كذبتُ وبيتِ اللَّه لو كنت عاقلاً لما سبقَتْني بالبكاء الحمائمُ

توفى في ذي القعدة سنة تسع وستين وثلاثمائة.

١٠٦٩ - "البعلبكي" محمد بن سليمان بن أحمد. أبو طاهر البعلبكي المؤدّب، سكن صيدا وقرأ القرآن على هارون الأخفش وروى عنه أبو عبد الله بن مَندة وغيره وكان ثقة، توفى سنة ستين

١٠٧٠ - «ابن قتلمش الحاجب» محمد بن سليمان بن قَتلمش بن تُركانشاه. أبو منصور السمرقندي، ولد سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة، وبرع في الأدب وولي حجب الباب للخليفة، وتوفي سنة عشرين وستمائة ودفن في الشُوِنيزيّة، ومن شعره [المتقارب]:

> سئِمتُ تكاليفَ هذي الحياة وقد صرتُ كالطفل في عقله أنامُ إذا كنت في محلس وقصر خطوي قيد المشيب وما جرز ذلك غير البقاء ومنه قوله [الوافر]:

> تقول حليلتي لما رأتني أقِمْ وأطلب مَرامَك من صديقٍ

وكر الصباح بها والمساء قليل الصواب كشير الهذاء وأسهر عند دخول الفناء وطال على ما عنانى عَنائى فكيف ترى سُوءَ فعل البقاء

وقد أزمعت عن وطنى غُدُوًا فقلتُ لها يصير إذاً عَدُوّا

١٠٦٨ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٥٨٢)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٢/ ١٦١)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ٦٩).

<sup>(1)</sup> هذا كلام غريب كما ذكره السادة الفقهاء.

١٠٧٠ ـ "معجم البلدان" لياقوت (٧/ ١٤)، و"فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٦١).

ومن شعر أبى منصور محمد بن سليمان قوله [السريع]:

لا والذي سَخْر قلبي لها ما فَرَحى في حُبّها غير أن ومنه [الكامل]:

ومهفهَ في (١) غض الشباب أنيقِه نازعته مشمولة فأدارها ومنه [السريع]:

يا قوم ما بي مرضٌ واحدٌ ولست أدرِي بعد ذا كله ومنه لغز في موسى وهارون [الخفيف]: ووزيسر إن قام يسوماً عملسي السرأ غير ان الأمير في جنة الخل ومنه [مرفل الكامل]:

وخددمت مسن لو أنه وسسألت مَن ليو غياب عينت ومقُرَطَق وَجْدِي عليه كردفه نادمتُه في ليلةٍ مِن شَعره وأورد له أيضاً [البسيط]:

لى فى هواك وإنْ عنبتني أربٌ لا أطلبُ الروح من كرب الغرام ولو ولستُ أبغي ثواب الصبر عنك ولو وشِقْوتي بك لا أرضَى النعيم بها

قلت: شعر جيّد، وكان مغُرى بالقمار والنرد لا يكاد يفارق ذلك الاّ إذا لم يجد من يساعده

على ذلك.

١٠٧١ ـ «الدلاّل» محمد بن سليمان بن أبي الفضل بن أبي الفتوح بن يوسف بن يونس.

عبداً كما سخّر لي قلبَها تبيح لى عن هَجْرها قلبَها

كالبدر غُصنى الشباب وريقِه من وجنتَيْهِ ومُقلَتيْه وريقِه

لكنن بسي عندة أمسراض أساخطٌ مصولاي أم راض

س فقد حَلَّ في محلَّ الأمير لد وذاك المنكوس وسط السعير

ليي خادمٌ لأنِفتُ منسهُ ي الدهر ما انشدتُ عنهُ وصنّف كتاباً سمّاه «التبر المسبوك والوشى المحبوك» وأورد له فيه من شعره [الكامل]: وتجلدى والصبر عنه كخصره أجلو محاسنه بشمعة ثغره

ينفى السلو ولو قُطّعتُ آرابا صابت على سماء الحب أوصابا ألبستني من سقام الجسم أثوابا وساعةٌ منك تسوى النار أحقابا

مهفهف: أي مُشِق بَدَنهُ فصار كأنَّه غصن. (1)

۱۰۷۱ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٣٠٣ ـ ٣٠٤).

الأنصاري الصقلى الأصل الدمشقى الدلال، كان شيخاً صالحاً راوياً للحديث، عنده رواية عاليةً، روى عن أبي عبد الله محمد بن على بن محمد بن الحسن الحرّاني وغيره، ولد سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ليلة عيد الفطر وتوفي في صفر بدمشق سنة ستين وستمائة.

١٠٧٢ ـ «ابن أبي الربيع الهوّاري» محمد بن سليمان بن عبد الله بن يوسف. جمال الدين أبو عبد الله الهوّاري بتشديد الواو وبعد الألف راء، المالكي المعروف بابن أبي الربيع، كان فاضلاً أديباً، قال قطب الدين اليونيني: قال ابن خلكان شمس الدين أنشدني جمال الدين لنفسه [الكامل]:

> لولا التطير بالخلاف وأنهم لقضيتُ نحبى خدمةً بفنائكم ومن شعره [الكامل]:

> أحبابَ قلبي إنْ تحكّمتِ النّوَى فلقد غضَضْتُ عن الورى من بعدكم ومنه [الوافر]:

> سرَيْتُ من السواد الى السُويدا قضيتُ من النَوَى وطراً (١) وها قد

> وله في موسى بن يغمور [الطويل]: لك الله يا موسى فأنت محمدُ أل إذا ما دجا ليلٌ من الخطب مُظلِمٌ

وكتب إلى صديق له يُدعَى الصدر [مرفل الكامل]:

ما زلت من بُعدٍ وقُرب حُرِثَ السقسلوب بسأسرها وقال فيه [الخفيف]:

قد تَوَسْوَسْتُ بِٱشتياقٍ إلى الصد

ر وما زال موضع الوسواس ولد جمال الدين بالقاهرة سنة ستمائة وتوفى بها في شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين وستمائة، وكان صالحاً وحدّث بشيء يسير من الحديث.

قالوا مريضٌ لا يعود مريضا لأكون مندوبا قضي مفروضا

في بَيننا وجَرَى القضاء بما جرَى طرفاً يرى من بعدكم أن لا يَرى

مسير البدر في طرف وقلب قضيتُ لك البقا في البُعد نَحبي

صفاتِ وفكري فيك حسّانُ مدحِه فمِن يدك البيضاء إسفار صبحِه

صَــبّــاً إلــيــك وأي صَــبّ والصدر موضع كل قلب

الوطر: الحاجةُ، أو حاجة لك فيها هَمُّ وعِناية،فإذا بلغتها، فقد قضيتَ وطَركَ. ومنه قوله تعالى: ﴿فلما قضى منها زيدٌ وطراً﴾ [الأحزاب: ٣٧].

الشيخ الشاطبي الصالح» محمد بن سليمان. أبو عبد الله المعافري الشاطبي الشيخ الصالح، مولده سنة خمس وثمانين وخمسمائة، وتوفي بظاهر الاسكندرية في شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين وستمائة ودفن بمرج سَوَار، كان أحد مشايخ الثغر المعروفين بالصلاح والانقطاع مشهوراً في ناحيته يُتبرّك به ويُزار.

1.۷٤ ـ «ابن القصيرة الكاتب» محمد بن سليمان. أبو بكر الكلاعي الإشبيلي الكاتب المعروف بابن القصيرة رأس أهل البلاغة، توفي عن سنّ عالية سنة ثمان وخمسمائة وقد خَرِف، كان من أهل التفنّن في العلوم وسافر رسولاً عن المعتمد بن عبّاد إلى الملوك غير مرّة، وأورد له صاحب «الذخيرة» في كتابه رسائل وشعراً، من ذلك ما كتبه إلى المعتمد هناء بولد جاء لولده سراج الدولة عباد [الكامل]:

لم يَستهِلَ بُكاً ولكن مُنكِراً وَلَمَ وَلَكَ مُنكِراً أُولَم يكن بين المَذاكي مَهْدُه شِيمُ الليوث تبينُ في أشبالها وقوله من أخرى في التهنئة به [الكامل]: أبصره مُرتقِياً على درجاته والخصن في طبع الأرومة ما زكَتْ

إن لـم تُعَدَّ لـه الـدروع لَـفـائِـفـا بـدءاً وَمُـشـتـجَـرُ الـرمـاح مـآلِـفـا مـن قـبـل ان تَـلَـغ الـدمـاءَ رواشـفـا

مثل الهلال إذا جرى بمنازِله (۱) إلا وطابَقَها زكاء شمائلِه

١٠٧٥ \_ «الغاني المغربي» محمد بن سليمان. الغاني، ذكره حرقوص في كتابه وأطنب في وصفه وأورد له [البسيط]:

كم عادني بين أنس الغيد (٢) من عِيدِ وكم يكيد له الذكرى هوى نُفِيَتْ بسما أرتمشه وما زالت تميد به حتى إذا كاد أن يُوفي عَلَى شَجَنِ كَانَهُ إِن بِدَتْ بِدرٌ يحيس بها أيّامَ ساعَفَ أيّام الصبَى ورَعَتْ منها [السبط]:

وجادلت ألسن اللذات سلوته

لو يعمد الشوق منه قلب معمودِ منه صبابة عهدِ غير معهودِ إلى التصابي عيون الخُرَّد الخِيدِ ساوى لها بين سُلوانٍ ومجلودِ عَلَى نَقا غُصنِ بانِ غير مخضودِ عيناه منها خدوداً ذاتَ توريدِ

بحجة ثقفتها نغمة العود

١٠٧٣ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>۱) أي قدَّرنا سيره في منازلَ ومسافات، ومنه قوله تعالى: ﴿والقمر قدَّرناه منازلَ حتى عاد كالعرجون القديم﴾ [يس: ٣٩].

<sup>(</sup>٢) الغِيد: بكسر الغين: العجلة، وبالفتح: المرأة الناعمة المتثنبة اللينة.

ريق الحبيب على ريق العناقيد

وَمَجَّ ماء الهوى في فيه مغتبقاً قلت: شعر جيّد.

١٠٧٦ - «شمس الدين بن العفيف التلمساني» محمد بن سليمان بن علي شمس الدين بن عفيف الدين. التلمساني شاعر مجيد ابن شاعر مجيد، تعانى الكتابة وَوُلِّيَ عمالة الخزانة بدمشق، ومات شابًّا سنة ثمان وتمانين وستمائة، وكان فيه لعبّ وعشرة وانخلاع ومجون، ولد بالقاهرة فيما أخبرني به الشيخ أثير الدين أبو حيّان قال: ولد في عاشر جمادي الآخرة سنة إحدى وستين وستمائة لما كان والده صوفيًا بخانقاه سعيد السعداء وأخبرني أنَّ والده كان معه على حالٍ نسأل الله السلامة منها ومن كلّ شرّ ولم يتعرض شمس الدين المذكور إلى ما تعرّض والده في شعره من الاتّحاد المشؤوم وكتب شمس الدين المذكور طبقةً رأيتُ ديوانه بخطّه وهو في غاية القوّة والقلم الجاري واخترتُ ديوانه، ورأيت خطّ الشيخ محيى الدين النووى رحمه الله تعالى على كتاب المنهاج له وقد قرأه عفيف الدين التلمساني وولده شمس الدين محمد المذكور وقد أجازهما روايته عنه سنة سبعين وست مائة وفي أول هذه النسخة بخط شمس الدين المذكور ملكه فلان وحفظه، أنشدني الشيخ أثير الدين قال: أنشدني شمس الدين المذكور لنفسه [الوافر]:

أعرز اللَّهُ أنصار العيون وخلَّد مُلْكَ هاتيك الجفون وضاعفَ بالفتور لها أقتداراً وأبــقَــي دولــة الأعــطــاف فــينا وأسبخ ظل ذاك الشعر يوما وصان حجاب هاتيك الثنايا

وان تَكُ أضعفَتْ عقلي وديني وإن جارت على القلب الطعين عَلَى قدّيه هَيَفُ الغصون وان ثنت الفؤاد إلى الشجون

وأنشدني قال أنشدني لنفسه [مجزوء الرمل]: مالكي أصبح لكن

وأنشدني قال أنشدني المذكور لنفسه [السريع]: أسيرُ أجفانِ بخد أسيلُ(١)

في حُبّ مَن حظّي كَشَعْرٍ له ليس خليلاً لي ولكنه ياردفَ جُرْتَ عَلَى خصره

فاتسن السطرف غرير شعلوه بالقدور

كليمُ أحشاءِ لطَرفِ كليلْ(٢) لكن قصير ذا وهذا طويل يُضرِم في الأحشاء نار الخليلُ رفقاً به ما أنبت إلاّ ثقيلُ

١٠٧٦ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/٢٦٣).

الأسيل: الخدُّ الأملس المستوى. (1)

كليل: ضعيف، تَعِبُ. (٢)

وأنشدني قال أنشدني لنفسه من قصيدة [مجزوء الوافر]:

وقد سوّد حظّي من سواد السخال والسعار قديم السهّجر مَن لِفَتى قديم السهّجر مَن لِفَتى ولا يَصلو ولا يستكو ولا تسطر ولا يستكو ولا تسطر رأينا مَن جنّى وجَفَا وفقد أصبحتُ لا أمْلِ وقد صيّرني هجر وقد صيّرني هجر وقد صيّرني هجر أواك السنّمون فيه مِن قَدم و أراك السنّم السمول وأنشدني قال أنشدني لنفسه [المنسرح]: وأنشدني قال أنشدني لنفسه [المنسرح]: للمَنطقيّين أشتكي أبداً كيف غدَتْ دائماً وما أنفصلَتْ كيف غدَتْ دائماً وما أنفصلَتْ

لكَ يَا أبهمى الورى غُرَة في والمعلمة والعطرة في والمعلمة والعلموي هيجرة قديم في الهوى هيجرة في الهوى هيجرة في والإيسعاد والمنفضرة في قُرفة ته كسسرة في كسن زدت في كسرة في كسن صبيري ولا ذَرَة في كسن أخب ما أخرة في ريك بيخدة المنزهرة في أبيريك بيخدة المنزهرة في أبيريك بيخدة المنزهرة في وق المفضة المنفقرة المنفقرة في وق المفضة المنفقرة المنفقرة في وق المفضة المنفقرة

عينَيْ رقيبي فليته هَجَعا إن نختِلي ساعةً ونجتمعا مانعة الجمع والخلو معا

قلت: فيه فساد في المعنى وقد ذكرته وأوضحته في كتابي المسمّى «بفضّ الختام عن التورية والاستخدام»(١)، ونقلت من خطّه له [السريع]:

حَــلَّ ثــلاثــاً يــومَ حَمــامــه فــقــلــتُ والــقــصــد ذؤابــاتــه ونقلت منه له [السريع]:

لم أنْسَ لمّا زارني مُقبِلاً وقعتُ بالرشف على ثغره ونقلت منه له [مخلع البسيط]:

ياذا اللذي صَدَّ عن مُلحب مالك في الهجر من دليل

ذوائباً تعبقُ منها الغوالُ واسَهَري في ذي الليالي الطوالُ

أولاني الوصل وما ألوى وقع المساطيل على حَلْوى

أذابَ فيه العرامُ قلبَه لذا عُلُو قُلبَة

<sup>(</sup>١) ذكره المؤلف أيضاً في «شرح لامية العجم» (٢/ ٢٥٥).

ونقلت منه له [مجزوء الرجز]:

رأى رُضاباً (۱) عن تَسسَه مسا ذاقسه وشساقسه ونقلت منه له [مخلم البسيط]:

ياذا الذي نام عن جفُوني جسفُوني جسفنسي خراجِيه دموعٌ ونقلت منه له [السريم]:

وَحقَ هذي الأعينُ الساحرَة لو أنها واصلتي لم يَبِتُ بالله خف المبي يا قاتلي قلبي مصر لك ما باله ونقلت منه له [المجتث]:

يا مَن أطال التجني أسرفت تبيها وعُجباً ونقلت منه له:

يا رُبَّ أحوى أحور لم يال كان روض الني أحير أنشنت كان روض الني ربَين أنشنت من عاين الدهشة في وجهه ومن شعره ومن خطّه نقلت [المنسرح]: أحلى مِن الشهد مَن هَوِيتُ وكم وكيف لا تُستطاب ريقته ونقلت منه له [المنسرح]:

يا خاله خضرة بعارضه كُفَّ عن العاشقين مقتصراً ونقلت منه له [مرفل الكامل]:

قامت حروب الزهر ما

لَّــيــه أولــو الـعــشــق سَــلــوَا هـــــذا ومـــا كـــيـــف ولَـــو

ونَـبَّـهَ الـوجـدَ والــجــوى لــي شـوقـاً إلـى وجـهـك الـهِــلالـي

وَحُسنِ هذي الوجنة الزاهرة قلبي منها وَهُو بالهاجرة فالبي منها وَهُو بالهاجرة فالسيوم دنيا وغداً آخرة قد ذاب من أخلاقك القاهرة

وقد أسا في التوخيي وكشرة الشد تُسرخي

يعطِفُني الحبُّ على عطفهِ تروي كمال الحُسن عن وصفهِ دَرىٰ بأنّ السهم من طرفهِ

فُتَّتْ به في السهوى مراراتُ وثعره سكر أسنَديداتُ

حبستَها عن متيَّم مُغرى هل أنت إلا حُوَيرس الخضرا

بسيسن السريساض السسنسدسسيسة

وأتت جيوش الآس تخ لكتها كسرت لأ ونقلت منه له [السريع]:

به مه جتي سلط ان حُسنِ غدا يا عاشقيه حاذروا صُدغَهُ ونقلت منه له [مخلع البسيط]:

هـــذا الــفــقــيــر الــذي تــراه قـد قـتــلَـــه الـحـشــيـش سُـكـراً ونقلت منه له من المقامة الاقطاعية [الرجز]:

مشل الخزال نظرة ولَفْتةً أعذَبُ خلق اللَّهِ تغراً وفماً في تغره وخده وصدغه (۱) ومن شعره [مجزوء الوافر]:

عـــذارٌ فـــيــه قـــد عَــــِــــثــوا يخـــاف عــــــونَ واشِـــــه ونقلت منه له [الطويل]:

بلا غِيبةِ للبدر وجهُكَ أَجَلُ للحاظُك أسيافٌ ذكورٌ فما لها وعهدِي أن الشمس بالصحو آذنَتْ ونقلت منه له [الطويل]:

حللتَ بأحشاء لها منك قاتِلُ أرى اللّيلَ مذ حجبتَ ما حال لونه أيسعِدني يا طلعة البدر طالعٌ ولو أنّ قُسّاً واصِفٌ منك وجنةً ونقلت منه له [الكامل]:

ولقد أتيتُ إلى جنابكَ قاضياً

زو روضة السورد السجنية نَ السورد شوكست قسوِيّسة

يجور في الحبّ ولا يعدِلُ فَهُو الحشيشيّ الذي يقتُلُ

كالفرخ مُلقى بغير ريشِ والقتل من عادة الحشيش

مَن ذا رآه مُنقبلاً ولا أفستنن إن لم يكن أحقَّ بالحُسن فمَنْ الماء والخضرة والوجه الحسَنْ

مُرجِبِ وه وقد عَربِتُ وا فرر مشي ثم يسلت فيتُ

وما أنا فيما قلتُه متجمّلُ كما زَعموا مثل الأرامل تغزِلُ وسُكرِي أراه في مُحيّاكِ يُقبِلُ

فهل أنت فيها نازلٌ أم مُناذِلُ على أنه بيني وبينك حائلُ ومِن شقوتي خطَّ بخدَّيْك نازِلُ لأعجزَهُ نبتٌ بها وهُو باقِلُ

باللثم للعتبات بعض الواجب

وأتبيتُ أقبصِدُ زورةَ أحميها بهها ونقلت منه له [الوافر]:

إذا ما رُمْتُ حلّ البَندِ(۱) قالت وإن جُلِيَت بوجنت مُدامٌ ومن شعره [الرجز]:

رأى المَسِيحيّون منه دُمية فبرهنوا تثليثهم بشكله

تَعطُو كبدرِ فوق غصنِ مائدِ لـما رأوا ثـلاثـة فـى واحـدِ(٢)

فرُدِدتِ يا عيني هناك بحاجب

مَعاطِفُه حِمانا لا يُحَلُّ

ولما توفي شمس الدين محمد المذكور قال والده عفيف الدين يرثيه ويذكر أخاه محمداً أيضاً [المنسرح]:

> مالي بفقد المحمّدين يَدُ يا نار قلبي وأين قلبي أو يا بائع الموت مُشتريه أنا أين البنان التي إذا كتبتُ أين الثنايا التي إذا أبتسمَتْ ما فقدتُكَ الأقرانُ يا ولدي منها [المنسرم]:

> ماذا عَلَى الخاسلين إذ قرُب الـ قد حملَتْ نفسه العلوم إلى الـ أبْكَيْتَ خالاتِك الضواحك مِن بي كِبَرٌ مَسَّني وأمُّك قد وهَبُه قد كان لي فمثلك لا منها [المنسر]:

مضى أخي ثم بعده الولدُ يا كبدي لو تكون لي كبدُ فالصبر مالا يُصاب والجلَدُ وعايَنَ الناسُ خطّها سجدوا أو نطقَتْ لاح لؤلوٌ نَضِدُ وإنّما شمسَ أفقهِم فقدوا وما لِما ليس ينتهي عددُ

أملاك منه لو أتهم بعدوا فردوس والنعش فوقه الجسدُ قبلُ وما مِن صفاتك النَكَدُ شاخَتْ فمن أين لي ترى ولدُ يُسرجي وأين الزمان والأمَدُ (٣)

<sup>(</sup>١) البند: العلم الكبير.

<sup>(</sup>٢) يصور الشاعر المعتقد النصراني في السيد المسيح، والتثليث يعني: اعتقادهم بالله سبحانه وتعالى الذي تجسّد بعيسى عليه السلام ثم اعتقادهم بمريم العذراء أم المسيح فهؤلاء أصبحوا ثلاثة، وجاء الإسلام وبيّن للناس كافة فساد عقيدة النصارى ودعاهم للدخول في الإسلام.

<sup>(</sup>٣) الأمدُ: هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة متناهية.

يا ليتني لم أكن أباً لك أو لو أنّ عيني منك ما رأتا لو أنّ أذني منك ما سَمِعا لولا أحتمالِيكَ باليدَين إلى

ياليت ما كنت أنت لي ولدُ ما رأتا ما دهاهما الرَمَدُ نطقاً لَما صُمَّتا لِما أَجِدُ صدرِي لم ترتعش عليك يدُ

قيل إنه عمل مرَّةً جماعةً سماعاً حسناً وكان فيه مِلاحٌ فبعثوا منهم مليحاً إلى شمس الدين محمد يطلبونه من والده فلما جاء الرسول كتب والده على يده [البسيط]:

أرسلتما لي رسولاً في رسالته وقد تما ويسيراً ذاك أتكما

حُلو المراشف والأعطاف والهَيَفِ وقدتما النارَ في بادي الضنى دنفِ

فلما حضر ولده وبلغته الواقعة واطلع على مجيء الرسول كتب إلى والده [البسيط]:

تكن لوردة خدَّيه بمُقتطِفِ فكيف عادت بلا ثَقبِ إلى الصَدَفِ

مولاي كيف أنثنى عنك الرسول ولم جاءَتْك من بحر ذاك الحُسِن لؤلؤةٌ

1۰۷۷ \_ «العلم الحموي» محمد بن سليمان. أبو عبد الله المعروف بالعَلم الحموي، كان شيخاً صالحاً زاهداً عابداً ورعاً فاضلاً أديباً حسن العشرة، قال أخو الشيخ قطب الدين اليونيني: أنشدني المذكور لنفسه [الكامل]:

يمشي ويعشر بالعيون أمامَهُ وحلا مكان نطاقه فكأنه

وإذا أستدار تعشّرت من خلفِه شعبان كلّ حلاوة في نِصفهِ

توفي بدمشق بالمدرسة الرواحية سنة إحدى وثمانين وستمائة وقد تجازو التسعين ودفن بمقابر باب الصغير.

100٨ \_ «ابن النقيب المفسّر» محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين. العلامة الزاهد جمال الدين أبو عبد الله البلخي الأصل المقدسي الحنفي المفسّر المعروف بابن النقيب أحد الأئمة، ولد سنة إحدى عشرة، ودخل القاهرة ودرّس بالعاشورية ثم تركها وأقام بالجامع الأزهر مدّة، وكان صالحاً زاهداً متواضعاً عديم التكلف، أنكر على الشجاعي مرّة إنكاراً تامّاً بحيث إن هابه وطلب رضاه، وكان الأكابر يتردّدون إليه زائرين ويلتمسون دعاءه، وصرف همّته أكثر دهره إلى التفسير وصنف تفسيراً حافلاً جمع فيه خمسين مصنفاً وذكر فيه أسباب النزول والقراءات والإعراب واللغة والحقائق وعلم الباطن قيل إنه في خمسين مجلّدة، سمع الشيخ شمس الدين منه

۱۰۷۸ - «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٤٢)، و«الفوائد البهية» للكنوي (١٦٨ - ١٦٩)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٤١٠)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢١٥)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (٢٦٦)، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (٣٢)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٥٨)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٩).

حديث علي بن حرب وبالتفسير نسخة بجامع الحاكم بالقاهرة أظنّها في ثمانين مجلّدة، توفي سنة ثمان وتسعين وستمائة.

1.۷۹ ـ «شمس الدين بن أبي العزّ الحنفي» محمد بن سليمان بن أبي العزّ بن وُهيب. الإمام المفتي شمس الدين ابن العلامة الأوحد شيخ الطائفة قاضي القضاة صدر الدين الحنفي مدرّس النورية والعذراوية، كان من كبار الحنفية مقصوداً بالفتوى أفتى نيفاً وثلاثين سنة وناب في القضاء عن والده بدمشق وكان منقبضاً عن الناس، وتوفي سنة تسع وتسعين وستمائة.

۱۰۸۰ ـ «وجيه الدين الرومي الحنفي» محمد بن سليمان. الإمام المفتي وجيه الدين الرومي القونوي الحنفي إمام الربوة شيخ فاضل متواضع، ولي تدريس العزّية التي بالميادين وأعاد وأفتى، وتوفي سنة تسع وتسعين وستمائة.

البربري الزواوي المالكي، محمد بن سليمان بن سرور. البربري الزواوي المالكي، ولد في حدود سنة ثلاثين، وقدم الإسكندرية جمال اللين أبو عبد الله المغربي المالكي، ولد في حدود سنة ثلاثين، وقدم الإسكندرية حدثاً فتفقّه بها وبرع في المذهب وفرّط في السماع من ابن رواج والسبط ثم سمع من أبي عبد الله المُرسي وأبي العباس القرطبي والشيخ عزّ الدين بن عبد السلام والشيخ أبي محمد ابن برطلة، وعالج الشروط وناب في الحكم بالقاهرة وحكم بالشرقية وغير مكان ثم قدم على قضاء دمشق سنة سبع وثمانين فحكم بها ثلاثين سنة، وكان ذا قوّة وصرامة بتؤدة وكان ماضي الأحكام بتاتاً ديّناً ورعاً عارفاً بمذهبه، حصل له في آخر عمره فالج ورعشة وبقي ينطق بمشقة وعجز عن العلامة واستناب من يكتب عنه ثم عُزل قبيل وفاته بابن سلامة بنحو من عشرين يوماً، توفي سنة سبع عشرة وسبعمائة ولم يسرع إليه الشيب.

۱۰۸۲ - "إمام مسجد قدّاح" محمد بن سليمان. الشيخ الصالح المقرىء أبو عبد الله بن سليمان بن أحمد بن يوسف الصنهاجي المرّاكشي الإسكندري إمام مسجد قداح، سمع عبد الوهاب بن رواج ومظفّر بن الغُوّي، أخذ عنه الرحّالون وكتب في الإجازات، وتوفي سنة سبع عشرة وسبعمائة.

الفقيه الشافعي، سمع من أبي الحسن علي بن هبة الله بن سليمان بن فَرَح بن المنير. الكندي الفقيه الشافعي، سمع من أبي الحسن علي بن هبة الله بن سلامة الشافعي وأخذ الفقه عن الشيخ مجد الدين ابن دقيق العيد، وكان ديّناً صالحاً ورعاً، تولّى الحكم بأرمنت وأدفو وبأسوان وبقِفْط (۱) وفي كلّ ولاية تولاها كان على خير من الورع والتقشف، ورُزق عشرة أولاد منهم ذكور سبعة وثلاث أناث وكان له ثلاث نسوة وكان يضيق رزقه عليه فيعمل المراوح بيده ويأكل من ثمنها فعُرف بالمَراوِحي، وتوفي سنة تسع وثمانين وستمائة، ومن شعره [الرجز]:

١٠٧٩ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٥٧)، و«الفوائد البهية» للكنوي (١٧٠).

١٠٨١ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٤٨).

۱۰۸۲ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/٤٤٧).

<sup>(</sup>١) قِفْطُ: بالصعيد الأعلى إلى أسوان في المشرق. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٤/٧٧).

... وأستقبِل الأخرى بإصلاح العمَلْ .... وأهجر بني الدنيا رجاءً ووَجَلْ .... فالذلّ من أيّ الوجوه يُحتمَلْ

الرزق مقسوم فقصر في الأمَلْ وجانِب النوم وإخوان الكسَلْ فقد جرى الرزق بتقدير الأجَلْ

المع من الفخر الشافعي» محمد بن سليمان بن أحمد. تاج الدين بن الفخر، سمع من أبي عبد الله محمد بن غالب الجيّاني بمكة ومن تقي الدين بن دقيق العيد بالقاهرة ومن غيرهما وحدّث بقوص وغيرها واشتغل بالعلم وكان متعبداً ممتنعاً من الغيبة وسماعها وله في السماع حال حسن وكتب الخطّ الجيّد وكتب كثيراً من الحديث والفقه وغير ذلك، قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: ولما عُدل بعض الجماعة بقوص في أيام ابن السديد قام في ذلك وقصد أن لا يقع وتوجّه إلى مصر وقال قصيدة سمعتُها منه أولها [الوافر]:

شريعتنا قد أنحلت عُراها في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة.

1 • ١٠٨٥ - «تقي الدين الجعبري» محمد بن سليمان بن عبد الله بن سليمان. المحدّث الفقيه الفاضل تقي الدين الجعبري الشافعي الشاهد، ولد سنة ست وسبعمائة، سمع من الحجار وطبقته وقرأ كثيراً وتخرّج بوالد حميه شيخنا الحافظ جمال الدين المِزّي وقرأ على العامّة وهو رفيقي في أكثر مسموعاتي بالشام، وتوفى رحمه الله تعالى سنة خمس وأربعين وسبعمائة، وأجزتُ له ولأولاده.

المدهب وروايات وله المصنفات الحسان وهو من الحفاظ الثقات، قال ابن وكيع بن بشر. أبو المدهب وروايات وله المصنفات الحسان وهو من الحفاظ الثقات، قال ابن معين: لو كان أهل المدهب وروايات وله المصنفات الحسان وهو من الحفاظ الثقات، قال ابن معين: لو كان أهل الحديث يصدقون كما يصدق ابن سماعة في الرأي لكانوا فيه على نهاية، كان يصلّي كلّ يوم مائتي ركعة وقال: مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوماً واحداً ماتت فيه أمّي فاتتني صلاة الجماعة فقمت فصلّيت خمساً وعشرين صلاة أريد بذلك الضعف فنمت فقيل لي: قد صلّيت ولكن كيف لك بتأمين الملائكة؟ ولي القضاء لهارون الرشيد بعد يوسف بن أبي يوسف إلى أن ضعف بصره فعزله المعتصم، توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.

١٠٨٤ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/٤٤).

١٠٨٥ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر(٣/ ٤٤٩).

۱۰۸٦ - «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٤٣٣)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ٢٥٢٩)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٤١١)، و«العبر» للذهبي (١/ ٨٤ ـ ١٤٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٦٧). و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>١) لقوله ﷺ: "صلاة الجماعة تعدل سبعاً وعشرين من صلاة الفذ".

۱۰۸۷ - «العوقي» محمد بن سنان. العَوَقي بفتح الواو والعوقة حيّ من الأزد بالبصرة نزل فيهم، روى عنه البخاري وأبو داود، وروى الترمذي وابن ماجه عن رجل عنه، وروي عنه جماعة، وثقه ابن معين، وتوفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين.

۱۰۸۸ ـ «القزّاز» محمد بن سنان بن يزيد. أبو الحسن البصري القزّاز صاحب الجزء المعروف به، رماه أبو داود بالكذب وأما الدارقطني فقال: لا بأس به، توفي سنة إحدى وسبعين ومائتين.

المعظّم صاحب الجزيرة العُمرية وابن صاحبها، بقي في الملك ثلاثاً وأربعين سنة لقبه معز الدين، المعظّم صاحب الجزيرة العُمرية وابن صاحبها، بقي في الملك ثلاثاً وأربعين سنة لقبه معز الدين، تزوّج ابنه ببنت بدر الدين صاحب الموصل، وكان ديّناً قبل السلطنة فلما طالت أيامه تجبّر وتفرعن وظلم، وكان الكامل صاحب مصر يهاديه ويراسله وكذلك الخليفة وصاحب الموصل ويحترمونه لكونه بقية البيت الأتابكي، تملّك الجزيرة بعد أبيه المسعودُ زوج بنت صاحب الموصل فبغى عليه صاحب الموصل وغرّقه، وتوفي المعظم سنة ثمان وأربعين وستمائة.

 $\bullet$ 

۱۰۸۷ - "تاريخ البخاري الكبير" (۱/۹۰۱)، و"تاريخ البخاري الصغير" (۲/ ۳۵۰)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (۱۰۱۲)، و"القات" لابن حبان (۹/۷۹)، و"الأنساب" للسمعاني (۲/۷۹)، و"العبر" للذهبي (۲/۳۳)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (۹/ ۲۰۰)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (۲/۷۶).

١٠٨٨ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/٣٤٣).

#### ابن سهل

ابن دوید» محمد بن سهل بن عسکر بن عُمارة. أبو بکر البخاري ویعرف بابن دُوید، سکن بغداد وحجّ مراراً، حدّث عن عبد الرزاق وغیره وروی عنه عبد الله ابن الإمام أحمد وغیره وکان صالحاً ثقة، توفي سنة اثنتین وخمسین ومائتین.

1.91 \_ «أبو الفضائل الحاجي» محمد بن سهل بن محمد بن أحمد بن الحسين بن طاهر ابن بكران. أبو الفضائل ابن أبي علي الحاجي المقرىء من أهل أصبهان، قدم بغداد وأقرأ بها القرآن بحرف الكسائي عن أبي بكر أحمد بن علي بن موسى المزيّن عن الباطِرقاني وحدّث عن الشريف أبي عبد الله إسماعيل بن الحسن الحسني قرأ عليه القرآن وسمع منه الحديث المبارك بن كامل بن أبي غالب الخفّاف، توفي سنة سبعين وخمسمائة.

1.97 محمد بن سهل. المرزبان الكرجي الأشل الجهارعتي أبو منصور ويلقّب بالباحث عن مُعتاص العلم هو من أهل الكرج وهو أحد البلغاء الفصحاء، قال ياقوت في «معجم الأدباء» (۱۰ تقع إليّ وفاته ولا شيء من شأنه غير أني وجدت في كتابه «المنتهى في الكمال»: أنشدني ابن طباطبا العلوي، وابن طباطبا مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة، قال محمد بن إسحاق: قال لي من رآه أنه أشَلُ اليد وله من الكتب «المنتهى في الكمال» يحتوي على اثني عشر كتاباً وهي «كتاب مدح الأدب»، «كتاب صفة البلاغة»، «كتاب الدعاء والتحاميد»، «كتاب الشوق والفراق»، «كتاب الحنين إلى الأوطان»، كتاب «التنبهات والطلب»، إلى الأوطان»، كتاب «التنبهات والطلب»، وكتاب الحمد والذمّ»، «كتاب الاعتذارات»، «كتاب الألفاظ»، كتاب «نفائس الحكم».

1۰۹۳ ـ «البصري المكفوف» محمد بن سواء بن عنبر. السدوسي أبو الخطّاب البصري المكفوف، كان ثقة نبيلاً، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، توفي سنة سبع وثمانين ومائة.

۱۰۹۰ ـ «تاريخ البخاري الصغير» (٢/ ٣٩٤)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٣٠٥)، و«الثقات» لابن حجر (٩/ ٣١٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣١٣)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١٦٧/١).

١٠٩٢ \_ «الفهرست» لابن النديم (١/ ١٣٧)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٢٧).

لم يترجم له ياقوت في «معجم الأدباء» المطبوع.

۱۰۹۳ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٣٣٨)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٠٦/١)، و«تاريخ البخاري الصغير» (١/ ٢٤٤)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٥٢٠)، و«الثقات» لابن حبان (٧/ ٤٠٤)، و«الأنساب» للسمعاني (١/ ٨/ ١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٦/ ١٢٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٢٠٩).

#### ابن سوار

1.98 ـ «ابن سوار الأشبوني» محمد بن سوار. أبو بكر الكاتب الأشبُوني من شعراء «الذخيرة»، من شعره [الكامل]:

خالستُها وتبسّمَتْ فظننتُها فتشابَها فتشابَهتْ منها الثلاثة أضرب لو كان مرئياً جُمانُ حديثها ومضّتْ تجرّ وراءها شَعراً كما يَصحُو مواقع أثرها فكأته منها [الكامل]:

هلا آلتقَيْنا حيث تنكسر الظُبئ والسجو أدكن بالغبار قميصه وكأن يوم الحشر فيه جموعنا وكأن كل كمي حرب مارد ومن علوناهم بكل مهند ومن شعره [الطويل]:

وفي الخدر مكحولُ الجفون صفاته إذا ما أدار الكأس من مثل ريقه فأجفانه سَخْرىٰ ونحن وقده ويستز نوارُ السملاحة حوله عَلَى مثل أيّام الزمان الذي مضى ومن شعره أيضاً [الكامل]:

في ليلةٍ عَبِثَ المحاقُ ببدرها

عن مثل ما في نحرها تتبسّمُ عِـقدٌ وثعر واضحٌ وتحلُّمُ لِرأيتَ منه أجلً شيء يُنظَمُ أعطاك جانبه الغرابُ الأسحمُ (١) يُخفيه عن عين الرقيب ويكتُمُ

والهام تسقُطُ والقنا تتحطَّمُ والجيش أرعَنُ (٢) والخميس عَرَمْرَمُ (٣) وكأنّ غَلْيَ الحرب فيه جهنّم تهوي إليه من الأسِنّة أنجُمُ يبكي فتحسبه لهم يترحَّمُ

من السحر معسولُ الرُضابِ شنيبُ تمايَلَ غصنٌ وارجَحَنَّ كثيبُ وكلُّ بما استولى عليه مُريبُ فيعبَقُ من أنفاسه ويَطيبُ تُشَقَ قلوبٌ لا تُشَق جيوبُ

غضبا فقصر عمره وأطالها

<sup>(</sup>١) يشبه الشاعر سواد شعرها بجناح الغراب الشديد السُّواد.

<sup>(</sup>٢) الأرعن: الجيش العظيم الجرار.

<sup>(</sup>٣) العرمرم: الجيش الكثير.

سوداء أشرق نجمُها فلو أنني أجري على فلكِ لكنتُ هلالَها

ولقد فتكتُ بقُرطها وبمِرطها حتى هتكتُ حجُولها وحِجالَها

١٠٩٥ \_ «ابن إسرائيل» محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن إسرائيل بن الحسن بن علي بن الحسين. نجم الدين أبو المعالي الشيباني، ولد بدمشق سنة ثلاث وستمائة وتوفي بها في شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وستمائة، صحب الشيخ علي الحريري من سنة ثماني عشرة ولبس الخرقة من الشيخ شهاب الدين السهروردي وسمع عليه وأجلسه في ثلاث خلوات، وكان قادراً على النظم مكثراً منه، مدح الأمراء والكبار، سألت عنه الشيخ الإمام شهاب الدين أبا الثناء محموداً وطبقته في النظم فقال: كان شعره في الأول جيّداً فلما سلك طريق ابن الفارض وقال في المظاهر انتحس نظمه، ولعمري هو كما قال، تجرّد نجم الدين وسافر إلى البلاد عَلَى قدم الفقراء وقضّى الأوقات الطيّبة وجاء إلى صفد مع ابن الفصيح المغنّي وكان ريحانه المشاهد وديباجة السماعات ولم يكن له طبع في الرقص يخرج فيه عن الضرب ويلتفت إلى المغاني ويقول: خرجتم عن الضرب، فيقولون له: الله يعلم مَنْ هو الذي خرج! حضر في بعض الليالي وقتاً وفيه نجم الدين بن الحكيم الحموي فغنى المغني بقوله [الطويل]:

وما أنت غير الكون بل أنت عينه ﴿ ويفهم هذا السرَّ مَن هـو ذائتُ

فقال ابن الحكيم: كفرتَ! وتشوّش الوقت فقال ابن إسرائيل: لا ما كفرتُ ولكن أنت ما تفهم هذه الأشياء ودْفن عند الشيخ رسلان بدمشق وشيّع جنازته قاضي القضاة ابن خلكان والأعيان والفقراء والخلق، وروي عنه أبو الحسين اليونيني والدمياطي والبرزالي وغيرهم من شعره، أنشدني الشيخ الحافظ علم الدين البرزالي رحمه الله تعالى قراءةً مني عليه قلت له: أخبركم الشيخ نجم الدين بن إسرائيل من لفظه سماعاً لنفسه فأقرّ به [الخفيف]:

غَـنها بـأسـم مَـن إلـيـه سُـراهـا

وهي قصيدة مشهورة مدح بها النبي ﷺ، ومن شعره [الكامل]:

يا هاجري وله خيالٌ واصِلُ ما كان ذنبي حين خُنْتَ موذتي أصبحت تظلمنى وظلمك بارد وأراك مقترب الزمان وبيننا أصبحتُ مِن ذهبي خدّك في غِنيَ

أتراك تسمع بعض ما أنا قائلُ وهجرتنى ظلمأ وهجرك قاتل وتميل عن وصلي وقدُّك مائلُ بجفَاك يا أمل النفوس مراحِلُ عما سواه فلم عذارك سائل

١٠٩٥ \_ «السلوك» للمقريزي (١/ ٢٥١)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢١٦)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٢٨٣ ـ ٢٨٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٦٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٥٩)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ٢٤)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٣٣).

ديوال حبّك فيه طرفُك ناظرٌ وعنذار خندك بالخرام موقع أذكئ الصبئ نار الجمال بخده ومنه [الكامل]:

يا سيّد الحكماء هذي سُنّةٌ أو كلّما كلَّتْ سيوفُ جفون مَن ومنه [الطويل]:

خلا منه طرفي وأمتلا منه خاطري

والصبر مصروف وسفمي حاصل وهَـواك مُـسـتَـوف وقـدك عـامـلُ فللذاك نرجس ناظريه ذابل

فتنيّة (١) في الطبّ أنتَ سَنَنْتَها سفكت لواحظه الدماء سننتها

فطرفى له شاكٍ وقلبيَ شاكرُ ولو أنّني أنصفتُ لم تَشْكُ مُقلتي بعاداً وذَرّات الوجود مَظاهِرُ

هذا قول بالاتحاد وأكثرُ شعره المشؤوم مملوء من هذه المقاصد، وله واقعة غريبة مع شهاب الدين ابن الخيمي ترد إن شاء الله تعالى في ترجمته، وحكى لي من أثق به قال: أخبرني عزّ الدين الدَربَندي المؤذّن قال: أخبرني نجم الدين ابن إسرائيل قال: أُضِقْتُ في بعض الأوقات إضاقةً عظيمةً فقلت في نفسي: والله لا مدحتُ أحداً غير الله تعالى ونظمتُ القصيدة السينية التي أولها [الكامل]:

يا ناقُ ما دون الأثبيل مُعرَّسُ جُدِّي فصبحُكِ قد بدا يتنفَّسُ (٢)

وأستصْحِبِي عزماً يبلّغكِ الحمىٰ لتظلّ تغبطُكِ الجواري الكُنَّسُ<sup>(٣)</sup>

قال: وجاءت وهي اثنان وستون بيتاً وكان لي عادة أن أنظم القصيدة وأُنقحها فيما بعد فعرضتُ هذه القصيدة فلم أر فيها ما يُحذَف ونمتُ لَيلتي فلما كان من الغد وإذا أنا بالباب يُدَقّ فقمتُ فوجدت قاصداً من مصر ومعه كتاب الأمير جمال الدين بن يغمور وصحبته صرّة ذهب وقال: الأمير يسلُّم عليك وهذه برسم النفقة، قال: فعددت الذهب فكان اثنين وستين ديناراً أو كما قال.

1.97 ـ «الكوفي» محمد بن سُوقة. الغنوي الكوفي، قال النسائي: ثقة مرضى، وقد روى له الجماعة، توفي سنة خمسين ومائة.

في «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢١٦/٢) مسنونة، وفي «شذرات الذهب» لابن العماد (٥٩٥٥) (1)

اقتباسٌ من قوله تعالى: ﴿والصبح إذا تنفس﴾ [التكوير: ١٨]. (٢)

اقتباسٌ من قوله تعالى: ﴿والجواري الكنس﴾ [التكوير: ١٦]. (٣)

١٠٩٦ ـ "الطبقات" لابن سعد (٦/ ٣٣٨)، و"تاريخ البخاري الكبير" (١٠٢/١)، و"تاريخ البخاري الصغير" (١٩٨/١ ـ ١٩٩ ـ ١٨٧)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٥٢٠)، و«الثقات» لابن حبان (٧/ ٤٠٤)، و «الأنساب» للسمعاني (١/ ٨٧)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي (٦/ ١٢٠) ط. الرسالة، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٢٠٩)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٦٨).

السبن مالك، كان سيرين من سبي جرجرايا<sup>(۱)</sup> فكاتب أنساً على مال جليل فوفّاه، ولد محمد لسنتين أنس بن مالك، كان سيرين من سبي جرجرايا<sup>(۱)</sup> فكاتب أنساً على مال جليل فوفّاه، ولد محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر أو عثمان، سمع أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وعديّ بن حاتم وأنس وعبيدة السلماني وشريحاً وطائفة، وكان قصيراً عظيم البطن له وفرة يفرق شعره كثير المزح والضحك يخضب بالحنّاء وكان إذا ذكر الموت مات كلّ عضو منه، يصوم يوماً ويفطر يوماً وما كان عند سلطان أصلب منه، قال معمر: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيتُ حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت منها أعظم مما كانت ورأيتُ حمامة أخرى التقمت أخرى فخرجت أصغر مما دخلت ورأيت أخرى التقمت أخرى التقمت أخرى فخرجت أصغر مما دخلت ورأيت الحسن سمع الحديث فيجوّده بمنطقه ويصل فيه من مواعظه وأما التي خرجت أصغر فهو محمد بن الحسن سمع الحديث فينقص منه وأما التي خرجت كما دخلت فهو قتادة فهو أحفظ الناس، وقيل له: رأيت كأن الجوزاء تقدّمت الثريّا، فقال: هذا الحسن يموت قبلي ثم أتبعه وهو أرفع مني. وقد جاء عنه في التعبير عجائب وكان له في ذلك تأييد إلهيّ، روى عنه الجماعة، توفي سنة عشر ومائة، وكانت أمه صفيّة مولاة أبي بكر رضي الله عنه، وكان الأصمعي يقول: الحسن البصري سيّد سمح وإذا حدّث الأصمّ بشيء يعني ابن سيرين فأشدد يديك وقتادة حاطب ليل.

الشيخ السونيني الصالح» محمد بن سيف بن مهدي. أبو عبد الله اليونيني الشيخ الصالح، صحب الشيخ عبد الكريم وأخذ عنه وانتفع به ثم انقطع في زاوية اتخدها في كُرْم له قبلي يونين وانقطع بها، وكان حلو العبارة حسن الحديث والمذاكرة بأخبار الصالحين عنده كرّم وسعة صدر، وتوفى وقد جاوز السبعين، سنة خمس وخمسين وستمائة.

1.99 ـ «الملك الحافظ غياث الدين» محمد بن شاهنشاه. ابن الملك الأمجد بهرام شاه بن فرّوخشاه بن شاهنشاه بن أيوب الملك الحافظ غياث الدين، ولد بدمشق أو ببعلبك سنة ست عشرة، وسمع «البخاري» من الزبيدي وحدّث به وأجاز مرويّاته للشيخ شمس الدين، وكان أميراً جليلاً متميّزاً، نسخ الكثير بخطّه المنسوب، وخلّف عدّة أولاد، وتوفى سنة ثلاث وثمانين وستمائة.

• ١١٠٠ ـ «العقرب الغرناطي» محمد بن شَبية. الإقليمي الكاتب من إقليم غرناطة يلقّب بالعقرب، أورد له ابن الأبار في «التحفة» [الكامل]:

للله حي يا أُمَيْمَ حَواكِ غَنَيْنَ حتى خلتُهنَ عنينني أذكرْتِني ما كنتُ قد أُنسيتُه أشكُو الزمان إلى الزمان ومَن شكا

وحمائمٌ فوق الغصون حَواكِ بغنائهن فنُحْتُ في مَغْناكِ لقديم هذا الدهر من شكواكِ نَكْدَ الزمان إلى الزمان فشاكِ

۱۰۹۷ ـ «تهذیب الأسماء واللغات» للنووي (۱/ ۸۳ ـ ۸۶)، و«تاریخ الإسلام» للذهبي (۶/ ۱۹۲) ط. الرسالة، و«الأعلام» للزركلي (۷/ ۲۰).

<sup>(</sup>١) جَرجرايا: بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٢/ ٥/٤).

## ابن شجاع

11.1 \_ «أبو الحسن المتكلم» محمد بن شجاع. أبو الحسن المتكلم المعتزلي، حضر مجلس عضد الدولة وكلّم أبا بكر الباقلاني الأشعري في مسألة كلامية فطوّل في بعض نوبه فلما أخذ أبو حسن الكلام في نوبته قال له القاضي أبو بكر: قد أخللتَ بالجواب عن فصل يا شيخ، وأخذ الباقلاني الكلام على نوبته فزاد في الطول فقال له أبو الحسن: عِلاوتك أثقلُ من حملك، فضحك عضد الدولة من ذلك.

المحمد بن علي بن أحمد بن شيزاذ بن خُرزاذ. اللَفتُواني أبو بكر بن أبي نصر الاصبهاني، سمع أبا عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده وأبا مسعود سليمان بن إبراهيم الحافظ وأبا الحسن سهل بن عبد الله الغازي وأبا بكر بن أحمد بن الحسن بن ساجة الأبهري وأبا الفوارس طرّاد بن محمد الزينبي لما قدم أصبهان وخلقاً من أهل أصبهان ولم يزل يسمع ويقرأ إلى أن توفي حتى سمع من أقرانه وممن هو دونه، قال ابن النجار: وكان حافظاً لحديثه ومشايخه صدوقاً متديّنا صنّف وخرّج التخاريج وروى الحديث وقدم بغداد في شوال سنة أربع وعشرين وخمسمائة وسمع منه أبو الفضل بن ناصر وأبو المعمر الأنصاري وأبو الفتح عبد الوهاب الصابوني وابنه عبد الخالق، وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة.

المحافظ الحنفي البلخي» محمد بن شجاع. أبو عبد الله البلخي البغدادي الفقيه المحافظ الحنفي أحد الأعلام الكبار، تفقّه على الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال ابن عدي: كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث يثلبهم (۱) بذلك، وكان يقول بالوقف وكان متعبّداً كثير التلاوة وكان يقول: مَن كان الشافعي! إنما كان يصحب بَربَراً المغنّي، ولم يزل يقول هذا إلى أن حضرته الوفاة فقال: رحم الله أبا عبد الله الشافعي، وذكر علمه وقال: رجعتُ عما كنت أقول فيه، ومات في ذي الحجة في صلاة العصر سنة ست وستين ومائتين.

١١٠٢ ـ "سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٦٢/١٢).

۱۱۰۳ \_ «الفهرست» لابن النديم (٢٠٦/١ \_ ٢٠٠)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ١٨٤)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (٤٠ \_ ٤١)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٧١ \_ ٢٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٥١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٤٧ \_ ٤١٠ ـ ١٤٥٣ \_ ١٤٥٩ \_ ١٩٨١) و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٦٠ \_ ٦٠)، و«الفوائد البهية» للكنوي (١٧١ \_ ١٧٢)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ٥٠)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>١) يثلبهم: أي يَعِيبهم وينقصهم.

۱۱۰٤ ـ «زرقان المعتزلي» محمدبن شدّاد. المِسمَعي المعتزلي المعروف بزُرقان، كان آخر من حدّث عن يحيى بن سعيد القطان، قال البرقاني: ضعيف جدّا، توفى سنة ثمان وسبعين ومائتين.

١١٠٥ \_ «شمس الدين الحيالي» محمد بن شِرشيق. بكسر الشين المعجمة وبعدها راء ساكنة وشين ثانية معجمة وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة وقاف، ابن محمد بن عبد العزيز بن عبد القادر ابن صالح جنكى دوست بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون ابن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب رضى الله عنه الشيخ الإمام العارف الكامل شمس الدين أبو الكرم ابن الشيخ الإمام القدوة حسام الدين أبي الفضل ابن الشيخ الإمام القدوة جمال الدين أبى عبد الله بن الشيخ الإمام علم الزهاد شمس الدين أبي المعالي ابن الشيخ الإمام قطب العارفين محيى الدين أبى محمد الجيلى الحسنى الحنبلي، المعروف بالحيالي بالحاء المهملة والياء آخر الحروف وألف بعدها لام وهي بلدة من أعمال سنجار، ولد ليلة الجمعة منتصف شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وستمائة بالحيال، وتوفى رحمه الله تعالى يوم الجمعة ثاني ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة ودفن بالحيال في تربتهم عند قبر أبيه وجدّه، وأضرّ قبل موته بنحو من ست سنين، ولم يخلف بعده مثله، حفظ القرآن العظيم في صباه وتفقّه للإمام أحمد وسمع الحديث وهو كبير من جماعة منهم الإمام فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري المقدسي بدمشق وأبو العباس أحمد بن محمد بن النصيبي بحلب والإمام عفيف الدين أبو محمد عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن الزجّاج بمكة والإمام عفيف الدين أبو محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع المصري البصري بالمدينة الشريفة، ورحل وحدّث ببغداد ودمشق والحيال وغيرها من البلاد، وروى عنه جماعة منهم أولاده المشايخ حسام الدين عبد العزيز وبدر الدين الحسن وعزّ الدين الحسين وظهير الدين أحمد ومحدّث العراق الشيخ تقي الدين أبو الثناء محمود بن علي بن محمود الدقوقي الحنبلي والشيخ الإمام زين الدين أبو الحسن علي بن الحسين شيخ العُوّينة الموصلي الشافعي والإمام بدر الدين محمد بن الخطيب الإربلي الشافعي وخلق، وبيته بيت رياسة وحشمة وسؤدد ومروءة والخيرُ والإحسان معروف بهم، لم تمسّ يده منذ نشأ إلى أن توفي ذهباً ولا فضة وجوده مشهورٌ معروف وكانت له هيبة في النفوس وعليه وقار وحرمة في النفوس وله كشفٌ وأحوال وقيام بعلم وعمل وزهد وتقوى، حسن الشكل مليح الخَلق والخُلق وله وجاهة عند الملوك وهو لا يكترث بهم وللناس فيه اعتقادٌ ومحبّة شديدة لمكارمه وأصالته وديانته ولم يزل بيته إلى آخر وقت يناصحون الإسلام ويكاتبون صاحب مصر ونوّابه الشام، ولما كنتُ بالرحبة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة أهديتُ إليه قماشاً إسكندريّاً فأهدى إلى أشياء من طرايف سنجار ولم تزل رسله تتردّد إلىّ وأخدمهم رحمه الله تعالى.

١١٠٤ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٣٥٣)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٧٢).

١١٠٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٢٥٤).

# ابن شریف

١١٠٦ - «ابن الوحيد الكاتب» محمد بن شريف بن بوسف. الكاتب شرف الدين بن الوحيد صاحب الخطِّ الفائق والنظم والنثر، كان تام الشكل حسن البزَّة موصوفاً بالشجاعة متكلماً بعدة ألسن، يُضرَب المثل بحسن كتابته، توفي سنة إحدى عشرة وسبعمائة ـ وقد شاخ ـ في شهر شعبان، سافر إلى العراق واجتمع بياقوت المجوّد، واتُّهم في دينه، قيل أنه وضع الخمر في الدواة وكتب بها المصحف وأخوه مدرّس الباذرائية ممن يحطّ عليه ويذكره بالسوء، وكان قد اتصل بخدمة بيبرس الجاشنكير وأعجبه خطّه فكتب له ختمةً في سبعة أجزاء بليقة ذهبيّة قلم الأشعار ثُلُث كبير قطع البغدادي دخل فيها جملة من الذهب أعطاه لها الجاشنكير برسم الليقة(١) لا غير ألفاً وستمائة دينار أو ألفاً وأربعمائة دينار فدخل الختمة ستمائة دينار وأخذ الباقي فقيل له في ذلك فقال: متى يعود آخر مثل هذا يكتب مثل هذه الختمة؟ وزمّكها صَندل المذهّب رأيتُها في جامع الحاكم وفي ديوان الإنشاء بقلعة الجبل غير مرّة وهي وقف بجامع الحاكم وما أعتقدُ أن أحداً يكتب مثلها ولا مثل تزميكها فإنهما كانا فردي زمانهما وأخذ من الجاشنكير عليها جملة من الأجرة، ودخل به ديوان الإنشاء فما أنجب في الديوان وكانت الكتب التي تُدفَع إليه ليكتبها في أشغال الناس تبيت عنده وما تُتنجز وهذا تعجيز من الله لمثل هذا الكاتب العظيم فإنه كتب الأقلام السبعة طبقةً وأما فصاح النسخ والمحقَّق والرَيْحان فما كتبه أحد أحسن منه، وهو شيخ خطيب بعلبك وغيره، وله رسائل كثيرة وقصيدة سمّاها «سرد اللام في معنى لاميّة العجم» ونظمُه فيه يبسّ قليل، وأحسنُ ما له ما نظمه في تفضيل الحشيشة على الخمر [الطويل]:

وخضراء لا الحمراء تفعلُ فعلها لها وثباتٌ في المحشا وثباتُ تُؤجِّج ناراً في الحشا وَهْيَ جنَّة وتُبدِي مرير الطعم وَهْيَ نَباتُ وما قاله أيضاً [الكامل]:

> جُهْدُ المغفِّل في الزمان مضيّعٌ كالثور في الدولاب يسعى وَهْوَ لا

أرانا يسراء أبس الموحسد بدائعاً بها فات كلّ الناس سَبْقاً فحيّذا

وإن أرتسضه أستاذه وزمانه يدري الطريق فلا ينزال مكانك وَكَانَ نَاصِرِ الدينِ شَافِعِ قَد وَقَف على شيء من نظم شرف الدين بن الوحيد فقال [الطويل]: تشوقُ بما قد أنهجَتْه من الطرق

يمينٌ له قد أحرزَتْ قَصَبَ السّبْقِ

١١٠٦ ـ "الدرر الكامنة" لابن حجر (٣/ ٤٥٣)، و"فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٧٤).

الليقة: صوفة الدواة إذا بُلَّت. (1)

فقال ابن الوحيد [البسيط]:

يا شافعاً شفع العُليا بحكمته بانت زيادة خطّى بالسماع له فجاءنى منه مدحٌ صِيغَ من ذهب فكدتُ أنشِدُ لولا نور باطنه

فلما بلغت ناصر الدين شافعاً هذه الأبيات قال [البسيط]:

نعم نظرتُ ولكن لم أجِدْ أدباً جازيت مدحى وتقريظى بمعيرة وَزِدْتَ في الفخر حتى قلت منتسباً بانت زیادة خطی بالسماع له كذبت والله لن أرضاه في عمري جازيت دُرِي وقد نضدتُه كلماً وَما فهمتَ مرادي في المديح وَلو سأتبع القافَ إذ جاوَبتَ مفتخراً خالفتَ وَزنى عجزاً والروَي معاً

فساد مَن راحَ ذا علم وَذا حَسَبِ وَكان يحكيه في الأوضاع والنسب مرصّعاً بل أتى أبهي من الذهب أنا الذي نَظرَ الأعمى إلى أدبى

يا من غدا واحداً في قلّة الأدب والعيب في الرأس دون العيب في الذنب بخطك اليابس المرئى كالحطب وكان يحكيه في الأوضاع والنسب يا أبن الوحيد وكم صنفت من كذب يروق سمع الورى درّاً بمَخْشَلب فهمته لم توجهه إلى الأدب بالزاى يا غافلاً عن سورة الغضب وَذَاكَ أَقبِحُ ما يُروىٰ عن العرب

قلت: ابن الوحيد معذور في العدول عن الوزن وَالقافية فإنه ما كان يجد في ذلك الوزن والقافية مثل قول أبى الطيّب [البسيط]:

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبى (١)

لأن ناصر الدين شافعاً كان قد عمى بأخرة رحمه الله كَلاًّ، وأرسل ابن الوحيد إلى السراج الورَّاق وقد مرض رقعةً بخطَّة ومعها أَبلُوجة سُكِّر فقال السراج [مخلع البسيط]:

مرضت بالأمس جام سُكِّرُ فقلت ذا سُكِرُ مكررُ حلَّى وحلَّى فمي وجيدي عَفْدُ شراب وعِفْدُ جوهَرْ

أرسَـلَ لـي أبـنُ الـوحـيـد لـمّـا ومدحة لي بخطه ليي

وكان الواقع عظيماً بينه وبين محيي الدين بن البغدادي، وابن البغدادي له عملَ ذلك المنشور الذي أقطعه فيه قائم الهرمل وأبو عروق وما أشبه هذه الأماكن، ولقد وقفتُ على «كتاب خواصّ الحيوان» وفي بعضه: ذِكر الضبع من خواصّ شعرها أنه من تحمّل بشيء منه حدث له

صدر بيت للمتنبي وعجزه: (1)

البغاء، وقد كتب ابن البغدادي على الهامش: أخبرني الثقة شرف الدين ابن الوحيد الكاتب أنه جرّب ذلك فصح معه أو كما قال.

ابن أبي أصيبعة الأطباء»: فاضل في نفسه خبير بصناعة الطبّ والعلوم الحكميّة وهو من تلامذة الرئيس في «تاريخ الأطباء»: فاضل في نفسه خبير بصناعة الطبّ والعلوم الحكميّة وهو من تلامذة الرئيس ابن سينا والآخذين عنه وقد اختصر «كتاب القانون» وأجاد في تأليفه وله «كتاب الأسباب والعلامات» انتهى كلام ابن أبي أصيبعة.

الدمشقي محمد بن شعيب بن شابور. الدمشقي أحد علماء الحديث من موالي بني أمية، وروى عنه الأربعة وثقه دحيم وقال أحمد: ما أرى به بأسا، وكان يفتي في مجلس الأوزاعي، توفي سنة ثمان وتسعين ومائة وقيل سنة تسع وقيل سنة مائتين ببيروت.

**١١٠٩ ـ «والد أبي بكر» محمد بن أبي شيبة. العَبسي** والد أبي بكر، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة (١).

ناصر الدين ابن الملك أسد الدين صاحب حمص وابن عمّ صلاح الدين، توفي بحمص يوم عَرَفة ناصر الدين ابن الملك أسد الدين صاحب حمص وابن عمّ صلاح الدين، توفي بحمص يوم عَرَفة في الوقفة سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بمرض حاد مُزعج، وملك حمص بعده ولده أسد الدين شيركوه فطالت أيامه، ونقلت القاهر زوجتُه بنت عمّه ستّ الشام بنت أيوب إلى تربتها بمدرستها الشامية ظاهر دمشق ودفنته عند أخيها شمس الدولة تُوران شاه، وكان القاهر موصوفاً بالشجاعة والإقدام له نفس أبيّة، قال ابن واصل: شرب خمراً كثيراً فأصبح ميتاً.

• • •

١١٠٧ ـ "عيون الأنباء" لابن أبي أُصيبعة (٢٠/٢).

۱۱۰۸ - "تاريخ البخاري الكبير" (١/١١)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (١٥٤٨/٧)، و"الثقات" لابن حبان (٩/ ٥٠)، و"الأنساب" للسمعاني (٨/ ٤)، و"تهذيب الكمال" للمزي (١٢١٠/٣)، و"الكاشف" للذهبي (٣/ ٥٢)، و"سير الأعلام" للذهبي (٩/ ٣٧٦)، والحاشية، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ٣٧٦)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (١٩/ ٣٠١).

۱۱۰۹ - "تاريخ البخاري الكبير" (١/٥٦)، و"تاريخ البخاري الصغير" (٢٩/٢)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٠٤٧)، و(١١٠٤٠)، و(الثقات) لابن حبان (٧/ ٤٤٠)، و("تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١/ ٣٨)، و("تهذيب الكمال" للمزي (٣/ ١١١١)، و(الكاشف" للذهبي (٣/ ١٦١)، و(ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ١٨٥)، و(تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ٢٢٥)، و(تقريب التهذيب" لابن حجر (١٤١/٥) ط. حيدرآباد.

<sup>(</sup>١) من الطبقة التاسعة، أخرجه له: النسائي.

١١١٠ ـ "مرآة الزمان" لسبط ابن الجوزي (٢٤٦)، و«النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٦/ ٩٩).

# ابن صالح

الله الأربعة، وتوفي سنة ثمان وستين ومائة، وروى هو عن القاسم بن محمد وعاصم بن عمر بن قتادة وابن شهاب ورأى سعيد بن المسيَّب، وروى عنه الواقدي وعبد الله بن نافع الصائغ وخالد بن مخلد والقعنبي وغيرهم.

على بن أبي طالب رضي الله عنه. يكنى أبا عبد الله ، حمله المتوكل من البادية في الحجاز سنة على بن أبي طالب رضي الله عنه. يكنى أبا عبد الله ، حمله المتوكل من البادية في الحجاز سنة أربعين ومائتين فيمن طُلب من آل أبي طالب فحُبس ثلاث سنين ثم أُطلق فأقام بسر من رأى ثم عاد إلى الحجاز ، وكان راوية أديباً شاعراً وسيأتي ذكر جماعة من بيته كل منهم في مكانه ، وهو القائل [الطويل]:

رَمَوني وإيّاها بشنعاء هم بها بِأُمْرِ تركناه وحقٌ محمّد والقائل [الطويل]:

أما وأبي الدهر الذي جارَ إنّني معي حسبي لم أُززَ منه رَزِيّةً وهو القائل في امرأته [الطويل]:

لو أنّ المنايا تُشترى السّترَيْتُها وما ذاك عن بُغضٍ ولا عن ملالة ولكن أخاف أن تعيش بِغبطة ومن قوله وقد أراد سفراً[الوافر]:

لقد جعلوا السياط لها شعاراً

أحقُ أدال اللَّهُ منهم فعجلا عِيَاناً فإمّا عفّة أو تجمُّلا

على ما بدا من مثله لصليبُ ولم تَبْدُ لي يومَ الحفاظ عيوبُ

لأمَ الحميد بالغلاء على عمدِ ولا أن يكون مثلها أحدٌ عندي وقد متُ أن يحظى بها أحدٌ بعدي

وداعُـوا بالأزمّـة والـبُـريـن

۱۱۱۱ ـ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٥٥٨)، و«الثقات» لابن حبان (٧/ ٣٩٠ ـ ٤٣٥)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ١٢١١)، و«الكاشف» للذهبي (٣/ ٣٥)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٥٨١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٢٢٥)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٦٢) ط. حيدرآباد.

١١١٢ ـ «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (٨٨/١٥)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (٣٣٤)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٧٥).

فقلتُ وما ملكتُ مفيض دمعي أأضرِبُ نَ كي يبعدن عنها والقائل في الحبس من أبيات: [الكامل] وبدا لهم من بعد ما أندمل الهوى يبدو كحاشية البرداء ودونه فدنا لينظر أين لإح فلم يُطِقُ فالنار ما أشتملَتُ عليه ضلوعُه وبيدا له أن البذي قيد ناله حتى أطمأنٌ ضميره وكأنما

على خدَّيَّ كالوَشَل المَعينِ أشلَ اللَّهُ يومئن يسميني

برق تألق مَوهِناً لَمَعائه مَعائه صَعبُ الذرى متمنع أركائه نظراً إلىه وصده سجائه والماء ما سمحت به أجفائه ما كان قدره له ديّائه هدك العلائق عاملٌ وسِنائه

توفي سنة خمس وخمسين ومائتين أو سنة اثنتين وخمسين.

111٣ - «ابن بيهس القيسي» محمد بن صالح بن بيهس. بالباء الموحدة والياء آخر الحروف وبعد الهاء سين مهملة القيسي الكلابي، أمير عرب الشام وفارسُ قيس وزعيمها وشاعرها والمقاوم للسفياني (١) أبي العُمَيطر الذي خرج بدمشق، ولآه المأمون إمرة دمشق، توفي سنة عشر ومئتين أو ما قبلها، ومن شعره [الوافر]:

منعتُ بني أميّة ما أرادت أبدتهُم من الشامات قسلاً أناضِلهم عن المأمون إنّي

وقد كانت تسمَّتْ بالخلافَة ولم يك لي بهم في ذاك رافَة على من خالف المأمونَ آفَة

1118 - «قاضي بغداد المالكي ابن أم شيبان» محمد بن صالح بن علي بن يحيى بن عبد الله ابن عيسى. ينتهي إلى العباس، الهاشمي الكوفي الأصل البغدادي المعروف بابن أم شيبان قاضي بغداد، سمع وروى وهو رجل عظيم القدر واسع العلم كثير الطلب حسن التصنيف ينظر في فنون، متوسّط في مذهب مالك وهو صدوق، توفي فجاءة لليلة من جمادى الأولى سنة تسع وستين وثلاثمائة، وكان من خيار القضاة، قال الخطيب: لا أعلم قاضياً تقلّد القضاء بمدينة السلام من بني هاشم غيره.

١١١٥ ـ «تاج الدين التنوخي» محمد بن صالح بن محمد بن حمزة بن محمد بن علي. تاج
 الدين أبو عبد الله التنوخي الفقيه الشافعي سمع بدمشق ابن طبرزذ والكندي وابن الحرستاني وولي

۱۱۱۳ ـ «الكامل» لابن الأثير (١١٢/٤ ـ ١١٣).

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد زياد بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. انظر: «البدء والتاريخ» للمقدسي (۲/ ۷۳)، و«بغية الطلب» لابن العديم (۷/ ٤٢).

١١١٤ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/ ٣٦٣).

نظر الاسكندرية وجميع أمورها من الأحباس والمساجد والجوامع والمدارس وحدَّث بالثغر وكان ذا سيرة مرضيّة، وولد بالمحلة من الديار المصرية سنة ثمان وسبعين وخمسمائة وتوفي بالثغر سنة تسع وخمسين وستمائة، من شعره [الطويل]:

سلام على ذاك المقر فإنه فإن تسمح الأيام مني بنظرة ومنه [الوافر]:

أقولُ لمن يلوم على أنقطاعي أأَطمَعُ أن تجدد لكي حياةً ومنه [مخلع البسيط]:

أصبحتُ من أسعَدِ البرايا مَعْ بُلغةِ من كفاف عيشِ طلّقت دنياكم ثلاثاً وأرتجي من ثواب ربّي

مقرُّ نعيمي وهُوَ روحي وراحتي إليه فقد أُوتيتُ سؤلي ومُنيتي

وإستساري ملازمة السزوايسا وقد جاوزت معترك المنايا

في نعمة الله بالقناعه وخدمة العلم كلَّ ساعَه بللا رجوع ولا شناعَه حشري مَعْ صاحب الشفاعَه

1117 \_ «ابن البناء القفطي» محمد بن صالح بن حسن. شمس الدين بن البناء القفطي الشافعي، كان فقيها أديباً شاعراً، أخذ الفقه والأصول عن الشيخ مجد الدين ابن دقيق العيد وتلميذه بهاء الدين القفطي، وتولى الحكم بسمهود (١) والبلينا وجَرجا وطُوخ، وكان الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يكرمه وتوجّه صحبته إلى دمشق وسمع منه قال ابن الواني: وقد سمع منه بقوص، وتوفى سنة ثمان وتسعين وستمائة.

۱۱۱۷ ـ «القفطي العامري» محمد بن صالح بن عمران. القفطي العامري، له أدب ونظم، كتب عنه أبو الربيع سليمان الريحاني في سنة تسع وستمائة وقال: أنشدني لنفسه [مجزوء الكامل].

لي صاحبٌ صَاحَبْتُهُ أخصَى مصرارة كيده أنسي به مهما بدا أنسُ الأسيرِ بقيدِه

١١١٨ \_ «الدولابي البزاز» محمد بن الصبّاح. أبو جعفر البغدادي الدولابي البزّاز وهو

<sup>(</sup>۱) سمهود: ويقال: بالطاء المهملة مكان الدال، قرية كبيرة على شاطىء غربي النيل بالصعيد. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٣/٣٧).

۱۱۱۸ ـ "تاريخ البخاري الكبير" (١/١١٨)، و"تاريخ البخاري الصغير" (٢/٣٥٦)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ٢٨٩)، و"الثقات" لابن حبان (٩/ ٧٨)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/ ٣٦٥) و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٥٨٤)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ٢٢٩)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (٢/ ٢٢٩).

محمد بن صَبيح

صاحب «كتاب السُنَن»، روى عنه البخاري وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عنه بواسطة وجماعة وحدّث عنه أحمد بن حنبل وكان يعظّمه، مات يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من المحرم سنة سبع وعشرين ومائتين.

1119 ـ «الجرجرائي» محمد بن الصباح الجرَجَرائي. روى عنه أبو داود وابن ماجه ووثّقه أبو زرعة، توفي سنة أربعين وماثتين.

الراهد الأعيان، سمع هشام بن صبيح. أبو العباس بن السماك العجلي مولاهم الكوفي الواعظ الزاهد أحد الأعيان، سمع هشام بن عروة وسليمان الأعمش ويزيد بن أبي زياد ونحوهم، كان صدوقاً له مقام وعظ بين يدي هارون الرشيد، توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة، يقال إنه كان لا يعرف الفرائض فألقي إليه رقعة وهو على المنبر فيها مسألة فرائض فلما فضها ورأى ما فيها رماها من يده وقال: نحن نتكلم عن مذهب أقوام إذا ماتوا لم يخلفوا ميراثاً ولا موجوداً.

١١٢١ - محمد بن صَبيح. بدر الدين، رئيس المؤذّنين بجامع بني أُميّة، توفي سنة خمس وعشرين وسبعمائة.

• • •

۱۱۱۹ ـ «تاريخ البخاري الصغير» (۲/۳۷۳)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (۷/ ۱۵۷۰)، و«الثقات» لابن حبان (۱۰۳/۹)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (۲/ ۱۷۱).

<sup>•</sup>١١٢٠ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣٦٨/٥)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٢١)، و«حلية الأولياء» للأصبهاني (٢٠٣/٨).

١١٢١ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٥٨).

## ابن صحقة

11۲۲ ــ «البوشنجي الكاتب الشاعر» محمد بن صدقة بن محمد. أبو المحاسن البُوشَنجي الكاتب الأديب، له شعر بالعربية والعجمية، وزر لأمير واسط ولغيره وكان والده من كبار الكتّاب وكان هو يلبس القميص والشربوش على قاعدة العجم، توفي سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة، قال يرثى أزدق بن قماح [الطويل]:

سقى الله أرضاً ضَمَّ أزدق عارضاً فوالله لا جاد الزمان بمثله وقال: [الدوبيت]

بِتْنا وشعارنا التقى والكرمُ نشكو ونبت ما جناه الألمُ وقال [الطويل]:

ولمّا دعاني نحوكم حافِزُ الهوى وجدَّدَ يأسي حينَ صبري عدمتُه تطفّلتُ والتطفيل عُذرُ ذوي النُهى وقال: [الطويل]

أبا حَسَن هل جاز في الحبّ قبلها يقاد على غير الرضا وهو مُسلِمٌ قلت: شعر متوسط.

ضعفُ الشقيّ بكم لقوة دائِيهِ

شآبيبه مُنهلة كنواله ولا برحت عين العُلى عن خياله

والشملُ بساحة اللِقا ملتئمُ حتى بسم الصبحُ ولاح العَلَمُ

ونازعني وجدٌ وغالبني ذكرُ وطوَّحَ بي التذكارُ والشوق والفكرُ على مثلكم مما يقوم به العُذرُ

لمستسلم مِن أن يُطاح له دمُ فيُلقى إلى كفّ العِدى وهْوَ مسلّمُ

المعروف المعروف الخفاجي (١) الشاعر» محمد بن صدقة بن السبتي. أبو علي الخطَّاط المعروف بالخفاجي الشاعر، مدح الناصر لدين الله وغيره، وعاش إحدى وخمسين سنة وتوفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة. ومن شعره [الكامل]:

وأذَّلَّهُ في الحبِّ عِزُّ دوائِهِ

(١) نسبة لخفاجة: وهي عشيرة كبيرة تسكن في أواسط العراق وأعالي الفرات في سوريا، وبالقرب منها عشائر كثيرة أشهرها الحويوات بالقرب من الرقة وشيخهم جميل العيسى المتوفي سنة ( ١٩٧٧م) وهي في أولاده إلى الآن وأشهرهم عبد الكريم العيسى، وأكثرهم سمعة مصطفى العيسى.

أضحى يعالج دون رملي عالج لم يَقْضِ من دُنياه بعض ديونه لم يَقْضِ من دُنياه بعض ديونه لم أنسسه إذ زار زوراً والدُجي رشاً إذا حاولتَ منه نظرة قسم الزمانُ على البرية حُبّه لما أماط الحسن عنه لشامَه ومنه أيضاً [الوافر]:

أتحسِبُ أيها الحِبّ المملُولُ وتزعمُ أنّ قلبي عنك يسلو وكيف يرى سلوّاً عنك صَبُّ رُويسكُ إنّ حبَّك في فوادي الا مَن مُبلغٌ عنى سُليمى وما أذى أمانته لعمري

حُرَقاً من الأحشاء حشو حشائِهِ وغرامه في العذل من غُرَمائِهِ متلفّت والصبح من رُقَبائِهِ وَدَعْ فؤادك قبل يبوم لقائِهِ شطرين بين رجاله ونسائِهِ ألقى عليه الصون فضل ردائِهِ

بان هسواك خسيسره السعسد و وحق ك إن ذلك مستحيل قبيحك عنده حَسَن جميل تسزول السراسيات ولا يسزول سلاماً خانني فيه الرسول وقال لسانه ما لا أقسول

قلت: هو شعر مقبول متوسّط.

1178 - «عزّ الدولة أبو المكارم» محمد بن صدقة بن دُبيس. أبو المكارم عزّ الدولة، كان شجاعاً ذكياً جواداً، لما مرض كان أبوه سيف الدولة جالساً عنده فأتى بديوان ابن نُباتة السعدي فأخذ محمد الديوان وفتحه فطلع ما صورته: وقال يعزّي سيف الدولة في ابنه أبي المكارم محمد، فأخذ بعضُ الجماعة الديوان من يده وفتحه ثانياً فخرج ذلك الشعر الذي قاله ابن نباتة من قصيدة:

فإنّ بسمَيّ افَارِقينَ حفيرة وحاشاك سيف الدولة اليوم أن تُرى ولمّا أعَذنا الصبر بعد محمد

تركنا عليها ناظِرَ الجود دامياً من الصبر خلواً أو إلى الحُزن طامياً أتَئِنا أباه نستفيد التعازيا

فمات بعد يومين، وجلس الوزير عميد الدولة في داره للعزاء ثلاثة أيام وخرج له في اليوم الثالث توقيع الخليفة يتضمن التعزية له والأمر بعوده إلى الديوان فقرأه قائماً وبعث الخليفة قاضي القضاة أبا الحسن بن الدامغاني إلى حلّة سيف الدولة رسالة من الخليفة يعزّيه، وكانت وفاة محمد المذكور سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة.

١١٢٤ - «الكامل» لابن الأثير (٦/ ٣٩٥).

1170 محمد بن صدقة. المرادي الاطرابلسي من اطرابلس الغرب، قال الزبيدي: كان عالماً باللغة شاعراً متقعراً في كلامه جداً، دخل يوماً على أبي الأغلب ابن أبي العباس بن ابراهيم بن الأغلب فتكلم وأغرب حتى جاوز الحد فقال له أبو الأغلب: أكان أبوك يتكلم بمثل هذا الكلام؟ فقال: نعم أعز الله الأمير وأُميّة، يريد وأُمي أيضاً، فقال الأمير: وما ينكر أن الله يُخرج بغيضاً من بغيضين.

1177 ــ «قاضي بلّش» محمد بن الصَقر. أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: كان المذكور قاضياً بحصن بلّش رأيته بها وقد أجازني بخطّه كان له نظمٌ وكان شيخاً ساكناً عاقلاً لم يزل قاضياً ببلّش السنين الطويلة إلى أن توفي بها، أنشدني أبو القاسم لنفسه [الطويل]:

إذا وصفوا حُسْنَ اللّمى وأختطاطه وقالوا كمثل الصادمن خطّ كاتبِ أقول لهم ضاد لها الخالُ نقطة فأصدُقُ تشبيها ولستُ بكاذبِ

11۲۷ ــ «التوزي» محمد بن الصلت. أبو يعلي التَوَزي بالتاء المثناة من تحت وبعد الواو المشددة زاي وهي مدينة توّج من فارس، روى عنه البخاري وروى النسائي عن رجل عنه، كان يُملي من حفظه التفسير، وقال أبو حاتم: صدوق، وتوفي سنة ثمان وعشرين ومائتين.

117۸ \_ «الأسدي» محمد بن الصلت بن الحجّاج. الأسدي، روى عنه البخاري وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن رجل عنه، وثقه أبو حاتم وغيره، وتوفي سنة ثمان عشرة ومائتين.

١١٢٩ \_ محمد بن الضحاك بن عثمان. الحرامي المدني، هو القائل [الكامل]:

صبرٌ على الرجل المحقّ قليلُ وعليه من تِرَة الرجال ذحولُ

١١٢٥ \_ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/١٢٠).

قُل للذين تباشروا بنَعِيته

ما مات حتى لم يَدُغ ذحلاً(١) له

 $<sup>^{\</sup>circ}$  11۲۷ و "البخاري الصغير" ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  )، و «الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  )، و «الأنساب" للسمعاني ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  ) و «الغبي ( $^{\circ}$  )، و «الأنساب" للسمعاني ( $^{\circ}$  ) و «الغبي ( $^{\circ}$  )، و «الأنساب" للسمعاني ( $^{\circ}$  ) و «الغبي ( $^{\circ}$  )، و «تهذيب التهذيب" لابن حجر ( $^{\circ}$  )، و «تقريب التهذيب" لابن حجر ( $^{\circ}$  ) ( $^{\circ}$  )، و «تقريب التهذيب" لابن حجر ( $^{\circ}$  ) ( $^{\circ}$  ).

<sup>11</sup>۲۸ - «تاريخ البخاري الكبير» (١١٨/١)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/١٥٠)، و«الثقات» لابن حبان (٩/٧٧)، و«تاريخ أصبهان» للأصبهاني (١٣٣٠)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٨/٥٨٥)، و«تقريب و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٦٢) ط. حيدرآباد، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٢٣٢)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>١) الذَّخلَ: الثأرُ، أو طلبُ مكافأةٍ بجناية جُنيتُ عليك، أو عداوة أتيت إليك، أو هو العداوة والحقدُ، وجمعها: أذَحَالٌ: وذْحولٌ.

• 1170 - «المكي العابد» محمد بن طارق. المكي من الطبقة الثالثة، كان زاهداً عابداً ورعاً، قال محمد بن فضل: رأيته في الطواف وقد انفرج له الطواف فخزر طوافه في الليلة واليوم فكان عشرة فراسخ، وبه ضرب المثل ابن شُبرمة فقال [البسيط]:

لو شئتُ كنت ككُرزِ في تعبده أو كأبن طارقَ حولَ البيت في الحرمِ قد حال دون لذيذ العيش خوفُهما وسارَعا في طِلاب الفوز والكرم

كان ابن طارق يطوف في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات، وقال ابن شبرمة: لو اكتفى أحدٌ بسفّ التراب كفى ابن طارق كفّ من تراب.

 $\bullet$ 

١١٣٠ \_ "تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٢٣٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٣١).

# ابن طالب

11٣١ \_ «المالقي الكاتب» محمد بن طالب الكاتب. من أهل مالَقة، كتب لواليها أبي عامر بن حَسُّون، صادف جمعاً من العرب في بعض متوجّهاته فقتلوه، أورد له ابن الآبار يرثي أبا القاسم بن نُصير [المتقارب]:

أنصبِرُ أم عن سماحٍ وجودٍ لقد عدل الموتُ بين الورى ففيم العويل وعمَّ السلوُّ وأين الغواني وأين الصريع وكيف يُسيغ لنيذَ الورود منها [المتقارب]:

لَبَيت العُلى كان حرف الرويّ (٢) دعا نعيه بستات النظام فيا أرضُ صونيه شخا به ولسولا الأمانية ما أودِعَت طواه الضمير كطيّ السجلّ عشيّة طُفْنا به راكعين

نصير إلى عدم من وُجودِ فأودى بسيدهم والمَسُودِ وما للهَديل<sup>(۱)</sup> وما للنشيدِ وما شأنُ صَخرٍ وبنت الشَريدِ مَنِ الموتُ منه كحبل الوريدِ

ومِن كلم الفخر بيت القصيدِ وشوب الصفاء وشيب الوليدِ فما القصد إفرادُ ذاك الفريدِ سريرةُ معنى العُلى في الصعيدِ ونشره الدمعُ نشرَ البُرُودِ نقبَل منه مكان السجودِ

۱۱۳۲ ـ «شیخ الربوة» محمد بن أبي طالب. الأنصاري الصوفي شمس الدین المعروف بشیخ حطّین أولاً ثم بشیخ الربوة آخراً، رأیته بصفد مرّات واجتمعت به مدّة مدیدة و کان من أذکیاء بالعالم له قدرة على الدخول في کلّ علم وجرأة على التصنیف في کلّ فنّ، رأیت له عدّة تصانیف حتى في الأطعمة وفي أصول الدین على غیر طریق اعتزال ولا أشاعرة ولا حشویّة لأنه لم یکن له علم وإنما کان ذکیّا، فیوماً أجده وهو یرى رأي الحکماء ویوماً أراه یرى رأي الأشاعرة ویوماً أراه یرى رأي ابن سبعین وینحو طریقه، یرى رأي الاعتزال ویوماً أراه یرى رأي ابن سبعین وینحو طریقه،

<sup>(</sup>١) الهديل: صوت الحَمَام.

<sup>(</sup>٢) الرويّ: هو الحرف الدّي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، فيقال: قصيدة دالية، أو تائية.

۱۱۳۲ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٩/ ٤٥٨ \_ ٤٥٨)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٦٥ ـ ٣٦٦ ـ ١٠١١ ـ ١١٣٢). و«كنوز الأجداد» لمحمد كردعلى (٣٥٠ ـ ٣٥٩) و«الأعلام» للزركلي (٧/ ٤٠).

وكان يتكلم عن الأوفاق ويضعها ويتكلم على أسرار الحروف ويعرف الرمل جيّداً وله في كلّ شيء يتكلم فيه تصنيف، وكان له نظم ليس بطائل وكان ربما عرض على القصيدة وطلب منى تنقيحها فأُغيّر منها كثيراً، وكان يتكلم في علم الكيمياء ويدّعي فيها أشياء، والظاهر أنه كان يعرف ما يخدع به العقول ويلعب بألباب الأغمار، (١) ولقد توصل إلى أن طلبه الأفرم نائب دمشق ونفق عليه ودخل معه في أشياء وأوهمه منها أموراً فولاًه مشيخة الربوة، وهو شيخ النجم الحطّيني الذي سمره السلطان الملك الناصر أوائل قدومه من الكرك في المرة الثالثة بالقاهرة وجهزه مسمَّراً على جمل إلى دمشق لأن النجم هذا كان شيطاناً جرئاً قاتل النفس لعب بعقل جُولَجين جمدار السلطان واتصل به بدمشق لما كان السلطان بها وأراه مَلْحَمةً عتقها وذكر فيها اسمه واسم أبيه وأمّه وذكر شامات في جسمه وآثاراً توصل إلى معرفتها من غيره وقال له: أنت تملك، فاطلع السلطان بعد مدّة فقتل جولجين ومن كان يحادثه في ذلك وجهّز أخذ النجم من قرية حطّين وسمّره، وكان هذا النجم يخدم الشيخ شمس الدين المذكور لما كان شيخ خانقاه حطين ببلاد صفد فورد عليهم إنسانً أضافوه وأراد السفر في الليل وعلم النجمُ أن معه ذهباً فاتبعه وقتله فبلغت القضية الأمير سيف الدين كَراي نائب صفد إذ ذاك وأحضر الشيخ شمس الدين المذكور وضربه على ما قيل لي ألف مقرعة وعوقب ثم أُفرج عنه، ولهذا شمس الدين المذكور كتابٌ حسن في الفراسة جمع فيه كلام الشافعي وابن عربي (٢) وكلام صاحب المنصوري وكلام أفلاطون وكلام أرسطو فجاء حسناً رآه جماعة من الفضلاء فأعجبهم وكتبوه، منهم الشيخ شمس الدين ابن الأكفاني وغيره وتناولته منه سنة أربع وعشرين وسبعمائة بعد ما كتبته بخطي، وكان فَكِهَ المحاضرة حلو المنادرة يتوقّد ذكاة، ولحقه صممٌ قويّ قبل موته بعشر سنين وأكثر من ذلك وأضرّ بآخره من عينه الواحدة، وتوفى في بيمارستان الأمير سيف الدين تنكز بصفد في سنة خمس وعشرين فيما أظنّ.

<sup>(</sup>١) الأغمار: الذين لم يجربوا الأمورَ.

<sup>(</sup>٢) وهو ابن عربي الصوفي، وليس أبو بكر ابن العربي صاحب «العواصم من القواصم».

## ابن طاهر

11٣٣ ـ «أمير خراسان» محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر. الخزاعي، ولي إمرة خراسان بعد والده إلى أن خرج عليه يعقوب بن الليث الصفّار فحاربه وظفر به يعقوب وبقي عنده في الأسر ثم نجا محمد بن طاهر ولم يزل خاملاً ببغداد إلى أن مات سنة ثمان وتسعين ومائتين، وهو أمير ابن أمير ابن أمير، سمع من اسحاق بن راهويه وغيره وروى عنه أحمد بن حاتم المروزي.

11٣٤ \_ «أبو سليمان المنطقي» محمد بن طاهر بن بَهرام. السجستاني أبو سليمان المنطقي، كان فاضلاً في العلوم الحكمية متقناً لها مطلعاً على دقايقها واجتمع بيحيى بن عديّ وأخذ عنه، وله شعر منه [الكامل]:

لا تحسُدَنَّ على تظاهُر نعمةِ أُوليس بعد بلوغه آماله لو كنتُ أحسُدُ ما تجاوز خاطري ومنه [الكامل]:

الجوع يُدفَع بالرغيف اليابسِ والموت أنصف حين ساوى حكمه ومنه [الخفيف]:

لذّة العيش في بهيميّة الله حكم كأس المنتونِ أن يتساوى ويحلّ البليدُ تحت ثَرىٰ الأر أصبحا رُمّة تَرايل عنها

شخصاً تَبيتُ له المَنُونُ بمَرصدِ يُفضِي إلى عَدَمٍ كأن لم يوجَدِ حسدَ النجومِ على بقاء السَرمدِ

فعلامَ أُكثِرُ حسرتي ووساوسي بين الخليفة والفقير البايسِ

ذة لا ما يقوله الفَلسفيُ في حساها الغبيُ والألمعيُ في حساها الغبيُ والألمعيُ ض كما حلّ تحتها اللَوذعيُ فصلُها الجوهريُ والعَرَضيُ

الأبيات المذكورة في ترجمة الفارابي محمد بن محمد، وله «مقالة في مراتب قُوى الإنسان» و«كلام في المنطق» مسايل عدّة سئل عنها، «تعاليق حكميّة» و«مُلَح ونوادر»، «مقالة في الأجرام العُلويّة أنّ طبيعتها طبيعة خامسة وأنها ذوات أنفس وأن النفس التي لها هي النفس الناطقة».

۱۱۳۳ \_ «الكامل» لابن الأثير (٥/٦ \_ ٢٨).

١١٣٤ \_ «الفهرست» لابن النديم (١/ ٢٦٤)، و«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (١/ ٣٢١ ـ ٣٢٢)، و«تاريخ حكماء الإسلام» للبيهقي (٨٢ ـ ٨٣)، و«تاريخ الحكماء» للقفطي (٢٨٢ ـ ٢٨٣). و«المقابسات» لأبي حيان التوحيدي (٢٩٨)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ١٤).

١١٣٥ - «ابن القيسراني الحافظ» محمد بن طاهر بن على بن أحمد. الحافظ أبو الفضل المقدسي ويعرف في وقته بابن القيسراني الشيباني، له الرحلة الواسعة، سمع ببلده من نصر المقدسي وابن ورقاء وجماعةٍ، ودخل بغداد سنة سبع وستين وسمع من ابن الصريفيني وابن النقُور وطبقتهما، وحجّ وجاور وسمع من أبي علي الشافعي وسعد الزَنجاني وهيّاج الحطّيني، وسمع بمصر من أبي إسحاق الحبّال وبالاسكندرية من الحسين بن عبد الرحمٰن الصفراوي وبتنيّس من علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الحدّاد وحديثه من أعلى ما وقع له في الرحلة، وسمع بدمشق من أبي القاسم ابن أبي العلاء الفقيه وبحلب من الحسن بن مكي الشيزري وبالجزيرة العُمرية من أبي أحمد عبد الوهاب بن محمد اليمني وبالرحبة من الحسين بن سَعدُون وبصور من القاضي على بن محمد بن عبيد الله الهاشمي وبأصبهان من عبد الوهاب بن مَنده وإبراهيم بن محمد القفّال وبالجملة فروى عن كبار في سائر البلاد، توفي سنة سبع وخمسمائة، قال ابن الجوزي في «المرآة»: صنّف كتاباً سمّاه «صفوة التصوّف» يضحك منه من رآه ويعجب من استشهاداته بالأحاديث التي لا تناسب وكان داوديّ (١) المذهب فمن أثنى عليه فلحفظه الحديث وإلا فالجرح أولى به، قال محمد بن ناصر: لا يُحتجّ به كان يذهب مذهب أهل الإباحة، وذكره الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقّاق فأساء الثناء عليه جدًّا ونسبه إلى أشياء، وكذلك الحافظ اسماعيل بن أحمد الطلحي كان سيء الرأي فيه، وقال أبو المعمّر بن أحمد الأنصاري: أنشدني لنفسه [البسيط]:

دَع التصوّف والزهد الذي آشتغلَتْ وعُج على دير دارَيًّا فإنّ به الرُ وعُج على دير دارَيًّا فإنّ به الرُ وأشرَب معتَّقة من كف كافرة ثمّ أستمع رنّة الأوتارِ من رشأ غنى بشعر آمرة في الناس مشتهرِ لولا نسيمٌ بذكراكم يروّحني وقال أيضاً [المتقارب]:

خلعت العذار بلا مِنة

به جوارح أقوام من الناسِ هبان ما بين قسيس وشَمَاسِ تسقيك خمرَين من لحظٍ ومن كاس مهفهف طرفه أمضى من الماسِ مدوَّن عندهم في صدر قرطاسِ لكنتُ محترقاً من حرّ أنفاسي

على من خلعتُ عليه العذارا

۱۱۳۰ - «المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ١٧٧ - ١٧٩)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦١٦)، و«تذكرة الحفاظ» للنهي (٤/ ٣٧ - ٤١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١/٦ / ١٧٦ - ١٧٧)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/ كلاهبي (٢٠٥ - ٢٦٦)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٠٥ - ٢٦١)، ط. حيدرآباد و«الأنس الجليل» للحنبلي (٢٦٥ - ٢٦٦)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٨٨ - ١١٦ - ١٨٠ - ٣٩٣ - ١٠٤٧ - ١٠٤٧ - ١٠٨١ - ١٥٨٤ - ١١٣٧)، و«هذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ١٨)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٨ - ٨٣).

<sup>(</sup>١) أي داود الظاهري، صاحب المذهب المشهور، وأشهر مَن انتصر لهذا المذهب ابن حزم الأندلسي صاحب «المحلِّي».

#### وأصبحت حيران لا أرتجي جناناً ولا أتقي فيه نارا

وقال ابن عساكر: سمعت أبا العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني يقول: ابتُلي محمد بن طاهر بهوى امرأةٍ من أهل الرسداق وكانت تسكن قرية على ستة فراسخ من همذان وكان يوم كل يذهب إلى قريتها فيراها تغزل في ضوء السراج ثم يرجع إلى همذان فكان يمشي كلّ يوم اثني عشر فرسخاً، (۱) ولما احتُضر كان يردد هذا البيت [المتقارب]:

وما كنستم تعرفون السجفا فمممن تُسرى قد تعلممسم

11٣٦ - «أبو علي الحنفي القاضي» محمد بن طاهر بن محمد. الخوارزمي أبو علي من أهل باب الطاق البغدادي، أحد أصحاب أبي حنيفة ولي القضاء بباب الطاق وولي قضاء واسط وعاد إلى بغداد، سمع من أبي القاسم علي بن أحمد بن محمد الرزّاز والقاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبي وهب منبّه بن محمد الواعظ وغيرهم وحدّث بواسط، قال ابن النجار سمع منه شيوخنا القاضيان أبو الفتح ابن الماندائي وأبو علي يحيى بن الربيع بن سليمان وأبو المعالي ابنا نغوبا، توفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة.

11٣٧ - «ابن طاهر الأنماطي» محمد بن طاهر الأنماطي. أبو الحسين المعروف بابن القيّار، قال ابن النجار: سمع الكثير وقرأ بنفسه على أبي الحسين بن بشران وغيره وحدّث عن أحمد بن جعفر بن مسلم الخُتّلي والقاضي أبي الفرج المعافى بن زكرياء النهرواني، وروى عنه أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن المهدي الخطيب في مشيخته، وتوفي سنة خمس وعشرين وأربعمائة.

النحوي، ذكره الحافظ أبو القاسم وقال: قدم دمشق سنة أربع وخمسمائة وأقام بها مدّة وكان النحوي، ذكره الحافظ أبو القاسم وقال: قدم دمشق سنة أربع وخمسمائة وأقام بها مدّة وكان يُقرىء النحو، وكان شديد الوسواس في الوضوء بلغني أنه كان لا يستعمل من ماء نهر ثوراء ما يخرج من تحت الربوة لأجل السقاية التي تحت الربوة وبلغني أنه كان يبقى أياماً لا يصلّي لأنه لم يتهيّأ له الوضوء على الوجه الذي يريده، ورأيتُه صغيراً ولم أسمع منه شيئاً، وخرج إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات سنة تسع عشرة وخمسمائة.

۱۱۳۹ ـ «نقيب النقباء ابن طراد» محمد بن طرّاد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم الإمام ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الله بن العباس. أبو الحسن ابن أبي الفوارس، ولي النقابة على الهاشميين

الفرسخ: مسافة تبلغ ثلاثة أميالِ هاشمية، والميلُ الهاشمي ٥٧٦٠ متراً، وكل ألف متر تساوي (١ كيلو متر)
 وبهذا يقطع يومياً ( ٦٩كم) تقريباً.

١١٣٦ \_ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٦٢).

١١٣٨ \_ "بغية الوعاة" للسيوطي (١/١٢٠ ـ ١٢١)، و"نفح الطيب" للمقري (١/ ٥٥٤).

۱۱۳۹ .. «الكامل» لابن الأثير (٧/ ٦٠).

وسمع الحديث من أبيه وعمّه أبي نصر محمد بن علي وأبوي القاسم علي بن أحمد بن البسري واسماعيل بن مسعدة الاسماعيلي الجرجاني، توفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة.

الفقه على أبي إسحاق الشيرازي والفرائض على أبي حكيم الخبري والكلام على أبي بمبد الله الفقه على أبي إسحاق الشيرازي والفرائض على أبي حكيم الخبري والكلام على أبي عبد الله القيرواني، وسمع الحديث من أبي جعفر ابن المُسلِمة والقاضي أبي الحسين محمد بن علي بن المهتدي بالله وأبي الغنائم عبد الصمد بن علي المأموني وأبي الحسين أحمد بن النقور وأبي محمد عبد الله الصريفيني وأبي القسم عبد العزيز الانماطي وخلق كثير، وقرأ على أبي عبد الله الحميدي كثيراً وعلى جماعة من المتأخرين، وسمع من أبي نصر علي بن هبة الله بن ماكولا كتابه في "المؤتلف والمختلف" ورواه عنه، وحدّث باليسير لأنه مات كهلالاً، وكتب بخطه كثيراً من الفقه والأصول والأدب وغير ذلك لنفسه وللناس وكان خطّه مليحاً ونقله صحيحاً، وكان صالحاً زاهداً عابداً أميناً صدوقاً، وتوفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة.

1181 ـ محمد بن طريف البجلي الكوفي. روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وكان ثقة صاحب حديث، توفي سنة خمسين ومائتين أو ما دونهما.

حمص أخضر يأتي ذكر والده إن شاء الله تعالى في حرف الطاء مكانه، كان الأمير سيف الدين الممذكور أمير طبلخاناه في حياة أستاذهم الملك الناصر وخرج مع والده إلى صفد وهو أمير قبل المذكور أمير طبلخاناه في حياة أستاذهم الملك الناصر وخرج مع والده إلى صفد وهو أمير قبل ذلك وكان والده زائلد الحجر عليه لا يوسّع له في رزقه لما يتخيّله من كرمه، حُكي أنه وهو صغير كان في الصيد بالصعيد وقد انفرد فقدّم له إنسان شيئاً حقيراً، ولم يكن ما يعطيه فحلّ بربند مركوبه ودفعه، وهو شديد القوى يملاً سطل الخيل ماء ويشيله من الأرض ويرفعه بيده إلى أن يشرب منه وهو واقف ولم يَحنِ قامته، وقد ظهرت شجاعته في نوبة والده لما دخل البلاد الرومية من حلب فإنه كان يكرّ على عسكر حلب الذين ساقوا خلفهم فيطرح منهم جماعة فعل ذلك غير مرّة، وأعطي تقدمة الألف بعد وفاة أبيه ولم يزل بالقاهرة مقيماً على ذلك إلى أن أخرج إلى صفد في الأيام الكاملية فورد إليها أميرَ طبلخاناه وأقام بها، فلما جاء إليها الأمير سيف الدين أرغون شاه نائباً رُمي بأنه كاتَبَ ابن دلخادر فطالع بأمره فرسم له باعتقاله في قلعة صفد تقدير خمسة أشهر شما الدين النائب إلى مصر وجُهّز إلى حلب نائباً وجاء منها إلى دمشق نائباً في الأيام المظفّرية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمته، وبقي الأمير ناصر الدين في قلعة صفد تقدير خمسة أشهر ثم سيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمته، وبقي الأمير ناصر الدين في قلعة صفد تقدير خمسة أشهر ثم

۱۱٤٠ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>۱) الكَهْلُ: مَنْ وخطه الشيب ورأيت له بَجَالة، أو مَن جاوز الثلاثين أو أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسين، والجمع: كَهلُون وكهولٌ وكيهالٌ وكَهْلان وكهُلْ. والكهولة قمة الشباب.

۱۱٤۱ ـ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٥٨٦)، و"الثقات" لابن حبان (٩/ ٩٢)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ٣٣٥)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (٢/ ١٧٢).

أفرج عنه وجُهّز إلى دمشق أميراً على اقطاع الطرخاني فحضر إليها في نصف شعبان سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، ولم يزل على حاله بدمشق إلى أن حضر دوادار والده وهو سيف الدين قُطلُوبوغا في البريد من مصر بطلبه إلى الديار المصرية وذلك في سابع شهر ربيع الأول سنة خمسين وسبعمائة.

١١٤٣ ـ «الإخشيد صاحب مصر» محمد بن طُغج بن جُفّ بن يَلتكين بن فُوران. الإخشيد أبو بكر التركى الفرغاني صاحب مصر، روى عن عمّه، ولي ديار مصر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ولُقّب الإخشيد ثم ولي دمشق والحرمين والجزيزة وغير ذلك من قبل الراضي سنة ثلاث وعشرين وذلك مضافاً إلى مصر، والأخشيذ بلسان الفرغانيّين ملك الملوك وطغج يعني عبد الرحمن وأصله من أولاد ملوك فرغانة وجُفّ من الترك الذين حُملوا للمعتصم فبالغ في إكرامه وتوفي جفّ سنة سبع وأربعين ومائتين، واتصل ابنه طغج بابن طولون وصار من أكبر القوّاد ولما قُتل خُمارويه سار طغج إِلِى المكتفي فأكرم مورده ثم بدا منه تكبِّرٌ على الوزير فحُبس هو وابنه فمات طغج في الحبس وأخرج محمد بعد مدّة وجرت له أمورٌ يطول شرحها، وكان ملكاً مطاعاً شجاعاً لا يقدر أحد يجرّ قوسه حازماً حسن التدبير مكرماً للجند وهو أستاذ كافور، توفي بدمشق سنة أربع وثلاثين وقيل خمس وثلاثمائة وحُمل إلى القدس، وقد مدح أبو الطيّب أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج بن جُفّ وهو ابن عمّ الأخشيذ بقصيدته التي أولها [الطويل]:

أنا لائِمي إن كنتُ وقت اللوائم علمتُ بما بي بين تلك المعالم(١)

منها [الطويل]:

حَمتُه على الأعداء من كلّ جانب ولولا أحتقار الأسد شبهتها بهم كريم نفضت الناس لما بلغته وكان سروري لا يَفى بندامتى

سيوفُ بني طُغج بن جُفّ القّماقم ولكنها معدودة في البهائم كأنهم ما جف من زاد قادم على تَركِه في عُمري المتقادم

كان جيشه قد احتوى على أربعمائة ألف رجل وكان له ثمانية آلاف مملوك يحرسونه بالنوبة كلّ يوم ألفّ ويوكّل الخدم بجوانب خيمته ثم لا يثق بأحد حتى يمضي إلى خيم الفرّاشين فينام

#### ١١٤٤ \_ «المحدث الدمشقى» محمد بن طُغريل. الصيرفي المحدّث الفاضل المخرّج مفيد

١١٤٣ \_ ﴿الكاملِ ﴾ لابن الأثير (٥/ ١٦٢ \_ ١٨٦ \_ ١٨٨ \_ ١٩٩ \_ ١١٢ \_ ١٦٣ \_ ٢٢١ \_ ٢٣٢ \_ ٢٤٠ \_ ١٤٩ \_ ٢٢٦ \_ ٢٧٣ \_ ٢٧٤ \_ ٣٥١ \_ ٣٧٤) ط. دار إحياء التراث العربي، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/٥٦)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٣٣٧).

انظر: «شرح العكبري» (٢/ ٣٥٠).

١١٤٤ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٦٠)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ٤٤)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (١٠/

الطلبة ناصر الدين الدمشقي، روى عن أبي بكر بن عبد الدائم والمطعم وقرأ الكثير، سمعتُ بقراءته "صحيح مسلم" على البندنيجي الصوفي وغير ذلك وكان سريع القراءة فصيحها، توفي غريباً في حماة ولم يتكهل أو بلغ الأربعين سنة سبع وثلاثين وسبع مائة، قال الشيخ شمس الدين: جيّد التحصيل مليح التخريج كثير الشيوخ حسن القراءة ضعفوه من قبل العدالة ثم تردّدنا في ذلك وتوقّفنا فالله يُصلحه فلو قبل النصح فلح، قلت: لم يطعنوا عليه إلا أنه كان إذا قرأ قلب الورقتين والثلاث والله أعلم.

١١٤٥ - «الأعظم صاحب الهند» محمد بن طُغلق. شاه السلطان الأعظم أبو المجاهد صاحب دهلي(١) وسائر مملكة الهند والسند ومكران والمعبر ويُخطَب له بمَقْدَشَوه وسَرَنديب وكثير من الجزر البَّحرية ورث الملك عن أبيه طغلق شاه، قال القاضي شهاب الدين بن فضل الله: وكان طغلق شاه تركيّاً من مماليك سلاطين الهند ويقال إِنه عمل على أبيه حتى قتله قالوا وصورة قتله أنه تركه في خركاة، وقد بدت به عِلَّة ثم إنَّه هاج عليهُ الفيلة حتى أتى فيل منها على الخركاة فحطمها وألقاها عليه وتمادى في إخراجه حتى أخرجه ميتاً لا روح فيه، قال: ومحمد عنين لكيٌّ كُوِيَ على صُلبه أوان الحداثة لعلَّة حصلت له، وهو متمذهب للإِمام أبي حنيفة يحفظ في المذهب كتاب «الهداية» وقد شدا طرفاً جيداً من الحكمة ويحضر مجلَّسه الفقهاء للمناظرة بين يديه ويجيز الجوائز السنيّة وملكه ملكٌ متسع جدّاً وعسكره كثير، قال: ذكر الافتخار عبد الله دفتر خوان الواصل في الرسلية أيام الناصر محمد بن قلاوون أن عسكره مبلغ تسعمائة ألف فارس، قال: وفي ذلك نظرٌ إنما الشائع أنه يقارب الستمائة ألف يجري على كلُّهم ديوانه منهم الفارس ومنهم الراجل والراجل أكثر لقلَّة الخيل لأن بلادهم لا تنتج الخيل وتُفسد ما يُجلَّب إليها من الخيل وذكر أن عنده ألفاً وسبع مائة فيل، وعنده عددٌ كثير من الأطبّاء والندماء والشعراء بالعربية والفارسية والهندية وعدد كثير من المغاني رجال وجواري، ونعته في بلاده سلطان العالم اسكندر الثاني خليفة الله في أرضه وبهذا يدعو له الخطباء في ممالكه على المنابر والدعاة، وفي بلاده معادن كثيرة ويجاوره كُوّة قراجل، بالقاف والراء والألف والجيم واللام، وهو جبل يقارب البحر المحيط الشرقي وهي بلاد كفّار فيها معادن الذهب وله عليها اتاوة جزيلة إلى غير ذلك، ومما يوجد في بعض بلاده من نفائس الياقوت والماس وعين الهرّ والمسمَّى بالماذَنبي، قال: وذكر لي الشيخ مبارك الأنبايتي ـ وكان من كبار دولته ثم تزهد ـ أن ابن قاضي شيراز أتاه بكتب حكمية منها كتاب «الشفاء» لابن سيناء بخطِّ ياقوت في مجلَّدة فأجازه عنها جائزةً عظيمةً ثم أمر بإدخاله إلى خزائنه ليأخذ منها ما يريد فأخذ منها ديناراً واحداً وضعه في فمه فلما خرج ليقبّل يده قيل له ما فعل وأنه لـم يتعرّض إلاّ إلى دينار واحد فسأله عن ذلك فقال: أخذتُ حتى امتلأت وطلع هذا الدينار من فمي، فضحك وأعجبه ذلك وأجازه بلك من الذهب واللك عبارة عما يقارب المائتي ألف مثقال وسبعين ألف مثقال بالمصري، قال: ولحقه يبسُ مزاج منِ قبل السوداء. انتهى. قلت ومما يُحكى عن كرمه

<sup>(</sup>١) دهلى: مدينة كبيرة بالهند.

إعطاؤه الشريف عضد ابن قاضي يزد وقد ذكرتُ ذلك في ترجمة عضد في حرف العين، وبلغني عنه أنه إذا سمع المؤذن وقف مكشوف الرأس ولا يزال واقفاً إلى أن يفرغ المؤذن ثم أنه لا يشتخل بشيء بعد ذلك غير الصلاة النوافل والفريضة، وأعرف أني كنت يوماً عند الأمير عزّ الدين أيدَمُر الخطيري وقد حضر إنسان هنديّ وقال: إن السلطان محمد بن طغلق فتح تسعة آلاف مدينة وقرية وأخذ منها ذهباً كثيراً وإنه انتقل من دهلي إلى وسط البلاد التي فتحها ليكون قريباً من الأطراف وإنه أجري عنده ذكر مكة والمدينة فقال: أريد أن يتوجّه من عندنا ركب حاج، فقيل له إن ذلك في مُلك الملك الناصر محمد بن قلاوون فقال: نجهز إليه هديّة ونطلب منه ذلك، وأنه جهز إليه مركباً قد مُلىء تفاصيل هندية رفاع من خيار ما يكون وعشرة بُزاة بيض وخدم وجواري وأربعة عشر حُقاً قد ملئت ماساً وأنا كنت مع المسقرين وإننا لما وصلنا إلى اليمن أحضر صاحب اليمن المماليك الذين في خدمة الرسول وقال لهم: أيّ شيء يعطيكم صاحب مصر؟ أقتلوا أستاذكم وأنا أجعلكم أمراء عندي! فلما قتلوه شنق الجميع وأخذ المركب بما فيها وأريد أن تُحضرني عند السلطان، فأحضره، وكتب القاضي شهاب الدين ابن فضل الله في ذلك الوقت كتاباً إلى صاحب اليمن جاء منه عند ذكر ذلك وبعد أن كان في عداد الملوك أصبح وهو من قُطّاع الطريق.

• • •

#### ابن طلحة

السجاد وأمّه حَمْنة بنت جحش المذكورة في حديث الإفك (١) توفي سنة ست وثلاثين للهجرة السجاد وأمّه حَمْنة بنت جحش المذكورة في حديث الإفك (١) توفي سنة ست وثلاثين للهجرة وكان يسجد كل يوم ألف سجدة ولما أتت به أمّه إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله سمّه فقال: قد سمّيتُه محمداً وكنيتُه أبا سليمان لا أجمع له اسمي وكنيتي ولما أراد عمر بن الخطاب أن يغير الأسامي قال له محمد: يا أمير المؤمنين نشدتُك الله أن تغير اسمي فوالله ما سمّاني محمداً إلا محمد على فقال عمر: لا سبيل إلى تغيير شيء سمّاه محمد على وحضر يوم الجمل مع أبيه وكانت رايته معه وكان فيما ذكر مكرها أكرهه أبوه على الخروج وكان علي نهى عن قتله وقال: إيّاكم وصاحب البرنس فإنه خرج مكرها أو تقدم ونثل درعه بين رجليه وقام عليها وجعل كلّما حمل عليه رجلٌ يقول: نشدتُك به (حم) فينصرف عنه حتى جاء المعكبر الأسدي فطعنه ولم يكن عليه درعٌ فقتله وقال [الطويل]:

وأشعب قوام بالسات ربه متكت له بالرمح جيب قميصه على غير شيء غير أن ليس تابعاً يذكرني حَمّ والرمح شاجرً

قليلِ الأذى فيما ترى العينُ مُسلِمِ فخر صريعاً لليدَين وللفمِ عليّاً ومَن لم يتبع الحقّ يندَمِ فهلا تلا حاميمَ قبل التقدّم

وقد ادّعى قتله جماعة المعكبر الأسدي والأشتر النخعي وشريح بن أوفى وابن مكيس الأزدي ومعاوية بن شدّاد العبسي، ومرّ عليّ عليه السلام ومعه الحسن ابنه وعمار وصعصعة بن صوحان والأشتر ومحمد بن أبي بكر وبأيديهم النيران يطوفون على القتلى فمرّ عليّ بمحمد بن طلحة وهو قتيل فقال: السجّاد وربّ الكعبة، وردّ رأسه إلى جسده وبكى واسترجع وقال: والله هذا قريع قريش فوالله ما علمته إلاّ صالحاً عابداً زاهداً ووالله ما صرعه هذا المصرع إلاّ برّه بأبيه

۱۱٤٦ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٣٣٥ ـ ٣٤٧ ـ ٣٥٥، ٨/ ١١٤)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٦١)، و«تاريخ البخاري الصغير» (١٠٥١)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ٢٩١)، و«الثقات» لابن حبّان (٣/ ٢٦٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١٣٧١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٩٨)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣٢٠) ط. مؤسسة الرسالة، و«الإصابة» لابن حجر (١٧/٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٤ ـ ٣٤)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۱) وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رَسول الله ﷺ، ولم تكن امرأة تنافس عائشة رضي الله عنها في المنزلة عند رسول الله غيرها، فأشاعت أختها حمنة ما أشاعت من خبر الإفك، تضادُ السيدة عائشة رضي الله عنها لأختها. انظر خبر الإفك. «سيرة ابن هشام» (٣/ ٣٢٥ \_ ٢٣٦).

فإنه كان مطيعاً له، ثم جعل يبكي ويحزن فقال الحسن: يا أبه قد كنتُ أنهاك عن هذا المسير فغلبك على رأيك فلان وفلان، فقال: قد كان ذلك يا بنيّ ولوددتُ أني متّ قبل هذا اليوم بعشرين سنة.

الكوفي، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وتوفي سنة سبع وستين ومائة.

١١٤٨ ـ "كمال الدين أبو سالم القرشي العَدَوي النصيبي الشافعي المفتي، ولد بالعُمرية من قرى نصيبين سنة كمال الدين أبو سالم القرشي العَدَوي النصيبي الشافعي المفتي، ولد بالعُمرية من قرى نصيبين سنة اثنتين وثمانين، وتفقّه وبرع في المذهب وسمع بنيسابور من المؤيّد الطوسي وزينب الشعرية وحدّث بحلب ودمشق وكان صدراً معظماً محتشماً وترسّل عن الملوك، ولي الوزارة بدمشق ثم تركها وتزهّد وخرج عن ملبوسه وانكمش عن الناس وترك مماليكه ودوابّه ولبس ثوب قطن وتخفيفة، وكان يسكن الأمينية فخرج منها واختفى ولم يُعلّم بمكانه وسبب ذلك أن الناصر عينه للوزارة وكتب تقليده فكتب إلى الناصر يعتذر، قال الشيخ شمس الدين: ودخل في شيء من الهذيان والضلال وعمل دائرة للحروف وادعى أنه استخرج علم الغيب وعلم الساعة توفي بحلب الهذيان وخمسين وستمائة وقد جاوز السبعين.

المسائل علي المحمد بن طوس. القصري يكنى أبا الطيب صاحب «المسائل القصريّات» أملاها أبو علي عليه، قال ياقوت: أظنّه منسوباً إلى قصر ابن هُبيرة بنواحي الكوفة، ويقال إن أبا علي كان يتعشّقه لما كان حدثاً ويخصّه بالطُرَف ويحرص على الإملاء عليه والالتفاتات إليه وإنه مات شاباً.

• ١١٥٠ ـ محمد بن طُولُوبغا. المحدّث ناصر الدين أبو نصر التركي السيفي، شابِّ ساكن ديّن كتب الأجزاء ودار على الشيوخ وحصّل، أجزت له، ولد سنة ثلاث عشرة وسبعمائة وسمع من المحجّار بعض «الصحيح» وسمع من ابن أبي التائب وبنت صَصرىٰ وخلقِ بنفسه وكتب وتخرّج.

١١٥١ \_ «أبو نصر الكشي الفقيه العابد» محمد بن الطيّب. أبو نصر الكشّي الزاهد أحد الفقهاء العباد الرحّالين في طلب الحديث، توفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة.

۱۱٤٧ \_ «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٢٦١)، و"تاريخ البخاري الكبير» (١/ ١٢٢)، و"الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٥٨١)، و"الثقات» لابن حبان (٧/ ٣٨٨)، و"ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٥٨٧)، و"لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٦٢) ط. حيدرآباد، و"تهذيب التهذيب» لابن حجر (٣/ ٢٣٨)، و"تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٢٣٨).

١١٤٨ \_ "إعلام النبلاء" لراغب الطباخ (٤٣٧).

١١٤٩ \_ «معجم الأدباء» لياقوت (٧/ ١٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٢٢).

۱۱۵۰ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/٤٦١).

۱۱۵۲ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٣٧٩ ـ ٣٨٣) و«اللباب» لابن الأثير (١/ ٩٠)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ٢٦٣)، و«مرآة الجنان» لليافعي، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٣٥٠ ـ ٣٥١)، (٣/ ٦ ـ=

١١٥٢ ـ «القاضي أبو بكر الباقلاني» محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم. القاضي أبو بكر الباقلاني البصري صاحب التصانيف في علم الكلام، سكن بغداد وكان في فنه أوحد زمانه، سمع أبا بكر القطيعي وغيره وكان ثقة عارفاً بالكلام صنّف «الردّ على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية»، ذكره القاضي عياض في «طبقات الفقهاء المالكية» قال: وهو الملقَّب بسيف السنة ولسان الأمّة المتكلم على لسان أهل الحديث وطريق الشيخ أبي الحسن الأشعري كان ورده في الليل عشرين ترويحة ثم يكتب خمساً وثلاثين ورقة من تصنيفه، توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة وصلَّى عليه ابنه الحسن ودفن بداره ثم حُوَّل إلى مقبرة باب حرب، ورثاه بعض أهل العصر بقوله [البسيط]:

انظر إلى جبلٍ تمشي الرجالُ به وأنظر إلى القبر ما يحوي من الصَلَفِ وأنظر إلى صارم الإسلام منغمداً وأنظر إلى دُرّة الإسلام في الصَدَفِ

جرى بينه وبين أبى سعيد الهاروني مناظرة فأكثر القاضي أبو بكر الكلام فيها ووسع العبارة وزاد في الإسهاب والتفت إلى الحاضرين وقال: اشهدوا على إن أعاد ما قلتُ لا غير لم أطالبه بالجواب، فقال الهاروني: اشهدوا عليّ إن أعاد كلام نفسه سلّمت ما قال.

١١٥٣ ـ «المقرىء أبو الغنائم» محمد بن طَيبان بن الخضر بن طيبان بن الحسن بن سهل بن سُهيل بن سعد بن سعيد. الهُماني أبو الغنائم المقرىء صاحب أبي على ابن البنّاء، أورد له ابن النجار [السريع]:

مَن أنا عند اللَّه حتى إذا أذنبتُ لا يغفر لي ذنبي العفو يُرجى من بني آدم فكيف لا أرجوه من ربي

١١٥٤ ـ «السجاوندي المفسّر» محمد بن طَيفُور. الغزنوي السجاوندي المقرىء المفسّر النحوي، له تفسير حسن للقرآن، و«كتاب علل القراءات» في مجلّدات، و«الوقف والابتداء» في مجلَّد كبير يدل على تبحَّره، توفي سنة ستين وخمسمائة.

١١٥٥ ـ «ابن ظافر الحداد الشاعر» محمد بن ظافر بن القاسم بن منصور. أبو البركات الأديب ابن أبى المنصور الجُذامي الاسكندري الخياط الرجل الصالح وأبوه ظافر الحدّاد الشاعر المشهور اختص بصحبة الزاهد أبي الحسن ابن بنت أبي سعد، توفي سنة اثنتين وستمائة.

١٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردى (٢٣٤/٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٢٠ ـ ١٧٣)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ١٦٩ ـ ١٧٠)، و"الأعلام" للزركلي (٧/ ٤٦).

١١٥٤ ـ "طبقات القراء" لابن الجزري (٢/١٥٧)، و"طبقات المفسرين" للسيوطي (٣٣ ـ ٣٣)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (١١٨٢).

#### ابن ظفر

١١٥٦ \_ محمد بن ظفر بن أحمد بن ثابت بن محمد بن علي. الطَرقي أبو عبد الله بن أبي **الغنائم** من أهل يزد من أولاد الأئمة والمحدّثين، سمع أبا الوقت عبد الأول لما قدم عليهم يَزْدَ<sup>(١)</sup> وحدّث ببغداد، قال ابن النجار: وقد أجاز لي بيزد رواية جميع مسموعاته على يدي بعض الطلبة في أول سنة عشر وستمائة.

١١٥٧ ـ محمد بن ظفر بن الحسين بن يزداد. المناطقي أبو طالب من أهل الكرخ أخو الحسين بن ظفر، سمع الكثير من أبوي الحسين أحمد بن النقُور والمبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي، قال ابن النجار وما أظنّه روى شيئاً.

١١٥٨ \_ «المقنّع الكندي» محمد بن ظفر بن عُمير. وقيل عَميرة بن أبي شمر بن فَرعان بن قيس بن الأسود بن عبد الله بن الحارث الولاَّدة، سُمّي بذلك لكثرة ولده، ابن عمرو بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مُرَتَّع بن كندة ينتهي إلى قحطان، وكان محمد المذكور يُعرف بالمقتَّع لأنه كان أجمل الناس وجهاً وكان إذا سفر اللثام عن وجهه أصابته العين وكان أمدَّ الناس قامةً وأجملهم خلقاً وكان إذا عِينَ يمرض ويلحقه عَنَتٌ فكان لا يمشي إِلاّ متقنّعاً، وكان متخرّقاً في العطاء سمحاً بالمال لا يردّ سائلاً عن شيء حتى أتلف كلّ ما خلفه أبوه من مال فاستعلاه بنو عمّه عمرو بن أبي شمر بأموالهم وجاههم، وهوي بنت عمّه عمرو فخطبها إلى إِخوتها فردّوه وعيّروه بتخرّقه، وفقره وما عليه من الدين فقال [الطويل]:

> وإن الــذي بــيني وبــين بــنــي أبــي فما أحمل الحِقدَ القديمَ عليهمُ وليسوا إلى نصري سِراعاً وإن هُمُ يعاتبني في الدّين قومي وإنما

وبين بني عمّي لمختلفٌ جدّاً وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا دَعَوني إلى نصر أتيتُهم شَدّا وإن أكلوا لحمى وفرتُ لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا ديوني في أشياء تكسِبهم حمدا

وقال عبد الملك بن مروان ـ وهو أول خليفة ظهر منه البخل(٢) ـ: أيّ الشعراء أفضلُ؟ فقال له كثير بن هراشة يعرّض ببخل عبد الملك: أفضلهم المقنع الكندي حيث يقول [البسيط]:

يزد: مدينة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان معدودة في أعمال فارس ثم من كورة إصطخر. انظر: (1) «معجم البلدان» لياقوت (٤/ ٥٠٠ ـ ٥٠١).

١١٥٨ ـ "الأغاني" لأبي الفرج الأصبهاني (١٥/١٥٧)، و"الشعر والشعراء" للمرزباني (٤٦٢).

هذا كلام ونقدٌ في غير محلَّه، فالخليفة عبد الملك كان أول حاكم في الإسلام يولد وينشأ في بيئة إسلامية = (٢)

إني أُحرّض أهل البُخل كلّهمُ ما قلّ ما لِي إلا زادني كرماً والمال يرفع مَن لولا دراهمه لن تخرج البيضُ عفواً مِن أكفّهمُ كأنها من جلود الباخلين بها

لو كان ينفع أهل البخل تحريضي حتى يكون برزق الله تعويضي أمسى يقلب فينا طرف مخفوضٍ إلا على وَجَعِ منهم وتمريضِ عند النوائب تُحذى بالمقاريضِ

فقال عبد الملك وعرف ما أراده: الله أصدق من المقنّع حيث قال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٢٧]، وهو القائل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه [الرجز]:

إنّ عسليساً سساد بسالستكسرم هسداه ربّسي لسلسسسراط الأقسوم كالليث بين اللّبُوات الضّيغم

والحِلم عند غاية التحلم بأخذه المحرر وترك المحرم يرضعن أشبالاً ولما تُفطَم

1109 ـ محمد بن عاصم الثقفي. أبو جعفر الأصبهاني العابد وهو صدوق، توفي سنة اثنتين وستين ومائتين.

• ١١٦٠ ــ «المقرىء الإشبيلي» محمد بن أبي العافية. أبو عبد الله الإشبيلي النحوي المقرىء إمام جامع بلنسية، كان بارعاً في النحو واللغة، أخذ عن أبي الحجّاج الأعلم الشنتمري، توفي سنة تسع وخمسمائة.

1171 - «شمس الدين الدمياطي» محمد بن عالي بن نجم. الدمياطي الشيخ شمس الدين، سمع من النجيب والمعين الدمشقي، مولده سنة خمسين وستمائة، أجاز لي بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

المغازي محمد بن عائذ صاحب المغازي» محمد بن عائذ بن عبد الرحمٰن. صاحب المغازي والفتوح أبو عبد الله الكاتب، صنّف «الصوائف» و«السير» وغيرها، ولد سنة خمسين ومائة وولي خراج غُوطة دمشق للمأمون وكان ثقة، توفي بدمشق سنة ثلاث أو أربع وثلاثين ومائتين، قال

في المدينة، ونشأته هذه كانت سبباً في نزوعه الشديد إلى التدين والاهتمام بعلوم القرآن، لذلك كان ينبذ
 التبذير خاصة في وقت تمر به الدولة الأموية بالأخطار الداخلية والخارجية.

١١٥٩ ـ «ذكر أخبار أصبهان» للأصبهاني (١٨٩/٢)، و"تذكرة الحفاظ» للذهبي (٩٠/٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٩٠/٢٤ ـ ٢٤١).

١١٦١ ـ "المشتبه" للذهبي (٣٣٢)، و"الدرر الكامنة" لابن حجر (١٣٣/٤).

۱۱٦٢ - "البداية والنهاية» لابن كثير (٢١٠/٣)، و"تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢٤١/٩)، و"النجوم الزاهرة» لابن تغري بردى (٢٠٥/١)، و"كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٧٤٧ ـ ١٨١٧)، و"شذرات الذهب» لابن العماد (٢/٧٨).

صالح جَزَرة: ثقة إلا أنه قدريّ، وثقة ابن معين، وأسند عن الوليد بن مسلم وخلق كثير، وروى عنه أبو زرعة الدمشقي وذكره في أهل التقوى وأحمد بن أبي الحواري وغيرهما وأجمعوا على عدالته وديانته.

١١٦٣ \_ «المغنّي» محمد بن عائشة. أبو جعفر لم يكن يُعرف له أب فكان ينسب إلى أمه ويلقّبه من يسبّه ابن عاهة الدار، وعائشة أمّه مولاة لكثير بن الصلت الكندي حليف قريش وقيل مولاة لآل المطّلب بن أبي ودَاعة السهمي وأنه كان لغير رشدة، وقال محمد: كانت أُمي ماشطة وكنتُ إذا دخلت إلى موضع قالوا: ارفعوا هذا لابن عائشة، فغُلبت على نسبي، قال إسحاق: كان ابن عائشة يفتن كلّ من سمعه وكان فتيان المدينة قد فسدوا في زمانه بمحادثته ومجالسته، وقد أخذ الغناء عن مَعْبَد ومالك وما ماتا حتى ساواهما على تقديمه لهما واعترافه لهما بفضلهما، وقيل إنه كان ضارباً ولم يكن يجيد الضرب، وابتداؤه يُضرَب به المثل فيقال للمجيد من القرّاء والمغنّين إذا أجاد الابتداء: كأنه ابن عائشة، وكان ابن عائشة سيء الخُلق إذا قال له إنسان: تغنَّ! قال: ألِمثلي يقال هذا! فإن قال له وقد ابتدأ: أحسنت، قال: أَلِمثلي يقال أحسنت! ثم يسكت، وكان قليلاً ما يُنتفع به، فسال العقيق مرّة فدخل عَرصةَ سعيد بن العاص الماءُ حتى ملأها فخرج الناس إليها وخرج ابن عائشة فجلس على قرن البئر فبيناهم كذلك إذ طلع الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم على بغلة وخلفه غلامان أسودان كأنهما من الشياطين فقال لهما: إمِضيا رُويداً حتى تَقِفا بأصل القرن الذي عليه ابن عائشة، ففعلا ذلك ثم ناداه الحسن: يا ابن عائشة كيف أصبحت؟ قال بخير فداك أبي وأُمِّي، قال: انظر من تحتك، فإذا العبدان فقال له: أتعرفهما؟ قال: نعم، قال: فهما حرّان لئن لم تغنّني مائة صوت لأمرتُهما بطرحك في البئر وهما حرّان لئن لم يفعلا لأقطعن أيديهما، فاندفع ابن عائشة فغنى مائة صوت فيقال إن ابن عائشة لم يسمع الناس منه أكثر مما سمعوا في ذلك اليوم وما رئي يوم أحسن منه وسمعوا منه ما لم يسمعوه وتبادر الناس إليه من المدينة وما حولها لما بلغهم الخبر، وتوفى ابن عائشة فيما قيل في أيام هشام بن عبد الملك وقيل في أيام الوليد، وقيل إن الغَمر بن يزيد خرج إلى الشام فلما نزل قصر ذي خُشُب شربوا على سطحه فغنّى ابن عائشة صوتاً طرب له الغُمر (١) فقال: أردُده! فأبى وكان لا يردّ صوتاً لسوء خلقه فأمر به فطُرح من أعلى السطح فمات، وقيل بل قام وهو سكران في الليل ليبول فسقط فمات.

١١٦٣ \_ «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (٢/٣٠٣).

<sup>(</sup>١) الغُمر: الذين لم بجربوا الأمورَ. ومنه قول قطرب في مثلثاته:

وليسس عسندي غِسنسرُ أَفْسَر عسن الستعستُسبِ والسكسسر حسقسدٌ سُسيسرا شهيستاً ولسم يَسجسرُب

#### ابن عباد

١١٦٤ ـ «المكى» محمد بن عبّاد المكي. روى له البخاري ومسلم وروى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجه وعثمان بن خُرّزاذ وعبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى بن مَنده، قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق، توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين.

١١٦٥ - «المهلّبي أمير البصرة» محمد بن عبّاد بن عباد بن حبيب بن المهلّب بن أبي صفرة. المهلبي أمير البصرة، كتب إليه منصور بن المهدي أخو الرشيد يشكو إليه ضائقة فأرسل إليه عشرة آلاف دينار ومات وعليه خمسون ألف دينار ديناً وأعطاه المأمون ما مبلغه ستة آلاف ألف درهم، توفى سنة ست عشرة ومائتين.

١١٦٦ - «المغنّي المكي» محمد بن عبّاد الكاتب. مولى بني جُمَح، ذكره إسحق بن إبراهيم الموصلي في «كتاب أخبار المغنين» وذكر أنه كان من الحذّاق من أهل مكة وأنه توفي في زمن الرشيد ببغداد ولم يكن يضرب بالعود، يقال إن ابن عائشة غنّى صوتاً فأجاده فقيل له: أصبحتَ مِن أحسن الناس غناءً، فقال: وما يمنعني من ذلك وقد أخذتُ من ابن عباد أحد عشر صوتاً.

١١٦٧ - «المعتمد بن عباد» محمد بن عبّاد بن إسماعيل. أبو القاسم المعتمد بن المعتضد ملك الأندلس، ولد محمد بمدينة باجة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، وولي الملك سنة إحدى وستين بإشبيلية فقام به أحسنَ قيام واهتمّ به أتمَّ اهتمام، عدل في الرعيّة وأنصفهم وانتجعه الفضلاء ومدحه الشعراء، أولاده يزيد يلقَّب الراضي وهو فاضل له شعر وعبد الله والفتح وكلُّهم فضلاء شعراء قُتل يزيد بين يديه يوم الوقعة، ومن وزرائه ابن زيدون وابن عمار، وللمعتمد شعر جيّد في الذورة، منه [الكامل]:

> أكثرت هجرك غير أنك ربما فكأنما زمن التهاجر بيننا وهو يشبه قول الآخر [السريع]:

عطفتك أحياناً على أمورُ

لسيلً وسساعساتُ السوصسال بُسدُورُ

فقام خالُ الخدّ فيه بالألْ أسفَرَ ضوءُ الصبح عن وجهه

١١٦٤ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ١٧٥)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٥٦)، و«الثقات» لابن حبان (٥/ ٣٥٦ ـ ٣٧١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٢٤٣)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ .(178

١١٦٥ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٢/ ٣٧١).

١١٦٦ \_ «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (٦/ ١٧١).

١١٦٧ \_ «الكامل» لابن الأثير (٥/ ٢٢٩ \_ ٦٣٠ \_ ٦٣٣).

ساعة هجرٍ في زمان الوِصالْ

كأنَّ ما الخال على خدَّه وقال يودّع حظاياه [الطويل]:

وقد خفقَتْ في ساحة القصر راياتُ بجري الدموع الحمرِ منها جراحاتُ ولم الم وقف فالله وداع عُدية المالية ا

وقالت يوماً إحدى جواريه وهو في سجن أغمات: لقد هُنّا هُنا، فأعجبه منها ذلك وقال [مجزوء الرجز]:

قالت لقد هُنَا هُنا

مــولايَ أيــن جـاهُــنـا صــيَّــرنـا إلا هُــنـا

كان المعتمد بن عباد من أكبر ملوك الطوائف وأكثرهم بلاداً ويؤدّى الضريبة للأذفونش فلما ملك طُليطلةً لم يقبل الضريبة طمعاً في أخذ بلاده وأرسل إليه يتهدّده ويأمره بالنزول عن الحصون التي معه فضرب المعتمدُ الرسول وقتل من كان معه من الفرنج وكان الأذفونش متوجّهاً لحصار قرطبة فرجع إلى طليطلة فكتب المعتمد إلى ابن تاشِفين صاحب مرّاكش يستنجده فحضر إلى سبتة وعبر بالعساكر إلى الجزيرة الخضراء وعبر آخِرَهم وهم عشرة آلاف فارس واجتمع بالمعتمد وتسامع به ملوك الأندلس فجاءوا إليه من كلّ جانب فكتب الأذفونش إلى ابن تاشفين كتاباً يتهدّده فيه وطوّله فكتب يوسف بن تاشفين الجواب في ظهره: الذي يكون ستراه! فلما وقف عليه أرتاع ثم إنه جاء والتقى الجيشان في مكان يقال له الزّلاّقة<sup>(١)</sup> من بلاد بَطَلْيُوس وتصافّا ونصر الله الإسلام وثبت المعتمد في ذلك اليوم وأصابه عدّة جراحات في وجهه وبدنه وغنم المسلمون بلاد الفرنج وسلاحهم ورجع ابن تاشفين إلى بلاده ثم إنه عاد في العام الثاني وحاصر بعض الحصون وخرج إليه المعتمد وعاد ابن تاشفين إلى مرّاكش وقد أعجبه حُسن بلاد الأندلس وبهجتها وما بها من المباني والبساتين والمياه والمطاعم وغيرها مما لا يوجد ببلاد مرّاكش ولم يزل خواصّه يُغرونه على المعتمد ويوخشون ما بينهما بما ينقلونه عنه ليأخذ لهم بلاد الأندلس فتغيّر عليه وقصده فلما انتهى إلى سبتة جهّز إليه العساكر فحاصروه بإشبيلية حصاراً شديداً وقاتلهم المعتمدُ قتالاً عظيماً فاستولى على الناس بالبلد الجزعُ فهربوا منها وألقوا نفوسهم في النهر من شُرفات السُور ثم إن العسكر هجم البلد وقبضوا على المعتمد وأهله وقيَّدوه من وقته وجُعل مع أهله في مركب وحُملوا إلى الأمير يوسف بن تاشفين فأرسله إلى حصن أغمات (٢) واعتقله بها إلى أن مات، ومن الغريب

<sup>(</sup>۱) الزلاقة: أرض واسعة تقع في إقليم بطليوس على نحو ( ۱۲كم) شمالها، وإلى هذا المكان وصلت القوات المشتركة المغربية والأندلسية، وكذلك وصل الفونسو ودارت بين الطرفين معركة حامية الأوار، استمرت نهاراً كاملاً (يوم الجمعة في رجب ( ٤٧٩هـ) \_ تشرين \_ أيلول ( ١٠٨٦م)، وانتهت بانتصار المسلمين، وهزيمة الفونسو وعصابته. انظر: «تاريخ المغرب والأندلس» للدكتور أحمد بدر (ص ٢٠٦ ـ ٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) أغمات: ناحية في بلاد البربرِ من أرض المغرب قرب مراكش وهي مدينتان متقابلتان كثيرة الخير ومن ورائها إلى جهة البحر المحيط السوس الأقصى. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (١/ ١٨١ - ١٨٦).

أنه نُودي على جنازته الصلاة على الغريب، وسيأتي إِن شاء الله تعالى في ترجمة يوسف بن تاشفين طرف جيّد من سبب محاصرة ابن عباد وكيف تغيّر عليه ابن تاشفين فليُطلَب هناك فإنه أبسط من هذا، وما جرى على أحدٍ من الملوك ما جرى عليه وعلى أولاده لأن بناته صرن يغزلن للناس بالكِرىٰ(۱)، وبعض أولاد أولاده وهو فخر الدولة يعمل أجيراً في دكّان صائغ حتى قال أبو بكر ابن اللبّانة الدانى في ذلك من جملة قصيدة [البسيط]:

وعاد كونك في دُكّان قارعة صرّفت في آلة الصُيّاغ أنمُلةً يدٌ عهِدتُك للتقبيل تبسُطُها يا صائغاً كانت العُليا تُصاغ له للنفخ في الصُور هَولٌ ما حكاه سِوىٰ ودِدتُ إذ نظرتْ عيني إليك به لُح في العُلى كوكباً إن لم تَلُح قمراً والله لو أنصفَتْك الشُهبُ لانكسفَتْ

من بعد ما كنتَ في قصرِ حكى إِرَما لم تَدرِ إِلاّ الندى والسيف والقلما فَتَسْتَقِلُ النديّا أن تكون فما حلياً وكان عليه الحليُ منتظما هولِ رأيتُك فيه تنفخ الفَحَما لو أنّ عينيَ تشكو قبل ذاك عَمى وقعم بها رُبوة إن لم تقم عَلَما ولو وفي لك دمعُ الغيث لانسَجَما

وتوفي المعتمد بسجن أغمات وهي خلف مرّاكش وبينها وبين الظلمات<sup>(٢)</sup> ثلاث ليال، سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، ومن شعر المعتمد وهو في سجن أغمات [الكامل]:

وعَسى الليالي أن تُمنَّ بنَظمِنا عِقداً آ ولربّ ما نُشر الجمان تعمّداً ليعود ومن شعره وقد تألم يوماً من القيد وضيقه [المتقارب]:

عِقداً كما كُنّا عليه وأجمَلا ليعود أحسَنَ في النظام وأكملا

تبدّلتُ مِن ظلّ عزّ البنود

وكان حديدي سِناناً ذليقاً وقسد صار ذاك وذا أدهما

بذُلُ الحديد وثقل القيود وعَضْباً رقيقاً صقيل الحديدِ يعض بساقي عض الأسودِ

ودخل عليه بناته في يوم عيد وقد غزلت إحداهنّ غزلاً بالأجرة لصاحب الشرطة الذي كان في خدمة أبيها لما كان في سلطانه فرآهنّ في أطمارهنّ الرّثة وحالهنّ السيّئة فقال [البسيط]:

فيما مضى كنتَ بالأعياد مسروراً ترى بناتك في الأطمار جائعة يَطَأْنَ في الطين والأقدامُ حافيةً

فساءك العيدُ في أغماتَ مأسورا يغزلن للناس ما يملكنَ قِطميرا كأتها لم تَطأ مِسكاً وكافورا

<sup>(</sup>١) الكِرَى: الأجرة.

<sup>(</sup>٢) الظلمات: أي المحيط الأطلسي، كان يسمَّى ببحر الظلمات.

ورأى القيد يوماً في رجل ولده أبي هاشم وقد عضّ بساقيه فبكى وقال [السريع]:

أَبَيْتَ أَن تَسْفِقَ أُو تَرِحَمَا أكلتَهُ لا تَهِشِم الأعظُما لم يخشَ أن يأتيك مسترحما جرّعتَهِنَ السُمَّ والعَلقما وراى الفيد يوما في رجل ولده ابي هاسم و قيدي أما تعلمني مُسلِما دمي شراب لك واللحم قد إِرحَمْ طُفيلاً طائشاً لُبُه وارحم أُخياتٍ له مشله

ولابن اللبّانة مصنَّف جمعه وسمّاه «نظم السلوك في وعظ الملوك» قصره على أشعاره وأشعار أولاده والمراثي التي نظمها فيهم ومنها قصيدة أولها [الكامل]:

لكلّ شيء من الأشياء ميقاتُ منها [البسيط]:

وللمني من مناياهن غايات

أنفُضْ يديك من الدنيا وزُخرفها وقُل لعالَمها العلوي قد كتمَتْ

فالأرض قد أقفرَتْ والناس قد ماتوا سريرةَ العالم الأرضِيِّ أَغماتُ

وقال أيضاً وهو في السجن يندبه [الطويل]: تنشَّقُ رياحينَ السلام فإنما أُفكِّر في عصرٍ مضى لك مُشرقاً وأعجبُ مِن أُفق المجرّة إذ رأى قناةٌ سعَتْ للطعن حتى تقصّدَتْ حبيبٌ إلى قلبي حبيبٌ وقوله: منها [الطويل]:

أَفُضُّ بها مِسكاً عليك مختَّماً فيرجع ضوءُ الصبح عندِيَ مُظلِما كسوفَك شمساً كيف أطلع أنجُما وسيفٌ أطال الضرب حتى تثلّما «عسى وَطَنٌ يدنو بهم ولعلّما»

حكيتَ وقد فارقتَ مُلكَكُ مالِكاً ومِن وَلَهي أحكَ تَضيق عليَ الأرضِ حتى كأنما خُلِقتُ وإيّاها ندبتُكُ حتى لم يُحَلِّ لِيَ الأسى دموعاً بها أبك بكاك الحيا والريح شقّت جيوبَها عليك وناح الرعومُ تُوبُ البرق وأكتسب الدجى حداداً وقامت أن قضى الله أن حطُوك عن ظهر أشقرٍ أشَـمَ وأن أمـطَـوكان قد انفكت عنه القيود فأشار إلى ذلك يقول فيها [الطويل]:

ومِن وَلَهِي أحكي عليك مُتَمِّما خُلِقَتُ وإيّاها سِواراً ومِعصما دموعاً بها أبكي عليك ولا دما عليك وناح الرعد باسمك مُعلِما حِداداً وقامت أنجُمُ الجوّ مأتما أشامً وأن أمطوك أشام أدهَما

ون عدالمنت عدالميود بسر إلى تد قيودُك ذابَتْ فأنطلقتَ لقد خدَتْ عجبت لأن لانَ الحديدُ وقد قَسَوا يُنجّيك مَن نجّى مِن الجُبّ يوسفاً

قيودُك منهم بالمكارم أرحَما لقد كان منهم بالسريرة أعلما ويُؤويك مَن آوى المسيح ابن مريما

وقال ابن اللبّانة أيضاً [البسيط]:

تبكي السماء بمُزنِ رائحٍ غادي منها [البسيط]:

عِرْيسة دخلَتْها النائباتُ على وكعبة كانت الآمال تخدمُها يا ضيفُ أقْفَرَ بيتُ المكرمات فخُذْ ويا مُؤمِّلَ واديهم ليسكنه

على البهاليل من أبناء عباد

أساود منهم فيها وآساد فاليوم لا عاكف فيها ولا باد في ضمّ رَحلِك وأجمع فضلة الزاد خفّ القطين وجفّ الزرع بالوادي

واجتمع من شعرائه عند قبره جماعةٌ وبكوه وأنشدوا قصائد في رثائه منهم أبو بحر عبد الصمد قال قصيدة أولها [الكامل]:

> ملك الملوكِ أسامِعٌ فأنادي لمّا نقلتَ عن القصور ولم تكن قبّلتُ في هذا الثّرى لك خاضعاً

أم قد عدَثْك عن السماع عَوادي فيها كما قد كنتَ في الأعيادِ وجعلتُ قبرك موضع الإنشادِ

ولما تولى المعتمد على الله المُلْك بعد أبيه المعتضد قال علي بن عبد الغني الحُصري الضرير [مجزوء الكامل]:

مات عبالة ولكسن

بقي النجلُ الكريمُ غير أنّ الضاد ميرمُ

۱۱٦٨ - «ابن القزاز» محمد بن عُبادة. أبو عبد الله المعروف بابن القزّاز من شعراء «الذخيرة»، له اليد الطولى في الموشّحات، من شعره قوله [الوافر]:

ثنناؤك ليس تسبيقُه الرياحُ لقد حسُنَتْ بك الدنيا وشبَّتْ ثنناؤك في طُلاها حليُ دُر تَطيبُ بِلْإِكرك الأفواهُ حتى ومنه [الكامل]:

يا دوحة بظلالها أتفيًا ولو رمدَتْ جفوني مذ حللتُ هُنا ولو فخُبِئتُ عنك وإنما أنا جوهرٌ لم أخترع فيك المديح وإنما

يَ طيرُ ومِن نَداك له جَناحُ فأضحتُ وهييَ ناعمةٌ رَداحُ وفي أعطافها منه وشاحُ كأنّ رُضابها مِسكٌ وراحُ

بل مَعقِلاً آوي إلىه وألجَاً كُحلتُ برؤيتكم لكانت تبرأُ في طيّ أصدافِ الحوادث أُخبَاً من بحرك الفيّاضِ هذا اللؤلؤُ

١١٦٨ ـ «الذخيرة» لابن بسام (١/ ٢/ ٢٩٩).

أمّا بنوعبد الحميد فإنُّهم زُهرٌ وأنت هِلالها المتلألي،

فَخَرَ الزمانُ بنا لأنك حاتم في جوده ولأنني المتنبيء ومن موشّحاته المطبوعة قوله [موشح من السريع]:

مَن وَلي في أمّة أمراً ولم يعدلِ يعدلِ إلاّ لحاظ الرشا الأكحل جُرِتَ فِي حُرِكَ مِلِكَ فِي قَرِيلِيَ يِهَا مُرسِرِفُ فانصف فواجب أن يُنصف المنصف 

علِّل قلبي بذاك البارد السَلسل ينجلي ما بفؤادي من جوى مُشعَلِ إنــما يــبردُ كــى يـوقد نـار الـفِـتَـنْ

صنماً مصوراً من كل شيء حسن إن رَمى لم يُخطِ من دون القلوب الجُنن

كيف لي تخلّص من سهمك المُرسَلِ فصِلِ واستبِقني حيّاً ولا تقتُل يا سَنا الشمس ويا أسنى مِن الكوكب يا مُنى لنفس ويا سُؤلى ويا مَطلبي هانا حَلَّ بأعدائك ما حَلَّ بي

عُذِّلي من ألم الهُجران في مَعزلِ والخَلي في الحبّ لا يسألُ عمّن بُلي أنت قَدْ صيرتَ بالحُسن مِن الرشد غَيْ لم أجِدْ في طرفي حبيك ديناً علَىٰ فاتَّئِدْ وإن تَشا قتليَ شيئاً فشيَّ

أَجِل ووالِني منك نَدى المُفضل فهي لي من حسنات الزمن المُقبل ما اغتذى طرفى إلا بسنا ناظرَيْكْ وكذا في الحبّ ما بي ليس يخفي عليكُ ولذا أنشد والقلب رهين لديك

يا على سلَّطتَ جفنَيْك عَلَى مقتلى فأبق لي قلبي وجُدْ بالفضل يا مَوْئلي

محمد بن العباس

#### ابن عباس

1179 - «ابن الأخرم الحافظ» محمد بن العباس بن أيوب بن الأخرم. الحافظ الأصبهاني، توفي سنة إحدى وثلاثمائة واختلط قبل موته بسنة، وكان أحد الفقهاء بأصبهان، سمع بعد الأربعين ومائتين أبا كُريب وزياد بن يحيى وعمّار بن خالد وعلي بن حرب والمفضّل بن غسّان الغلاّبي، وروى عنه أبو أحمد العسّال وأبو الشيخ والطبراني وعبد الله بن محمد بن عمر وأحمد بن إبراهيم بن يوسف وجماعة.

• ۱۱۷۰ - «ابن كوذك» محمد بن العباس بن الوليد. ابن كُوذَك، بكافين بينهما واو وذال معجمة، أبو عمر مولى القعقاع بن خُليد العنسي الدمشقي، توفي سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة، سمع ابن الدِرَفس وأحمد بن بشر الصوري وعبد الرحمٰن بن القاسم الروّاس وجعفر بن أحمد بن الروّاس وإبراهيم بن دُحيم والمفضّل بن محمد الجُندي، وروى عنه تمام وأبو نصر بن هارون وعبد الوهاب الميداني والخصيب بن عبد الله بن محمد وأبو الحسن بن السمسار.

11V1 - «الرئيس أبو عبد الله الهروي» محمد بن العباس بن محمد بن أحمد بن عُصم. الرئيس أبو عبد الله بن أبي ذُهل الضبّي الهروي، روى عنه الأئمة الكبار الدارقطني وأبو الحسين الحجّاجي وعامّة الهرويّين، كان يعاشر العلماء والصالحين وله إفضال كثير عليهم، وكان يُضرّب له الدينار ديناراً ونصفاً فيتصدّق به ويقول: إني لأفرح إذا ناولتُ فقيراً كاغداً فيتوهم أنه فضّة فيفرح به فيفرح به ثم يَزِنه فيفرح به ثالثاً، دخل الحمام وخرج فألبس قميصاً ملطّخاً فانتفخ ومات شهيداً، قال الخطيب: كان ثقة نبيلاً من ذوي الأقدار العالية، وكانت وفاته في سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة.

11۷۲ ـ «أبو بكر الخوارزمي» محمد بن العباس. أبو بكر الخوارزمي الشاعر المشهور يقال له الطَبَرِخَزي لأنه كانت أمه من خوارزم وأبوه من طبرستان وكان ابن أخت محمد بن جرير الطبري، قال الحاكم في «تاريخه»: كان أوحد عصره في حفظ اللغة والشعر وكان يذاكرني

١١٦٩ \_ قذكر أخبار أصبهان، للأصبهاني (٢/ ٢٢٤)، واهدية العارفين، للبغدادي (٢/ ٢٥).

١١٧٠ ـ "تاريخ دمشق" لابن عساكر (٥/ ١٤١).

١١٧١ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/ ١١٩).

۱۱۷۲ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٦٦٣ ـ ٦٦٣) و ليتيمة الدهر" للثعالبي (٤/ ١٨٢ ـ ٢٢٦)، و «مرآة الجنان" لليافعي (١٨٢ ـ ٤١٦)، و «كشف الظنون" لحاجي خليفة (٧٧٠ ـ ٩٠٢ ـ ١٤٠٩)، و «شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ١٠٦)، و «كنوز الأجداد" لمحمد كردعلي (١٩٠ ـ ١٩٦)، و «هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ٢٥)، و «أعيان الشيعة" للعاملي (٢٥٨/٤٥)، و «مصطفى المقال" لآغا برزك (٤٠٧).

بالأسماء والكنى حتى يحيرني من حفظه انتهى، قلت: يقال إنه لما قصد الصاحب بن عبّاد فطلب الإذن من حاجبه فدخل وقال: بالباب شاعرٌ، فقال له الصاحب: قل له لا تدخل إلا إن كنت تحفظ للعرب عشرين ألف بيت شعر، فلما قال له ذلك قال: قل له للنساء أو للرجال؟ فلما قال ذلك للصاحب قال له. هذا أبو بكر الخوارزمي، فتلقاه الصاحب وأكرمه وأقام في نعمته مدةً ثم إنه كتب يوماً هذين البيتين وجعلهما في مكان يجلس فيه الصاحب وهما [البسيط]:

لا تحمدن ابنَ عبّادٍ وإن هطَلت كفّاه بالجود حتى أخجَلَ الدِيَما فإنّها خَطراتٌ من وساوِسه يُعطي ويمنع لا بُخلا ولا كرماً

ثم إن الخوارزمي فارق ابن عبّاد فلما وقف عليهما قال بعد أن بلغ الصاحبَ موتهُ

أقول لركب من خراسان أقبلوا فقلتُ أكتبوا بالجصّ من فوق قبره

أمات خوارزميُّكم قيل لي نَعَمْ ألا لعن الرحمنُ من يكفر النِعَمْ

قال ابن خلكان: ووقفت في «معجم الشعراء» لابن المرزبان ووجدت في ترجمة أبي القاسم الأعمى واسمه معاوية بن سفيان يهجو الحسن بن سهل وكان يؤدِّب أولاده [البسيط]:

كفّاه غَزْراً ولا تَذْمُهُ إِن زرما(١) ولايجود لفضل الحمد مُغتنِماً يُعطي ويمنع لا بُخلاً ولا كرما

لا تحمّدنْ حَسناً في الجود إن مطَرتْ فليس يمنع إبقاءً على نَشَب لكّنها خُطِراتٌ من وساوسه

والله أعلم بذلك انتهى، قلت: هذان البيتان أشدُّ تعلقاً بالبيت الثالث في التوطية له فمعاوية بن سفيان المذكور أحقُّ بالشعر من الخوارزمي وقد اشتهر بالبيت الثالث بين الأدباء واستعملوه مقلوباً فقال القائل من أبيات سينية [البسيط]:

يُعطي ويمنع لا بُخلاً ولا كرماً لكنها خطرات من وساوسه وهذا النوع من أحسن الشعر وأدلّه عَلَى جودة قريحة الناظم وقد سمّى مثل هذا أربابُ البلاغة التصريع الموجَّه أي في أول القصيدة كقول ابن حجّاج [الخفيف]:

من شروط الصَبُوح والمِهرجانِ خِفَّةُ الشرب مَعْ خلو المكانِ

فإنه يمكن قلب الصدر عَجُزاً وقلت العجر صدراً وقد ذكرتُ من هذا النوع جملةً في كتابي الذي سّميته **«نُصرة الثائر عَلَى الفلك الدائر»** والظاهر أن الخوارزمي المذكور كان فيه مللّ واستحالة لأن أبا سعيد أحمد بن شهيب الخوارزمي قال فيه [الوافر]:

أبو بكر له أدبٌ وفضلٌ ولكن لا يدوم عَلَى الوفاء مــودَّتــهُ إذا دامــت لــخِــلٌ فمن وقت الصباح إلى المساء

وقد أقام الخوارزمي بالشام مدّةً وسكن حلب وتوفي بنيسابور سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة، وقال الخوارزمي [الطويل]:

> رأيتُكَ إن أيسرتَ خيّمتَ عندنا فما أنت إلا البدر إن قل ضوءه أخذه مؤيد الدين الطغرائي فقال [الطويل]: سأحجُبُ عني أسرتي عند عُسرتي ولي أسوةً بالبدر يُنفق نوره وقال الخوارزمي [البسيط]:

يا مَن يحاول صرفَ الراح يشربها الكأسُ والكِيس لم يُقضَ امتلاؤهما وقال [الكامل]:

ولقد ذكرتُكَ والنجومُ كأنّها يلمعنَ من خَلَل السحاب كأنّها والأفق أحلَكُ مِن خواطر كاسبٍ وقال في السُلَخفاة:

بنتُ قَفرِ بدَتْ لنا من بعيدِ رأسها رأسُ حيية وقراها مثل فِهْر العطّار دَقَّ به العِط أو كما قد قلبتَ جفنه شَربِ يقطع الخوفُ رأسها فإذا ما وقال [المجتث]:

ولي قميص رقيق وجُربة لا تسساوي

أخذه ابن الخيّاط الدمشقي فقال [المتقارب]: أسُومُ البِجِبابَ فللا خَرَّها وكيف السبيلُ إلى جُبِيةِ

مُقيماً وإِن أعسرتَ زُرْتَ لِماما أغبَّ وإِن زاد النضياء أقاما

وأبرزُ في هم إن أصبتُ ثراءَ فيخفَى إلى أن يستجد ضياءَ

ولا يفكّ لِـمَا يلقاه قرطاساً ففرّغ الكيس حتى تملأ الكاسا

دُرُّ عَلَى أرضٍ من الفَيرُوزَجِ (1) شَررٌ تطاير من دخان العَرفَجِ (٢) بالشعر يستجدي اللئامَ ويرتجي

مثلما قد طوى البخاري سُفْرَهُ ظهرُ ترسٍ وجلدها جلدُ صخرَهُ رَ فحلَت طرائفُ الطيب ظهرَهُ نَعَ شُوها بحُمرةِ وبصفُرَهُ أمِنت قرر رأسها مستقرّهُ

أُطِيتُ استياعاً ولاصُوفها ليمن ليس يملك تصحيفَها

<sup>(</sup>١) الفيروزج: حجرٌ كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة، يُتحلَّى به.

<sup>(</sup>٢) العرفج: شجر صغير سريع الاشتعال.

فأخوالي ويحكي المرء خالة

علينا للنصارى واليهود

لتنعطف القلوب عَلَى يزيد

عوائد لم يُخلَق لهن يدانِ

وتقليب هندي وجر عنانِ(٢)

ولا تُظهِرنْ منك الذبولَ فتُحقَرا

وغيري رافضيِّ عن كَلالَـهُ

وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحُصري في «كتاب النورين» قال: كان أبو بكر الخوارزمي رافضيّاً غالياً وفي مرتبة الكفر عالياً أخبرني من رآه بنيسابور وقد كظّه الشرابُ فطلب فقّاعاً فلم يجده فقال لُعن بما قال [الطويل]:

هجوت عتيقاً والدلام ونعشلا إذا أعوز الفقّاع لمَّا طلبتهُ فإذا كان يهتف بهذه الجملة بغير علَّة فكيف به مع تفريع العلل وتوسيع الأمل ممن يطابقه على كفره ويوافقه عَلَى شرّه، وقال ياقوت (١١): قرأت في آخر ديوانه له [الوافر]:

> بــآمُــلُ مــولــدي وبــنــو جــريــر فسها أنسا رافسضسيٌّ عسن تُسراثٍ وقال يهجو شريفاً [الوافر]:

عوارٌ في شريعتنا وقبحٌ كأن اللَّه لم يخلقه إلاّ وقال [الطويل]:

وما خُلِقتْ كفّاك إلا لأربع لتقبيل أفواه وتبديد نائل وقال [الطويل]:

عليك بإظهار التجلّد للعِدَى أَلستَ ترى الريحان يُشتم ناضراً ويُطرَح في الميضاة انَّى تغيّرا

وكان الخوارزمي يتعصّب لآل بُويَه (٣) ويذمّ آل سامان (٤) وكان في أيام ياسر الحاجب وانهزامه إلى جرجان فبسط لسانه فيه وفي الوزير العُتبي وبلغ العتبي عنه أنه قال فيه [البسيط]:

قل للوزير أزال اللَّهُ دولته جزيتَ صرفاً عَلَى نوح بن منصورِ

ولم يكن قال ذلك وانما قيل على لسانه فكتب الوزير إلى ياسر الحاجب وأمره بمصادرته وقطع لسانِه وكتب إلى المظفّر البرغشي بذلك وكان يلي البندرة بنيسابور فأخذه البرغشي وقبض منه مائتي ألف درهم ووكّل به وأمره بالرجوع إلى منزله فهرب من الموكّلين ورجع إلى حضرة

انظر: «معجم البلدان» لياقوت (١/ ٦٨). (1)

انظر: «نفخ الطيب» للمقري (٢/ ٢٩٥). (٢)

أقوام فارسية ينحدر نسبهم إلى سابور ذي الأكتاف احتلوا بغداد عام (٣٣٤ هـ)، واتخذوا سياسة ترمي إلى (٣) هدم الدولة العربية الإسلامية، وسقطت دولة آل بويه سنة ( ٤٤٧هـ).

تنتسب هذه الدولة إلى أسرة فارسية يُرجع أصلها إلى بهران جور، سقطت دولتهم سنة ( ٣٨٩هـ) وكان (٤) قيامها سنة ( ٢٦١هـ).

الصاحب فحسنت حاله عنده وكتب بردّ ما أخذ منه، وجرت بينه وبين البديع الهمذاني مناقضات ذكرها ياقوت في «كتاب معجم الأدباء» في ترجمتيهما.

11۷۳ - «الحافظ ابن الفرات» محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات. أبو الحسن البغدادي الحافظ، توفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة وولد سنة تسع عشرة، كتب الكثير وجمع ما لم يجمعه أحد في زمانه وكان عنده عن علي بن محمد المصري وحده ألف جزء وكتب مائة تفسير ومائة تاريخ وخلف ثمانية عشر صندوقاً مملوءة كتباً غير ما سُرق له وأكثر ذلك بخطه وكانت له جارية تعارض معه ما يكتبه وكان مأموناً ثقة.

11**٧٤ ــ محمد بن العباس بن الحسن. أبو جعفر**، كان والده وزيراً للمكتفي ودخل أبو جعفر بلاد خراسان وما وراء النهر وكان أديباً فاضلاً، وله القصيدة السائرة وهي [الهزج]:

بــــأطـــراف خـــراســـانِ ذّة التخميض أجفاني مـن الأعـيان أعـيانـي مـــــن الآذان آذانـــــي ح شانی ما مری شانی رَعَتْ نَدى مِاءَ خُطْ بِان وأفسنست نسور أفسنسانسي لَـــدُن إيــراق أغــصــانـــي و عنتی عِطفًه ثبانی ضل فرداً ليس لي ثاني ف عسنسي كسان غسطسانسي زمانا فيه حسلانسي به مِسن خسيسر أعسوانسي ه والــــحــزم سِــــــانِ وإن أنهضيت جُهماني قضاء الله نجاني

لقد أصبحت منبوذا ومسجف فُوا نَسبَتْ عن ل ومخصصوصا بسحسرمان وصرف عسند شكواي كان القصد مِن أحدا فكم مارست في إصلا وعاينتُ خطوباً ج أشابَت شيب في ديّ أغصت نسى بارياقي وما ذنبسي إلسى مسن هس سِوى أني أرىٰ في الفي كأن البحث إذ كش ساسترفِدُ صبري إنّ وأستنجد عرمي إن وأنتضو البهم عن قبلبي وأنسجُو بنجاء إنه

١١٧٣ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/ ١٢٢).

١١٧٤ ـ «يتيمة الدهر» للثعالبي (٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>١) إزماني: أي مرضه المتواصل الدائم.

إلى أرضي التي أرضى الله أرضى الله أرضى أرض جَهوى الله في أرض جَهوى الله في الله في الله وماء مثل قيل الله وماء مثل قيل قيل الله وتسرب هيو والهمسك وأولاني خيلاصي الله وأولاني خيلاصي وأولاني خيلاصي وأوطاني أوطاني أوطاني وأوطاني أوطاني وأخيلي أوطاني وأخيل في الله وأخيل الله والله وإن عُدت لها ييوما والله وا

وتُرضاني وتَرضاني وتَرضاني جَنَية وضوانِ جَني جَنِية وضوانِ تصمافاه صَفِيتانِ تصمافاه صَفِيتانِ بَ قد ريع به جرانِ وفييه أمْسنُ إيهمانِ وفييه أمْسنُ إيهمانِ وبالحدى المتشبيه تِربانِ وبالحصنع تَسوَلاني وبالحصنع تَسوَلاني وأواني وإخسواني وأواني وإخسواني وخسلاني وربالله مي المسلم المسلم

1100 - «ابن فسانجس الوزير» محمد بن العباس بن موسى بن فسانجس. أبو الفرج بن أبي الفضل من أهل شيراز، كان كاتباً لمعزّ الدولة أبي الحسين أحمد بن بُويَه قلّده الديوان وردّ إليه استيفاء الأموال وحفظها على وزيره أبي محمد المهلّبي فلما مات المهلبي أشرك بينه وبين العباس بن الحسين في نيابة الوزارة إلى أن مات معزّ الدولة، ودبّر أمور الوزارة للإمام المطيع من غير تسمية بوزير ثم لُقب بالوزارة من المطيع، وولي الوزارة لعزّ الدولة بختيار بن معزّ الدولة مدّة ثلاثة عشر شهراً وعشرة أيام واعتُقل بالبصرة، وكان موقّر المجلس راجح الحلم حسن الديانة وافر الأمانة، توفي سنة سبعين وثلاثمائة.

1177 \_ «ابن الجعفرية» محمد بن العباس. أبو علي الهاشمي المعروف بابن الجعفرية البغدادي، أحد خلفاء القضاة على النواحي والخطباء على المنابر شيخ من شيوخ أهله روى عن رضوان بن جالينوس الصيدلاني وأبي بكر الحسن بن محمد العلاف الشاعر، وروى عنه القاضي أبو علي التنوخي في «نشوار المحاضرة» وأبو محمد بن الفحّام السامري، توفي سنة اثنتين وستين وثلاثمائة.

١١٧٥ \_ «الكامل» لابن الأثير (٥/ ٣٣٠ \_ ٣٤٢ \_ ٣٤٨ \_ ٣٦٦ \_ ٣٩٨ \_ ٤٤٤) ط. دار إحياء التراث العربي. ١١٧٦ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٧/ ٣٧٩)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ١٧٢).

١١٧٧ - «ابن الهمذاني» محمد بن العباس. أبو الوفاء الأديب المعروف بابن الهمذاني من أهل البندنيجين، من شعره [الوافر]:

أأيامي بني الأثلاثِ عُودي فإن شميم هذا الشيع (١) أذكى وإنّ تجاوُبَ اليوماق أحلى

لِيدورِقَ في رُبا الأثلاثِ عُودي لدي من أنتشاقي نشرَ عُودِ لسمعي فيه من نغمات عُودِ

11۷۸ - «اليزيدي» محمد بن العباس بن محمد بن يحيى أبي محمد. اليزيدي أبو عبد الله، كان اخباريًا نحويًا لغويًا من بيت علم، مات سنة عشر وثلاثمائة وقيل سنة ثلاث عشرة وقد بلغ اثنتين وثمانين سنة وثلاثة أشهر، حدّث عن عمه عبد الله وعن أبي الفضل الرياشي وأبي العباس ثعلب وغيرهم، قال الخطيب: وكان راوية للأخبار والآداب مصدّقاً في حديثه وروى عنه أبو بكر الصولي في آخرين، واستُدعي في آخر عمره لتعليم أولاد المقتدر، وله تصانيف منها «مختصر في النحو»، «كتاب الخيل»، «مناقب بني العباس»، «أخبار اليزيديين».

11۷۹ - «ابن حيويه» محمد بن العباس بن محمد بن زكرياء بن يحيى بن معاذ. أبو عمر الخزّاز المعروف بابن حَيُويَه، مات سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة، ومولده سنة خمس وتسعين ومائتين، سمع عبد الله بن إسحق المدايني ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي ومحمد بن خلف بن المرزبان وخلقاً كثيرين، وكان ثقة سمع الكثير وكتب طول عمره وروى المصنّفات الكبار مثل «طبقات» ابن سعد و«مغازي» الواقدي ومصنّفات ابن الأنباري و«مغازي» سعيد بن يحيى الأموي و«تاريخ ابن أبي خيثمة» وغير ذلك، وحدّث عنه أبو بكر البرقاني والقاضي التنوخي وغيرهما.

11.4 - «عماد الدين الدنيسري الطبيب الشافعي» محمد بن عباس بن أحمد بن صالح. الحكيم البارع عماد الدين أبو عبد الله الربعي الدُنَيسري<sup>(۲)</sup>، ولد بدنيسر سنة خمس أو ست وقرأ الطبّ حتى برع فيه وساد، وسمع الحديث بالديار المصرية من علي بن مختار العامري وعبد العزيز بن باقا والحسن بن دينار وابن المقيَّر وصحب البهاء زهيراً مدّة وتخرّج به في الأدب والشعر

<sup>(</sup>١) الشيح: نبات له رائحة ذكية.

١١٧٨ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/ ١١٣)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٦٣٦).

١١٧٩ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/ ١٢١).

۱۱۸۰ ـ «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٢٦٧ ـ ٢٧٢)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٢١)، و«الدارس» للنعيمي (٢/ ١٣٣ ـ ١٣٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٧٨٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٩٨ ـ ٣٩٨)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ٣٢٨)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) نسبة لدُنيسر وهي بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٣١٨/٢).

وتفقه على مذهب الشافعي، وصنّف في الطبّ «المقالة المرشدة في درج الأدوية المفردة» و«أرجوزة في الدرياق الفاروق» و«أرجوزة نظم تقدمة المعرفة لأبقراط»، «كتاب في المثرود يطوس»، وغير ذلك ثم سافر من دنيسر ودخل مصر ورجع إلى الشام وخدم بالقلعة في الدولة الناصرية ثم خدم بالبيمارستان الكبير وكان أبوه خطيباً بدنيسر، سمع منه قاضي القضاة نجم الدين ابن صصري والموفق أحمد بن أبي أصيبعة والبرزالي، وتوفي سنة ست وثمانين وستمائة، ومن شعره: [الطويل]:

وقلتُ شهودي في هواكَ كثيرةً فقال شهودٌ ليس يُقبل قولهم وأحسن منه قول القائل [الطويل]:

ودمعي الذي يجري الغرام مسلسلاً ومنه أيضاً [المجتث]:

عشِفتُ بدراً مليحاً مشل الخزال ولكن فقلتُ أنت حبيبي جسمي يذوب وجفني بَعثتُ من نار وجدي ولي عليك شهودٌ ومن شعر الدنيسري أيضاً [الكامل]:

أمّا الحديث فعنهم ما أجَملُه قُل للعَدُول أطلْتَ لستُ بسامع لا أنتهي عن حبّ مَن أحببتُه ظبيّ تنبّأ بالجمال على الورى قد حلّ في قلبي وكلّ جوانحي وحياة ناظره وعامل قده من أنني متجنّن في حبّه ومنه أيضاً [المتقارب]:

إذا رفع العودُ تكبيرةً رأيتُ سجودي لها دائماً

وأصِدَقُها قلبي ودمعِيَ مسفوحُ فدمعك مقذوفٌ وقلبك مجروحُ

رَمى جسدي بالضعف والجفنَ بالجَرحِ

عليه بالخسن هالّة تغارُ منه الغزالَة ومالكي لا محالَة دمروعُه هيظالَة منتي إلىه وسالَة معروفة بالعدالَة

والموت من جَور الهوى ما أعدلَه بين السلوّ وبين قلبي مَرحلَهُ ما دام قلبي والهوى في منزلَه ياليت شعري صُدغه مَن أرسلَه فدَمي له في حبّه مَن حللَه روحي بعارضِ خدّه مُتملَّملُهُ فعذاره في خدّه مَن سَلْسَلَه

ونادى عَلَى الراح داعِي الفَرخ . ولكن عَلَى السَّدَحُ .

قلت: تجاوز هنا في استعارة الركوع للقدح لأن الركوع إنما يليق استعارته بالإبريق كما قال ابن مكنسة الاسكندوي [المنسرح]:

إبسريسقُسنا عاكمف عملسى قمدح أو عابدٌ من بني المعجوس إذا ومن شعر الدنيسرى [السريع]:

كلفت بالمعسول من ريقِه بدر إذا أبسسرتسه مسقسلاً يجرح قلبي لحيظه مشل ما قلت لعددالسي عَلَى حسه من يَده في السما إلى زنده ومنه أيضاً [الكامل]:

ولقد سألت وصاله فأجابني في نون حاجبه وعين جفونه قلت: شعر جيد.

كسأنسه الأمّ تُسرضسع السولسدا. تسوهًم النكأس شعلة سَسجَدا

وهِ حستُ بالعسسال مسن قددُهِ أب صرتَ بدر التم في سَعدِه يسجرحه لَحظِي في ضعده والقلب معوشوق عَلَى وجده يسعدو حسرً السماء من بردهِ

عنه البجمالُ إشارةُ عن قائلِ مَعْ مَيم مَبسمه جوابُ السائلِ

١١٨١ ـ (لحية الليف) محمد بن العباس، البغدادي المؤذب، سمع وروى، وثقه الخطيب وكان يلقب بلحية الليف، توفي في شهر ربيع الأول سنة تسعين ومائتين.

المجمعي محمد بن العباس بن محمد بن العباس بن محمد بن عمرو. المجمعي القاضي، أصله من البصرة وسكن دمشق بعد التسعين وماتتين، وكان ورعاً صالحاً فاضلاً عفيفاً، جاءه ابن وببور الوزير ومعه كَيْعُلغ فجلسا فقال له الوزير: الأمير كيغلغ جاء في حكومة يشتهي أن تقضي عَلَى اختلاف العلماء، فغمض عينيه وقال: والله لا أفتحهما وأنتما جالسان! فما فتحهما حتى قاما من مجلسه، توفي بدمشق سنة سبع وتسعين ومائتين، وبقي البلد يعني دمشق شاغراً من قاض أياماً حتى وليه أبو زرعة محمد بن عثمان.

١١٨٣ \_ «شمس الدين بن اللبودي الطبيب» محمد بن عبدان بن عبد الواحد. الطبيب العلامة البارع شمس الدين بن اللبودي الدمشقي، قال فيه ابن أبي أصيبعة أفضل أهل زمانه في

١١٨١ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/١١٢).

١١٨٣ - «هيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ١٨٤ ـ ١٨٥)، و«الدارس» للنعيمي (٢/ ١٣٥ ـ ١٣٦٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٩٥ ـ ١٣١ ـ ١٣٩ ـ ١٨٩ ـ ١١٩٨ ـ ١١٩٨ ـ ١٣١٠)، و«شذرات الظنون» لحاجي خليفة (٩٥ ـ ١٣١ ـ ١٣٩ ـ ١٣٠١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٩/ ٢٠)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ١٠٥ ـ ١٠٧)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١١١)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ٥٤).

العلوم الحكمية والطبّ، سافر إلى العجم واشتغل عَلَى النجيب أسعد الهمذاني، وكان له ذكاء مفرط وحرصّ بالغ وله مجلس الأشغال، خدم الظاهر غازي بحلب ثم قدم بعد موته إلى دمشق، توفي سنة إحدى وعشرين وستمائة وله من العمر إحدى وخمسون سنة، وله من التصانيف «الرأي المعتبر في معرفة القضاء والقدر»، «شرح الملخّص للإمام فخر الدين»، «رسالة في وجع المفاصل»، «شرح فصول بقراط»، «شرح مسائل حُنين بن إسحاق»، وهو والد الصاحب نجم الدين ابن اللبودي.

١١٨٤ ــ «ابن عبدك الحنفي» أبو محمد بن عبدك. البصري الحنفي، إمام كبير صنّف «شرح الجامعين» وغير ذلك وأقرأ المذهب ودرّس، وتوفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة.

11۸0 ـ «قاضي مصر العباداني» محمد بن عبدة بن حرب. أبو عبد الله البصري العباداني قاضي مصر، قال البرقاني: هو من المتروكين، ورماه ابن عدي بالكذب، توفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة.

١١٨٦ \_ «العبدي النسابة» محمد بن عبدة بن سليمان بن حاجب. العبدي، يأتي في محمد ابن عبد الرحمٰن إن شاء الله تعالى.

11AV \_ «الكاتب المغربي» محمد بن عبد ربه. أبو عمرو الكاتب، سكن مالقة وكتب لواليها المعروف بالمنتظر ثم ولي عمالة جيّان سنة أربع وستمائة، من شعره ويُروي لبعض الأمراء [البسيط]:

بين الرياض وبين الجو مُعترَكُ إِن أُوترَتْ قوسَها كفُّ السماء رمتُ فأعجبُ لحرب سِجال لم تُثِرْ ضرراً فتحُ الشقائق جَرْحاها ومغنمُها لأجل هذا إذا هبَّتْ طلائعها

بيضٌ من البرق أو سُمْرٌ من السَمُرِ نبلاً من المُزن في صافٍ من الغُدُرِ نفعُ المحارب فيها غاية الظَفَرِ وَشْيُ الربيع وقتلاها من الشمرِ تدرَّعَ النهرُ وآهتزت قنا الشجرِ

هذا يشبه قول ابن عبادة القزّاز الأندلسي وقيل لغيره [البسيط]:

ألؤلوَّ دمعُ هذا الغيث أم نقطً بين السحاب وبين البرق مَلحمةً والريح تحملُ أنفاساً مصعَّدةً والروض ينشر من ألوانه زهراً

ما كان أحسنَهُ لو كان يُلتقطُ قَعاقِعٌ وظُبى في الجو تُخترطُ مثل العبير بماء الورد يُختلَطُ كما تنشَّرُ بعد الطيّة البُسُطُ

١١٨٤ \_ «طبقات الفقهاء» للشيرازي (١٢١)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٢٦٥).

١١٨٥ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٣٧٩).

١١٨٦ \_ انظر رقم (١٢٣١).

١١٨٧ \_ "نفح الطيب" للمقري (١/ ٢٤).

كتب إليه ابن صقلاب مع نثر [الطويل]:
أما والهوى العُذرِيّ وَهُو يحينُ
لقد خُضْتُ مقداماً حشا كلّ فَيلقِ
وقد حاد عن لُقيا كتابك خاطري
أفي كلّ صدرٍ منك صدرُ كتيبةٍ
عجيبُ للفظِ منك ذابَ نحافةً
وأعجبُ من هذين أنّ بيانه
زحمت به في غُنجها مُقَلَ الدُمى
فأجاب ابن عبد ربّه [الطويل]:

أيا راكباً إنّ الطريق يمينُ وإني وإن أفلتُ منهم فإنما عيونٌ حياةُ النفس بين لحاظها وأعلَقُ منها بالنفوس وقد جرى سطورٌ كهاتيك اللحاظ بعينها وما كنتُ أدري قبل فن نهجتَه

عليه من الطرف الكحيل أمينُ ولمّا تَرُغني الحربُ وَهْي زَبونُ كما حاد منخوب الفؤاد طعين وفي كلّ حرفِ غارةٌ وكمينُ ومعناه ضخمٌ ما أردتَ سمينُ حياةٌ لأرباب الهوى ومَنونُ وعُلَمت سحر النفث كيف يكونُ

وحيث ترى حيّاً ففيه كمينُ نجَوْتُ وقلبي باللحاظ طعينُ وإن كان في تلك اللحاظ مَنونُ حديث شجونُ حديث شجونُ تقول لنفس السحر كُن فيكونُ بان بلاغات الرجال فنونُ

بعد الهاء، مصنف «كتاب الوزراء»، كان فاضلاً مداخلاً للدول، مات في بغداد سنة إحدى وثلاثين بعد الهاء، مصنف «كتاب الوزراء»، كان فاضلاً مداخلاً للدول، مات في بغداد سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة مستتراً واستتر أولاده وحاشيته وكان حاجباً بين يدي الوزير أبي الحسن علي بن عيسى ابن داود بن الجرّاح، وقال محمد بن إسحاق: ابتدأ الجهشياري بتأليف كتاب اختار فيه ألف سمر من أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم كل خبر قديم بذاته لا تعلق له بغيره وأحضر المسامرين وأخذ عنهم أحسن ما يعرفون واختار من الكتب المصنفة في الأسمار والخرافات ما يحلو بنفسه وكان فاضلاً فاجتمع له من ذلك أربعمائة ليلة كل ليلة سمر تام يحتوي على خمسين ورقة وأقل وأكثر ثم عاجلته المنية قبل استيفاء ما في نفسه من تتمة ألف سمر، وقال: ورأيتُ من ذلك عدة أجزاء بخط أبي الطيّب أخي الشافعي، وصنف «كتاب الوزراء»و«كتاب ميزان الشعر والاشتمال على أنواع العروض»، وأما نسبته إلى جهشيار فإن أباه كان يخدم أبا الحسن علي بن جهشيار القائد حاجب الموفق وكان خصيصاً به فنسب إليه.

۱۱۸۸ ـ «مروج الذهب» للمسعودي (۸/ ۲٤۹)، و«الفهرست» لابن النديم (۱/ ۱۲۷)، و«الكامل» لابن الأثير (۸/ ۱۳۲)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۳/ ۲۷۹)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱٤٦٩)، و«الأعلام» للزركلي (۷/ ۱۳۵).

#### ابن عب⊳وق

١١٨٩ \_ «الوراق السوسي» محمد بن عَبدون الورّاق. السُوسي، بل هو من أكابر القيروان لكن أبوه سكن سوسة، قال ابن رشيق: هو شاعر وطيّ الكلام كلفٌ بعذوبة اللفظ والمعنى البعيد يتسلُّك إليه بلطافة، ارتحل سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة إلى ثقة الدولة يوسف وامتدحه وأحسن إليه وأضافه إلى ولده جعفر وأكرمه، قال يتشوّق إلى وطنه [البسيط]:

إن نام جارُك إنى ساكن أبداً أبكى عليك وباكى العين معذورُ عندي من الوجد ما لو فاض عن كبدي لا هم إنّ الهوى والوجد قد غلبا وقال أيضاً [الطويل]:

> ولما رأيت البدر قمت مسلماً وقلتُ له إنّ الأمير آبن يوسف فكن ليي شفيعاً عنده ومذكراً

تسلّط على هذا المعنى من قول ابن الرومي [مرفل الكامل]:

باللُّه يا قهرَ الدُجا وقال يرثى جاريته وابنه [الكامل]:

قبرٌ بُسوسةً قد قبرتُ به النهى أسكنته سكنى ورحت كأننى عجباً لمن ألقى عليه رداءه صمَّتْ على مسامعي في رقه وجهدتُ أن أبكى فلم أجد البُكى ما الشأن في جزعي عليه وحسرتي طال أنتظاري للهُدُوّ وليس لي هيهات قد منع الهدو لناظري

يا قصر طارف همِّي فيك مقصور شوقي طليقٌ وخطوي عنك مقصور إليك لاحترقت من حولك الدُورُ صبرى فكل أصطبارى فيهما زُورُ

عليه وأظهرت الخضوع لديه شبيهك قدعز الوصول إليه إذا جئتَه تبغى السلام عليه

كُن ليي إلى قىمىري شىفىيىع

أدرجتُ لَحْدي في مدارج لحدهِ في الأرض لا بشراً أرى من بعده أو مـدّ كـفّـاً فـى الـصـعـيـد لـردّهِ وضعُفتُ مِن صعق الصراخ ورعدهِ ماء بخدي والتراب بخدة الشأنُ في قُرب الخيال وبُعدهِ جفتٌ يطابق جفنه في بَردهِ قبران ذا وليدٌ وذاك ليوُدهِ

وأربعين وثلاثمائة، ودخل البصرة ولم يدخل بغداد ودخل مصر ودبّر مارستانها ومهر بالطبّ ونبل فيه وأجكم كثيراً من أصوله وعانى المنطق عناية صحيحة وكان شيخه فيها أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني البغدادي ورجع إلى الأندلس سنة ستين وثلاثمائة وكان قبل أن يتطبّب مؤدّباً بالحساب والهندسة وله في التكسير كتاب حسن، قال القاضي صاعد: وأخبرني أبو عثمان سعيد بن محمد بن البغونش الطليطلي أنه لم يبق في قرطبة أيام طلبه فيها مَن يلحق بمحمد بن عبدون الجيلي في صناعته ولا يجاريه في الطبّ وضبطه وحُسن دُربته وإحكامه لغامض ذلك.

1191 ـ «الطنافسي» محمد بن عُبيد بن أبي أُميّة. الطنافسي الكوفي الأحدب أخو الأخوة، روى عنه الجماعة، قال أحمد وابن معين: عمر ومحمد ويعلي بنو عبيد ثقات، وكان كثير الحديث صاحب سنّة وجماعة، قال يعقوب بن شيبة: كان ممن يقدّم عثمان على عليّ وقلّ من يذهب إلى هذا المذهب من أهل الكوفة (١)، توفي سنة خمس ومائتين.

۱۱۹۲ ــ «المسعودي» محمد بن أبي عبيدة بن معن. المسعودي، روى عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، رُوي عن ابن معين أنه قال: ثقة، وتوفي سنة خمسين ومائتين.

۱۱۹۳ ــ «المحاربي» محمد بن عُبيد بن محمد بن واقد. أبو جعفر المحاربي روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي، قال النسائي: لا بأس به، وتوفي سنة خمسين ومائتين أو ما دونها.

1198 ـ «الأزدي» محمد بن عُبيد بن عوف. الأزدي، قال ابن المرزبان: أدرك الدولة العباسية وكان شاعراً فصيحاً يقول [الطويل]:

وإني لأستبقي إذا العُسر مَسَّني بشاشة وجهي حين تبلى المنافعُ

١١٩٠ ـ "عيون الأنباء" لابن أبي أصيبعة (٢/٢٦)، و"تكملة الصلة" لابن الأبار (١٠٢)، و"نفح الطيب" للمقري (٧/ ٦٢).

۱۱۹۱ ـ "الطبقات" لابن سعد (٥/ ٣٥٥)، و"تاريخ البخاري الكبير" (١٧٣١)، و"تاريخ البخاري الصغير" (٣/ ١٠١)، و"الريخ (٣٠١)، و"البحرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٤٤)، و"الثقات" لابن حبان (٧/ ٤٤١)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/ ٣٦٥)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٣٦٥)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٧/ ٣٦٨) ط. دار إحياء التراث العربي، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>١) ذلك أنَّ أهل الكوفة هم عُصبة عليٍّ كرَّم الله وجهه وشيعته، فالغالبية منهم يفضلون عليّاً على الصحابة جميعاً ويأتي بالتفاضل بعد رسول الله ﷺ، والمشهور عند أهل السنَّة بأن الأفضل بعد رسول الله ﷺ خليفته أبو بكر رضي الله عنه ثم أمير المؤمنين عمر ثم عثمان رضي الله عنه ثم عليّ كرَّم الله وجهه.

۱۱۹۲ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ١٧٣)، و«تاريخ البخاري الصغير» (٢/ ٣٠٥)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٧٥)، و«الثقات» لابن حبان (٤٦/٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٣٤)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١٨٩/٢).

۱۱۹۳ ـ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ١١)، و«الثقات» لابن حبان (١٠٨/٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٠٨).

١١٩٤ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٧).

وترجعني نحو الرجاء المطامع

لوارثه ما ثمَّرَ السالَ كاسِبُه شحيحاً ودهراً تَعتريك نوائبُه غافة أن أُفلى إذا جئت سائلاً ويقول [الطويل]:

يقولون تَمَّر ما أستطعتَ وإنما فكُله وأطعِمه وخالِسُه وارثاً

• • •

## ابن عبد الأعلى

1190 ـ «الصنعاني» محمد بن عبد الأعلى. الصنعاني القيسي، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتقه أبو حاتم وغيره، توفي سنة خمسين ومائتين أو ما دونها(١).

۱۱۹۲ ــ «ابن عليل» محمد بن عبد الأعلى. أبو هاشم الأنصاري الدمشقي يعرف بابن عُليل، توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة.

• • •

<sup>1190 - &</sup>quot;تاريخ البخاري الكبير" (١/١٧٤)، و"تاريخ البخاري الصغير" (٣٨٣/٢)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (١٠٤/٧)، و(الثقات لابن حبان (١٠٤/٩)، و("تهذيب الكمال" للمزي (٣/ ١٠٢٨)، و(الكاشف" للذهبي (٦٦/٣)، و("تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ٢٨٩)، و("تقريب التهذيب" لابن حجر (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>١) في أغلب المصادر سنة ( ٢٤٥هـ).

# ابن عبد الأول

۱۱۹۷ ـ «شجاع الدين الركبدار» محمد بن عبد الأول بن علي بن هبة الله. أبو الوقت الواسطي ركبدار المستنصر، شيخ صالح خير أديب شاعر يلقّب شجاع الدين المقرىء، كانت له حرمة وافرة سمع وروى، وتوفي سنة خمس وأربعين وستمائة.

• • •

# ابن عبد الباقي

119٨ - «ابن البطيّ» محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان. أبو الفتح ابن أبي القاسم الحاجب المعروف بابن البطيّ من ساكني الصاغة من دار الخلافة، قال ابن النجار: محدّث بغداد في وقته به خُتم الإسناد، عني به أبو بكر بن الخاضبة فسمّعه الحديث الكثير وأثبت له مسموعاته وأخذ له الإجازات من المشايخ، وبُورك له في عمره حتى انتشرت عنه الرواية، واتصل في شبابه بالأمير يُمن أمير الجيوش وغلب عليه وعلى جميع أموره وفوض إليه أكثر أمور الناس فقصده الناس وظهر منه كلّ خير مع نزاهة عمّا يُحمَل إليه من حطام الدنيا، فلما توفي يُمن امتنع من خدمة غيره وجلس في بيته مشتغلاً بنفسه فقصده الناس وسمعوا عليه، وكان شيخاً صالحاً حسن الطريقة محباً للحديث صدوقاً أميناً، وكانت له إجازة من الشريف أبي نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي وسمع منه الشيوخ الكبار كأبي الفضل بن ناصر الحافظ وعبد الخالق بن أحمد بن يوسف وسعد الخير محمد بن محمد وغيرهم وروى عنه جماعة توفّوا قبله، مولده سنة سبع وسبعين وأربعمائة ووفاته سنة أربع وستين وخمسمائة.

1199 - «ابن الضبياني» محمد بن عبد الباقي. أبو نصر الكاتب، سمع أبا طالب بن غيلان وأبا علي بن وشاح وأبا بكر الخطيب وأبا الفضل بن خيرون وغيرهم، وكان أحد ظرفاء بغداد وأدبائها، من شعره [الكامل]:

كيف السبيل إلى سلوك محجّة إن زُرْتُه مدداً يسمسل وإن أزُرْ

في الوصل تستبقي الصديق صديقا غِبِباً يراه قطيعة وعُقوقا

ابن الرسولي الخباز» محمد بن عبد الباقي بن المؤمّل. ابن الرسولي الخباز أبو نصر الأديب الشاعر، قال ابن النجار: كان حسن الشعر مليح الخطّ سمع منه أبو العزّ ابن كادش اقطاعاً وقصيدةً من شعره، ومن قوله في الشمعة [الكامل]:

وضَنْيلة نطقَتْ بألسُن عبرة في ضُرّ مشتاقٍ ولون متيَّم قامت على قدم تناصِبُ ليلها

تشكو وما ملكَث لسان الناطق وخيال مهجور وعبرة عاشقِ حتى لقد فَنِيا بصبح طارقِ

۱۲۰۱ - «القاضي بهاء الدين أبو البقاء» محمد بن عبد البرّ بن يحيى بن علي بن تمام. أقضى القضاة بهاء الدين أبو البقاء ابن القاضي سديد الدين الأنصاري السبكي الشافعي، مولده سنة

١٢٠١ ـ "النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (١٣٦/١١ ـ ١٣٧)، و"حُسن المحاضرة" للسيوطي (٢٤٨/١)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١/١٥٢ ـ ١٥٣)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٦٢٥)، و"الأعلام" للزركلي (٧/٥٥).

سبع وسبعمائة في ذي الحجة، قرأ القرآن وحفظ «التنبيه» و«المنهاج» للبيضاوي وقرأ العربية على الشيخ أثير الدين أبي حيّان وهو من أجلّ تلامذته في العربية وكمل اشتغاله على ابن عمّه قاضي القضاة تقي الدين السبكي، سمع على الواني وعَلَى أشياخ عصره وسمع بقراءتي عَلَى أثير الدين قطعة من شعره وجوّد العربية وأكثر من نقلها وجوّد الفقه والأصلين وشرع في تعليقة عَلَى «الحاوي»، ولما خرج القاضي تقي الدين إلى قضاء القضاة بالشام لم يخرج معه غيره من أقاربه وأقام بدمشق مدّة لا يباشر شيئاً وسأله ابن عمّه في نيابته في القضاء بدمشق فامتنع فدخل عليه برفاقه القضاة الثلاثة فدخلوا عليه وكلفوه إلى أن وافق عَلَى ذلك وعمل النيابة عَلَى أحسن طريق وساس الناس سياسة حسنة، ورتبه الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى مصدراً بالجامع الأموي يُشغل الناس بالعلم ويفتى في مذهب الشافعي فكتبتُ له توقيعاً بذلك ونسخته:

رُسم بالأمر العالى لا زالت أوامره المطاعةُ تزيد العِلم بهاءاً، وترفع له بمن تُولِّيه إذ توليه النعم لواءاً، وتفيده عَلَى مرّ الأيام من وسمه وأسمه بقاءاً، أنْ يرتَّبَ في كذا رُكوناً إلى فضله الذي أظهره الاختيار وأبانه، وساعده الاجتهادُ عَلَى ما حصَّله وأعانه، وتُحقِّق العِلمُ أنه بهاؤه فلهذا جمَّله بما حمَّله منه وزاده وزانه، وشهدَتْ مِصرُ لفنونه المتعدَّدة أنه سهمٌ خرج من كِنانَه، أمَّا القراآت فما يبخل السخاوي أن يكون من حزبه، وما يبعد الداني أن يتمنى تيسير قُربه، وأما الفقه فالقفّال لا يدخل معه في بابه، وابن الصبّاغ تتلوَّن عليه الوجوه فما ترضى فيما أتى به، وأمّا النحو فالفارسي لم يبق له في العربية إيضاحٌ ولا تكملة، وابن جنّي غاب من أول ما ذكر البسملة، وأمّا الفتاوى فإنها تفيَّأتْ ظِلَّ قلمه، وطوى ابن الصلاح لها نشر عَلَمِه، وأمَّا الأحكام فما أسرعَ سهمَ إِصابتِهِ فيها نفاذاً، وأطيبَ ثناءَه حتى قال الماوردي من قال أقضى القضاة عني فإنما عنَى هذا، فَلْيُباشِر ما فُوض إِليه ناشراً عَلَمَ عِلمه الباهر، مُظهراً نكت فضله التي ما علم إبن حزم باطن حُسنها في الظاهر، باحثاً عن الخبايا لأنه شافي العيّ في مذهب الشافعي، ماكِثاً علَى إفادة الطلبة ما ضمّه الرافعي(١)، باذلاً ما عنده من العلم الذي هو أُخبَرُ بما جاء في حقّ مَن كتمه، عامِلاً عَلَى إظهار الغوامض لمن حصّل محفوظاً وما فهمه، مُهدِياً من نفائس ما ادّخر من الجواهر التي يتحلّى بها النحر، مُبدِياً فوائده التي اكتسبها من ابن عمّه حتى يقال ابن عبد البرّ يحدّث عن البحر، مقيّداً بطريقه فعمُّ الرجل صِنو أبيه، مهتدياً به فيما يأتيه عند انقياده وتأتيه، وعَلَى كلِّ حال فهو أبوه شاء العُرف أُو أبي، لأن بعض المفسّرين ذهب إلى أنّ آزر عمُّ إبراهيم وقد سمّاه الله أباً، فقد طلعتما بأفق الشام نيّرين، وأحيى الله بكما سيرة العُمَرين، ما ذُكر فضلكما في الأوراق إلا وراق، ولا طلع بدرٌ علمكما في الآفاق إلاَّ فاق، قد انكشف بكما من الباطل زَيْفُه وبَهْرَجُه، ونصرتما الشرع لأنكما من قوم هم أُوسُه وخزرَجُه، طالما كثر الأنصارُ يوم اليأس إذا قلّ الناس وقلّوا يوم الطمع، ولو خرّ سيفٌ من العيّوق مُنصلتاً ما كان إلا على هاماتهم يقع، وحقيقٌ بمن كان من هؤلاء وهو فرعُهم

<sup>(</sup>۱) هو الإمام عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني أبو القاسم الرافعي، توفي سنة ( ٦٢٣هـ). انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (١٠٨/٥).

الزاكي، ونجلُهم الذي يعجز عن وصفه الحاكي، أن تجري عَلَى أعراقهم جيادُه، وأن يكون بإِزاء دم الشهيد مدادُه، والوصايا كثيرة والتقوى زمامُها وإِمامُها، إذا تقدّم كلَّ جماعة أمامها إِمامُها فلا تُعطَّل من حُلِيّها عُنقَك، ولا تُخَلّ من بدورها أُفقَك، والله يجمّل بك الأيام والأنام، ويديم لهم فضلك الذي أراح جفنهم من الأرق وأنام، والخطّ الكريم أعلاه حجّة بمقتضاه إِنْ شاءَ الله تعالى.

وكتبتُ له توقيعاً آخر وهو أجود من هذا وأكبر ولم يكن حاضراً عند تعليقي هذه الترجمة، وطلبتُ منه شيئاً من نظمه لأثبته فوعد به فلما عاودته في ذلك أنشدني من لفظه لنفسه [الطويل]:

أأعرض أشعاري عليك وإنها وأنت خليل الوقت وارث علمه وإنّ قريضي بين أزهار روضكم فعفوا وتنزيها لجمع كأنّه فلا زلت للآداب تعمر ربعها وكتبت له [السريع]:

يا قاضياً أحكامه لم تنزل ومَن فتاويه كشمس الضحى ومَن إذا جئنا بمعنى أتت ومَن أنت بما ومَن مَعاليه تحلّت بما صليت خساً عند أوقاتها فقال لي مُفتِ توضًا وصَفقال لي مُفتِ توضًا وصَفقال لي مُفتِ الأمر لكن وجفقال توضًا ثم صلّ العِشا فأوضِح العلّة في حُكم ما ودُمْ قرير العين في نعمة وكم قالجواب عن ذلك [السريم]:

يا فاضلاً فاق جميع الورى ومَن غدَت ألسُن أهل النهى ومَن غدَت ألسُن أهل النهى ومَن إذا ما رام نظماً أتَت سألتَني عن واضع عندكم حاشاك يا مَن لم يزل سامياً

لمُختَلَّةُ الأوزان ناقصة المعنى الميك يشير الفضل إن مُشِكلٌ عنا أخو البقلة الحَمْقاء في الروضة الغنا عقود اللآلي فوق ناصية الحسنا إذا ما وَهي رُكنٌ أقمتَ له رُكنا

وقفاً عَلى ما جرت القاعِدَه ان أظلم من مسألة واردَه الله معانٍ بعد ذا زايدَه بين الورى خالدَه بين الورى خالدَه ناسِيَ غسل الوجه في الواحِدَه لا الخمس طُرّاً تصلح الفاسِدَه هي غسله رُحتُ إذا فاقِدَه لا غير واغنم هذه الفائدة قلتُ ونبُه فكرتي الراقِدَه صلاتُها طول المدى عائدة

ومَن غدا في عصره واحِدَه جميعُها لفضله حامِدَه له القوافي كلها ساجِدَه وقلت نبّه فكرتي الراقِدَه إلى العُلى بهمة صاعِدَه

ناسِيَ غسل الوجه في الواحِدَه لُّ الخمس طُراً واسلُك القاعِدَه قال العشا تكفي بلا زائِدَه لم ينتقض ومن هنا الفائدَه كانت صلاته به الفائدَة تكفيه يا ذا الفطرة الواقِدَة فعنك ما مسألة شارِدَه أمركم وستركم قاصدَه ما برحَث طول المدى جامِدَه فَهُو بِكُم في بهجة زائِدَه

## ابن عبد الجبار

۱۲۰۲ ـ «الكريزي المكي» محمد بن عبد الجبّار. الكُريزي المكي يكنى أبا بكر، قال ابن المرزبان: كان شاعر مكة في زمن المتوكل وكان يتعصّب عَلى أبي تمام الطائي.

السمعاني المروزي الفقيه الحنفي وسمعان بطن من تميم، كان إماماً ورعاً نحوياً لغوياً له مصنفات السمعاني المروزي الفقيه الحنفي وسمعان بطن من تميم، كان إماماً ورعاً نحوياً لغوياً له مصنفات وهو والد العلامة أبي المظفر منصور السمعاني مصنف «الاصطلام» ومصنف «الخلاف» الذي انتقل من مذهب أبيه إلى مذهب الشافعي، توفي سنة خمسين وأربعمائة أو فيما دونها، وقد ذكره الباخرزي في «الدمية» وقال: أنشدتُ بحضرته قصيدة في مدح السيّد ذي المجدين أبي القاسم علي بن موسى الموسوي، وذكر الباخرزي جانباً جيّداً من القصيدة وقال: فقال أبو منصور السمعاني فيّ بديهة [الرمل]:

حُسنُ شعرٍ وعُلا قد جُمعاً أنت في عين العُلى كحلٌ ومَن قال الباخرزي: وقلت أنا فيه [الطويل]: شغلتُ بسَمعاني مروَ مسامعي وأُلبِستُ زيّاً من نسائج وَشْيِه وسرّحتُ منه الطرف في متواضعٍ فبات غريرَ العيش في بيت عزّه قال: وأنشدني له [السريع]:

الحمد لله على أنه فالماء يُفني ماء وجه الفتى

١٢٠٤ - «الجويمي المقرىء الفارسي»

فحُزْتُ المُنَى من أوحد العصر فردهِ وقُلّدت سِمطاً من جواهر عِقدهِ

لك جمعاً يا عليّ بن الحسن

رد قولي فَهو في عين الوسن

وفلدت سِمطا من جواهر عِقدهِ أبى نخوة البجبار وَهُو أبن عبدهِ وظلَّ قريرَ العين في ظلَّ مجدهِ

لم يَبلُني بالماء والضيعةِ وصاحب الضيعة في ضيعةِ

محمد بن عبد الجبار بن محمد بن الحسن.

۱۲۰۲ - «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٩).

۱۲۰۳ - «اللباب» لابن الأثير (١/ ٥٦٣)، و«دمية القصر» للباخرزي (١٥٢)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٧٧)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (٦٦)، و«الفوائد البهية» للكنوي (١٧٣ ـ ١٧٥)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٢٨٧)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٧١).

١٢٠٤ ـ "طبقات القراء" لابن الجزري (٢/ ١٥٨).

الجُوَيمي الفارسي أبو سعد المقرىء من أهل شيراز أحد القراء المشهورين، قرأ على المشايخ واشتغل بجمع القراءات وطلبها ورحل في طلبها حتى صار فيها ماهراً وصنّف في ذلك مفردات وجمع جموعاً وسكن بغداد وحدّث بها، قرأ عليه أبو بكر المبارك بن كامل بن أبي غالب الخفّاف وذكره في معجم شيوخه، توفى سنة عشر وخمسمائة.

1700 ــ «حفيد العتبي» محمد بن عبد الجبار. العُتبي من عتبة بن غزوان وهو حفيد العُتبي كاتب السلطان محمود، مولده ومنشأه بالريّ وتوفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.

١٢٠٦ \_ «الأسفراييني المتكلم» محمد بن عبد الجبار بن علي. الأسفراييني أبو بكر بن أبي القاسم المتكلم الإسكاف إمام جامع المنيعي، توفي سنة ثمانين وأربعمائة.

۱۲۰۷ - «ابن الدويك الفلكي الأرمنتي» محمد بن عبد الجبّار. معين الدين الأرمَنتي الفلكي المعروف بابن الدُوَيك، قال كمال الدين جعفر الأدفوي: كان ينظم وأنشدني من نظمه وكان يعمل التقاويم وأخبرني في بعض السنين أن النيل مقصر فجاء نيلا جيّداً فعمل فيه بعضهم أبياتاً منها قوله [السريع]:

أُخرِمَ تـقـويـمـك يـا ابـن الـدُوَيـك من أين عِـلـمُ الغيب يُوحى إلـيكُ ولد سنة إحدى وخمسين وستمائة وتوفي سنة أربعين وسبعمائة.

 $\bullet$ 

١٢٠٥ ـ «كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٥٥٣ ـ ٢٠٥٢)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٦٨)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ٥٦).

۱۲۰۷ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٩١).

## أبن عبد الجليل

١٢٠٨ ـ محمد بن عبد الجليل بن عبد الكريم. جمال الدين أبو عبد الله الموقاني الأصل المقدسي المولد الدمشقي الدار والوفاة، مولده مستهل سنة إحدى وتسعين وخمسمائة، سمع الكثير وكتب وحدّث وكان يشتري الكتب النفيسة للانتفاع والمتجر وكان له معرفة ويقظة ويشتري الأشياء الظريفة من كلّ صنف ظريف، توفي سنة أربع وستين وستمائة ودفن بسفح قاسيون، أهدى للأمير جمال الدين موسى بن يَغمُور كتباً نفيسة وموسى وكتب مع ذلك [الطويل]:

بعثتُ بكُتب نحو مولِّي قد أَغتدَتْ ﴿ كَتَابِتُه يُزهِي بِهَا الغَورُ والنجدُ فهذا له حدٌّ ولا فضلَ عنده

وأهديتُ موسى نحو موسى ولم يكن بتَشْريكه في اللفظ قد أخطَأ العبدُ وذاك له فضلٌ وليس له حـدٌ

قال الشيخ قطب الدين اليونيني: وظاهر الحال أن هذه الأبيات لسعد الدين محمد بن العربي فإن الجمال لم يكن له يد في النظم وكان صاحِبَه ويعمل له الشعر فلما مات ادّعي جمال الدين أنه تاب من عمل الشعر فنظم بهاء الدين المغربي في ذلك [البسيط]:

مَتَّ الجمالُ بأشعارِ سرَين له وتاب عنها وكان السعد يخدمه

فقلتُ ليس عجيباً من فتى العرب فيها ولولا زوال السعد لم يَتُب

ولما قدم الشيخ نجم الدين الباذرائي من بغداد ومعه تقليد الملك الناصر صلاح الدين الصغير عن الخليفة كتب إليه الجمال على ما ادّعي [الكامل]:

> وافسى بسسعد للأنسام جليل يا أيّها المولئ الذي أضحى الوري إنّى عهدتُك في العلوم مقلّداً

نجم تطلع من بروج سعود من فنضله في نعمة ومزيد فعجبت كيف أتيت بالتقليد

وكتب إليه وقد طلب منه نسخة «بصحاح الجوهري» [الكامل]:

ما ذلتُ مهتدِياً بنجم نيرِ إذ كنتَ أنتَ من النجوم المشتري فأطلق بفضلك لي صحاح الجوهري

يا سيّداً مذ شاهدَتْه مُقلتي ما كان من كُتبي نفيساً بعتُه والبحر أنت وقد أتيتُك قاصداً ومن المنسوب إليه [الطويل]:

وواصل قلبى بعد بُعدهم الحُزنا

لذيذُ الكَريٰ مذ فارقوا فارَقَ الجفنا

١٢٠٨ - "شرح لامية العجم" للصفدي (١/٩٥١)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٥/٣١٦).

فما رحلوا حتى استباحوا نفوسنا كأنَّهم كانوا أحقَّ بها مِنا

ولولا الهوى العُذري ما أنقاد للهوى نفوس رأت في طاعة الحبّ أن تَفْنى

١٢٠٩ \_ «الحافظ كوتاه الأصبةاني» محمد بن عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد. أبو حامد بن أبي مسعود المعروف بكُوتاه من أهل أصبهان، كان من حفّاظ الحديث المشار إليهم في المعرفة والإِتقان، له «كتاب أسباب الحديث» على مثال «أسباب النزول» للواحدي لم يُسبَق إليه وجمع تاريخاً كبيراً لأصبهان لم يبيّضه، سمع الكثير في صباه وبنفسه وكتب بخطّه، قال ابن النجّار: وكان ثقة صدوقاً، توفي سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة.

## ابن عبد الحق

۱۲۱۰ ـ «جمال الدين المحتسب الحنبلي» محمد بن عبد الحقّ بن خلف جمال الدين أبو عبد الله المحنبلي، كان فاضلاً ظريفاً حسن الأخلاق يؤرّخ الوقائع والمتجدّدات والوفيات، تولّى حسبة جبل الصالحية، وتوفي به في جمادى الآخرة سنة ستين وستمائة.

## ابن عبد الحميد

1711 \_ «العلاء السمرقندي» محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن. أبو الفتح الأسمندي السمرقندي المعروف بالعلاء، كان فقيها مناظراً بارعاً صنف في الخلاف، وتوفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة، كان من فحول الحنفية ورد بغداد وحدّث بها عن ابن مازة البخاري وروى عنه أبو البركات محمد بن علي بن محمد الأنصاري قاضي أسيوط في مشيخته.

۱۲۱۲ \_ «أبو طالب العلوي» محمد بن عبد الحميد بن عبد الله بن أسامة بن أحمد بن علي ابن محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن أحمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. أبو طالب العلوي من أهل الكوفة، أديب فاضل له معرفة بالأنساب، قال ابن النجّار: قدم بغداد وروى بها شيئاً من شعره، وأورد له [الطويل]:

وصادحة باتت تُرجّع شجوها تَنُوح إذا ما اللّيل أرخى سدوله فيا ليت شعري والأمانيُ ضلّةٌ فنبلغ أوطاراً ونقضي مآرباً وما ذاك مِن فعل الإلله وصُنعِه

وتُظهر ما ضُمّت عليه ضلوعي فتذكر أشجاني بكم وولوعي هل الله يقضي بيننا برجوع ويلتذ طرفي من كَرى بهجوع غريباً وما مِنْ حوله ببديع

قلت: شعر مقبول، ومولده في رجب سنة تسع وخمسين وخمسمائة.

• • •

۱۲۱۱ \_ «المنتظم» لابن الجوزي (١٠/٢٢٦)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردى (٩/٣٧٩)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٩/٣٥٩ \_ ٢٤٤) ط. حيدرآباد، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (٣٥)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (١٤ \_ ٢٤٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٩٦٥ \_ ٢٦٣١ - ١٨٦٨ \_ ٢٠٤٠)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/٧٤ \_ ٧٥)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١/١٧٥)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/٢٥).

#### ابن عبد الخالق

171٣ - «المسند شرف الدين الإسكندراني» محمد بن عبد الخالق بن طَرخان. المسنِد شرف الدين أو عبد الله الإسكندراني، قال الشيخ جمال الدين المزّي عنه: شيخ حسن سمع الكثير من الحافظ أبي الحسن المقدسي وعبد الله بن عبد الجبّار العثماني ومحمد بن عماد وأجاز له أسعد بن سعيد بن رُوح وجماعة كثيرون وكان عسراً في الرواية تفرّد بعلوّ رواية «الشفاء» لعياض من ابن جُبير الكناني وأجازت له عفيفة الفارقانيّة، توفي سنة سبع وثمانين وستمائة.

يوسف. أبو عبد الله الصوفي " محمد بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف. أبو عبد الله أخو أبي الحسين عبد الحق وأبي نصر عبد الرحيم وكان الأصغر منهما، ولد بيزد ونشأ بها مع أبيه وسمع بها من أبي سعد إسماعيل بن أبي صالح المؤذن وورد مع والده إلى بغداد فأسمعه من القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وعبد الرحمٰن بن محمد القزاز ومحمد بن عبد الملك بن خيرُون وأحمد بن محمد الزوزني وسمع من جماعة وبالغ في الطلب وكتب بخطه وحصل الأصول وقرأ على المشايخ، روى عنه حمزة السلمي بن الموازيني وأبو المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصري، وكان صوفياً استوطن الموصل إلى حين وفاته، قال ابن النجار: خالف طريقة آبائه وأهل بيته في الثقة وأدخل على أبي الفضل بن الطوسي خطيب الموصل ما ليس مسموعاً له وأفسد عليه رواياته وزور له سماعات باطلة وأقدم على أمور عظام وقلده الناس في ذلك وقبلوا قوله حتى فضحه الله وأوضح كذبه فترك الناس الاحتجاج بنقله واطرحوا ما كانوا سمعوا بقوله ولم تطل أيامه بعد ذلك حتى أخذه الله، وأورد له السريع]:

يا ربّ قد جئتُك مستأمِناً ولا تواخِذْني بـجُرمي فـقـد وقوله [السريع]:

قد ورد السمُفلِس يا ربَّه فيان تَسجُدُ أنست جديدٌ به وتوفى سنة سبع وستين وخمسمائة.

ف أرحم بفضلٍ منك إفلاسي سوّدتُ بالتسويف قرطاسي

لىس لىه شىء سِوىٰ رحمتِكْ وإن تعاقِبْ فَهُو فى قَبضتِكْ

## ابن عبد الرحمن

الناس البي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. هو أعرقُ الناس في صحبة النبي على الأنه هو وأبوه وجدّه وجدّ أبيه كلّ منهم رأى النبي على وهو والد عبد الله بن أبي عتيق صاحب النوادر المشهورة التي منها أنه لما سمع قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي [الرمل]:

فأتَتْ ها طَبَّةٌ عالمه تمرية الجدّ مراراً باللَّعِبْ تُعلِظ القول إذا لانت لها وتراخى عند سورات الغضب

قال لعمر: ما أحوج المسلمين إلى خليفة يسوسهم مثل قوّادتك هذه، وطلبت منه عائشة رضي الله عنها بغلاً لتركبه إلى قوم اختلفوا فقال: يا أمّه إنّا بعد ما رحضنا عار يوم الجمل (٢) عن أنفسنا أتريدين أن تجعلي لنا يوم البغل؟ ومرضت فعادها فقال لها: كيف تجدين نفسك جعلني الله فداك؟ فقالت: هو الموت يا ابن أخي، فقال: إذا لا جعلني الله فداك فإنّي ظننتُ أن في الأمر سعة، ولما سمع قول نُصيب الشاعر [الطويل]:

وددتُ ولم أُخلَق من الطير إِن بدا سَنَا بارقِ نحو الحجاز أطِيرُ جاء إليه وقال: يا عافاك الله ما يمنعك أن تقول غاقِ فتطير؟ يعنى بذلك أنه أسود كالغراب.

۱۲۱٦ ـ «ابن ثوبان» محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان. العامري مولاهم المدني، روى عن أبي هريرة وابن عباس وفاطمة بنث قيس وجابر وأبي سعيد، روى عنه الجماعة، في عشر المائة الأولى وفاته.

١٢١٧ - «ابن أبي ليلى» محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى. الأنصاري الكوفي قاضي

<sup>(</sup>١) رحضنا: غسلنا.

<sup>(</sup>٢) يوم الجمل: الحرب التي دارت بين جيش المدينة بقيادة أبرز وأشهر الصحابة رضوان الله عليهم وجيش العراق بقيادة علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه، وسُمي ذلك اليوم بالجمل تسبة للجمل التي كانت تركبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد خرجت مع مَنْ خرجوا من الصحابة باتجاه الكوفة للاقتصاص من قتلة الخليفة عثمان رضي الله عنه، فدارت حرب ضروس بين الطرفين، كان لها وقع أليم على قلوب المؤمنين، وهذا الخروج ليس عار إنما اجتهاد نسأل الله الثواب لجميع المؤمنين.

۱۲۱٦ \_ «تاريخ البخاري الكبير» (١/١٥٣)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٦٩٧)، و«الثقات» لابن حبان (٥/ ٣٦٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٢٩٤)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٨٢).

۱۲۱۷ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ١٦٢)، و«تاريخ البخاري الصغير» (٢/ ٩١)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٧٣٩)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٤/ ١٧٩)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٦/ ١٢٣) ط. =

الكوفة وفقيهها وعالمها ومقرئها في زمانه، روى عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح والحكم ونافع وعطية العَوفي وعمرو بن مرة وغيرهم ولم يدرك السماع عن أبيه وقرأ عليه حمزة الزيات، قال أحمد بن يونس: كان أفقه أهل الدنيا، وقال العجلي: كان فقيهاً صدوقاً صاحب سنّة جائز الحديث قارئاً عالماً بالقراءات، وقال أبو زرعة: ليس هو بأقوى ما يكون، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال حفص ابن غياث: من جلالته قرأ القرآن عَلَى عشرة شيوخ وكان من أحسب الناس وأحسنهم خطّاً ونقطاً للمصحف وأجملهم وأنبلهم، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: رديء الحفظ كثير الوهم وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة، وقال ابن حنبل: لا يحتجّ به سيء الحفظ، وروى معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف، وكان رزقه عَلَى القضاء مائتي درهم، وروى عنه الأربعة، توفي سنة تسع وأربعين ومائة، وكانت بينه وبين أبي حنيفة رضي الله عنه وحشة يسيرة وكان يجلس للحكم في مسجد الكوفة فانصرف يوماً من مجلسه فسمع امرأةً تقول لرجل: يا ابن الزانيين! فأمر بها فأخذت ورجع إلى مجلسه وأمر بها فضُربت حدَّين وهي قائمة فبلغ أبا حنيفة فقال: أخطأ القاضي في هذه الواقعة في ستة أشياء في رجوعه إلى مجلسه بعد قيامه ولا ينبغي أن يرجع وفي ضربه الحدّ في المسجد وقد نهي رسول الله ﷺ عن إقامة الحدود في المساجد (١) وفي ضربه المرأة قائمةً وإنما تُضرب النساء قاعداتٍ كاسياتٍ وفي ضربه إيّاها حدِّين وإنما يجب على القاذف إذا قذف جماعةً بكلمة واحدة حدُّ واحدُّ ولو وجب أيضاً حدَّان لا يوالي بينهما يضرب أوَّلاً ثم يترك حتى يبرأ من الأول وفي إقامة الحدّ عليها بغير طالب، فبلغ ذلك محمداً فسيّر إلى والي الكوفة وقال: ههنا شابٌّ يقال له أبو حنيفة يعارضني في أحكامي ويُفتي بخلاف حكمي ويشنّع عليّ بٱلخطاء فأزجره، فبعث إليه الوالى ومنعه من الفُتْيَا.

۱۲۱۸ - «ابن محیصن المقریء» واسمه محمد بن عبد الرحمٰن بن مُحَیصِن. السهمی، مقریء مکة مع ابن کثیر ولکن قراءته شاذة، فیها ما یُنکَر وسنَدُها غریبٌ وقد اختُلف فی اسمه علی عدّة أقوال، قرأ علی مجاهد وسعید بن جُبیر ودرباس مولی ابن عباس وحدّث عن أبیه وصفیّة بنت شیبة ومحمد بن قیس بن مخرمة وعطاء وغیرهم، قال ابن مجاهد: کان عالماً بالعربیة وله اختیار لم یتابع فیه أصحابه، روی عنه مسلم والترمذی والنسائی، توفی سنة ثلاث وعشرین ومائة (۲).

١٢١٩ - «ابن أبي ذئب» محمد بن عبد الرحمٰن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب. أبو

الرسالة، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٨٧ \_ ٦١٣). و «لسان الميزان» لابن حجر (١/ ٣٦٦) ط.
 حيدرآباد، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٠١)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٤٤٨٤).

۱۲۱۸ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ثلاث عشرة ومائة) تحريف، والمثبت من «طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٦٧).

١٢١٩ ـ "تاريخ البخاري الكبير" (١/ ٦٠)، و"تاريخ البخاري الصغير" (٢/ ٧٣)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم =

الحارث المدني الإمام أحد الأعلام، روى عن عكرمة وشعبة مولى ابن عباس وشُرَحبيل بن سعد ونافع وأسيد بن أبي أسيد وسعيد المقبري وصالح مولى التؤمة والزهري وخاله الحارث بن عبد الرحمٰن القرشي ومسلم بن جُندُب والقاسم بن العباس ومحمد بن قيس وخلق سواهم، قال أحمد ابن حنبل: كان يشبّه بسعيد بن المسيّب، فقيل له: خلّف مثله؟ قال: لا وكان أفضل من مالك إلا أن مالكاً أشدُ تنقية للرجال، قال الواقدي: مولده سنة ثمانين ورُمي بالقدر وكان يحفظ حديثه ولم يكن له كتاب، وقال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث «البيّعان بالخيار» (۱) فقال: يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضُربت عنقه، ثم قال أحمد: وهو أورع وأقول للحق من مالك، مات بالكوفة بعد منصرفه من بغداد وأجزل له المهدي الصلة، وروى عنه الجماعة، وكانت وفاته سنة تسع وخمسين ومائة.

الأوقص، ولي قضاء مكة وكان قصيراً دميماً جداً وعنقه داخلاً في بدنه ومنكباه خارجان كأنهما رحيان وكان الخصم إذا جلس بين يديه لا يزال يرعد إلى أن يقوم، سمعته امرأة يوماً وهو يقول: رحيان وكان الخصم إذا جلس بين يديه لا يزال يرعد إلى أن يقوم، سمعته امرأة يوماً وهو يقول: أللَّهم أَعتِق رقبتي من النار، فقالت: وأيّ رقبة لك؟ قالت له أمّه: إنك خُلِقتَ خلقة لا تصلح معها لمعاشرة الفتيان فعليك بالدين والعلم فإنهما يتممان النقائص ويرفعان الخسائس، قال: فنفعني الله بما قالت وتعلّمت العلم حتى وليتَ القضاء، أسند عن خالد بن سلمة المخزومي وغيره وروى عنه معن بن على وغيره، توفى سنة تسع وستين ومائة.

۱۲۲۱ ـ «الطفاوي» محمد بن عبد الرحمٰن الطُفاوي. وتَقه غير واحد وقال أبو زرعة: منكر الحديث، روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وتوفى سنة سبع وثمانين ومائة.

1777 ـ «الأموي ملك الأندلس» محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام. الأمَوي والي الأندلس، كان عالماً فاضلاً عاقلاً فصيحاً، يخرج إلى الجهاد ويوغل في بلاد الكفار السنة والسنتين وأكثر فيقتل ويسبي وهو صاحب وقعة وادي سَليط(٢) وهي من الوقائع المشهورة لم

الرازي (٧/ ١٧٠٤)، و «الثقات» لابن حبان (٧/ ٣٩٠)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٩٦)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (٣٠٣/٩)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (٣٠٣/٩)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (۲۰۰۱) كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، ومسلم في "صحيحه" رقم (۲۰۰۲) كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس.

۱۲۲۰ ـ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۲/ ٥٩).

١٢٢١ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٣٠٨)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٨٩).

۱۲۲۲ \_ «الكامل» لابن الأثير (٤/ ٨٢ \_ ٢٠٠ \_ ٢٠٠ \_ ٢٣٨ \_ ٢٣٩ \_ ٣٣٩ \_ ٣٣٥ \_ ٣٣٩ \_ ٣٣٠ ـ ٢٣١ ـ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٣٨٠ \_ ٣٨٠ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٣٨٠ \_ ٣٨٠ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١ \_ ٢٨١

 <sup>(</sup>٢) وادي سليط: من أرض المارقين؛ وهُو نهر صغير متفرع من نهر وادي تاجة وهو يخترق سهلاً يقع في جنوب غربي طليطلة. انظر: «ليفي بروفنسال: تاريخ» (٢٩٣/١).

يُعرَف قبلها مثلها في الأندلس وللشعراء فيها أشعار كثيرة يقال إِنَّه قُتل فيها ثلاث مائة ألف<sup>(۱)</sup> كافر، وقال بقيّ بن مخلد: ما رأيت ولا علمت أحداً من الملوك أبلغ لفظاً منه ولا أفصح ولا أعقل، ذكر يوماً الخلائف وصفتهم وسيرتهم ومآثرهم بأفصح لسان فلما وصل إلى نفسه سكت وكان خيرهم، بويع يوم مات والده سنة ثمان وثلاثين ومائتين في أيام المتوكل فأقام والياً خمساً وثلاثين سنة وأمه أمّ ولد وكان محباً للعلماء وهو الذي نصر بقي بن مخلد وولى بعده ولده المنذر ابن محمد، يقال إنه توفي سنة خمس وسبعين ومائتين وقيل سنة ثلاث وسبعين.

الضبي، كان صالحاً عابداً مجتهداً قال: تزوّجتُ بأمّ أولادي هؤلاء فلما كان بعد الإملاك قصدتهم الضبي، كان صالحاً عابداً مجتهداً قال: تزوّجتُ بأمّ أولادي هؤلاء فلما كان بعد الإملاك قصدتهم للسلام فاطلعتُ من شقّ الباب فرأيتها فأبغضتُها وهي معي من ستين سنة، وقال إسماعيل بن علي: سألته عن أكثر ما قرأ في يوم وكان يوصَف بكثرة الدرس وسُرعته فامتنع أن يخبرني فلم أزل به حتى قال: قرأت في يوم من أيام الصيف الطوال أربع ختمات وبلغت في الخامسة إلى براءة وأُذَن العصر، وكان من أهل الصدق سمع سعيد بن سليمان وغيره وروى عنه الخُطبي وغيره وكان ثقة، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين.

1۲۲٤ ـ محمد بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام. المخزومي، قال قبحه الله يخاطب الحسين الأشرم بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في خبر له مع عبد الملك بن مروان [الطويل]:

وجدنا بني مروان أمكر غاية فسائِلْ على صِفّينَ مَن ثُل عرشه

وآل أبي سفيان أكرم أوّلا وسائلْ حسيناً يومَ مات بكربلا

۱۲۲٥ ـ محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي عطية. مولى كنانة، بصري شاعر وهو أحد المتكلمين الحذّاق يذهب إلى مذهب حسين النجار وهو معتزلي كان زمن المتوكل قال [الوافر]:

فمن حكمتَ كأسك فيه فأجكُمْ له بإقالة عند العثار

وقال [الخفيف]:

هانُ في مأقطِ ألدَ الخِصامِ جمع الحُسنَ كله في نِظامِ ي ومجرى الأرواح في الأجسام

فوحق البيان يعضده البر ما رأينا سِوى الحبيبة شيئاً هي تجري مجرى الأصالة في الرأ

 <sup>(</sup>۱) في «الكامل» لابن الأثير (٤/ ٣٣٠): عشرون ألف قتيل. انظر: تفاصيل هذه المعركة في «البيان المغرب»
 لابن عذاري (٢/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥) و «المقتبس» لأبي حيان (٢٩٥).

١٢٢٣ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٢/٣١٤).

١٢٢٤ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٦).

١٢٢٥ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٢).

وقال [الخفيف]:

لم أحاكِم صروف دهري إلى الأقد داح حتى فقدتُ أهل السماح

أَحَدُ اللَّه صارت الخمرُ تأسُو دون إخواني الشقات حراحي

١٢٢٦ - «السامي الهروي» محمد بن عبد الرحمٰن. السامي الهروي، كان من كبار الأئمة وثقات المحدّثين، توفى سنة إحدى وثلاثمائة.`

١٢٢٧ ـ «الحافظ الأرزناني» محمد بن عبد الرحمن بن زياد. أبو جعفر الأرزُناني الحافظ، سمع بالشام والعراق وأصبهان، كان زاهداً ورعاً حافظاً متقناً، توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.

١٢٢٨ - «الحافظ الدَغُولي» محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد. الحافظ أبو العباس الدَّغُولي، بفتح الدال المهملة وبعدها غين معجمة مضمومة، السُرَخْسي إمامٌ وقته بخراسان، توفي سنة خمس وعشرين وثلاثمائة.

١٢٢٩ - «قنبل المقرىء» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جُزجة. المكي، قرأ عَلَى أبي الحسن أحمد بن محمد النبّال القوّاس أبي الأخريط وقرأ عليه ابن شنبوذ وخلق كثير وهو المعروف بأبي عمرو قُنبُل، توفي سنة إِحدى وتسعين ومائتين، وإنما لُقّب قنبلاً لأنه أكل دواءً يعرف بالقَنْبِيلُ يُسْقَىٰ للبَقر فلُما أكثر منَ استعماله عُرف به وَقيل هُو منسوب إلى القنابلة وكان قد ولي الشرطة وأقام الحدود بمكة وطال عمره.

١٢٣٠ - «ابن قريعة» محمد بن عبد الرحمن. القاضي أبو بكر بن قُريعة البغدادي، سمع أبا بكر بن الأنباري ولا يُعرَف له رواية حديث مُسنَد، توفي سنة سبع وستين وثلاثمائة، وكان مختصاً بالوزير أبي محمد المهلّبي كان الفضلاء يداعبونه برسائل ومسائل هزلية فيجيب عنها بأسرع جواب وأعجبه فمي وقته من غير توقّف، ونفق على عزّ الدولة فقِرّبه وأدناه ونادمه وكان لا يفارقه ويحمَّله الرسائل، زحمه رجلٌ راكباً عَلَى حمار فقال [مخلع البسيط]:

يسا خيالت البليسل والسبهباد صبراً عملى الدل والتصغاد

كسم مسن جَسوادٍ (١) بسلا جسوادٍ (٢) ومِسن حسمسارٍ عَسلَسي حسمسارِ

وكان القاضي أبو بكر بن قريعة يتشيّع ومن شعره أبيات منها [مرفل الكامل]:

١٢٢٦ - «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ٢٦٥).

١٢٢٧ - «ذكر أخبار أصبهان» للأصبهاني (٢/ ٢٦٩).

۱۲۲۸ - «الأنساب» للسمعاني (۲۲۷).

١٢٢٩ ـ "طبقات القراء" لابن الجزري (٢/ ١٦٥).

١٢٣٠ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣١٧/٢)، و"الكامل" لابن الأثير (٣٨٧/٥ ـ ٤٣٠)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٦٥٥)، و"مرآة الجنان" لليافعي (٢/ ٣٨٨ ـ ٣٨٩)، والشذرات الذهب، لابن العماد (٣/ ٦٠).

الجَواد: أي الكريم. (1)

الجواد: يعنى الفرس أو الحصان. (1)

لسولا أعست ذارُ رعية وسيدونُ أعسداء بها وسيدونُ أعسداء بها لحكم أن أسرار آ تخفي من أسرار آ ونشرتُ طَيُّ صحيفة وأرَيْتُ كم أنّ الحسيد ولأي حسال ألسجدت وللما خَتَتْ شيخيكم أو للبندة مدت ومنه أيضاً [مجزوء الكامل]:

إن كسان عسنسدي درهسم فسيرئت من أهل الكسسا

ألغى سياستها الخليفة هاماتنا أبدا نقيفة هاماتنا أبدا نقيفة في محمد جُمَلاً ظريفة ه مالك وأبوحنيفة في في مالك وأبوحنيفة الصحيفة (١) من أصيب في يوم السقيفة (١) باللّيل فاطمة الشريفة (٢) عن وَطْءِ حجرتها المنيفة ماتت بخصتها أسيفة

أو كان في بيتي دقيق وكفرتُ بالبيت العتيقُ لَ كما تحيَّفَها عتيقُ

وقيل إنّه لما كان ينظر في الحِسْبَة أحضر أصحابُه أمردَ وهم يعتلونه وهو يصيح ويستغيث فقال لأصحابه: خَلُوا عنه وآذكروا قصّته وصورته حتى نسمع، فقالوا: هو مؤاجر، فقال: وما عليكم أن يكون مؤاجراً عند عمله، فقالوا: لا، وأعادوا اللفظ فقال: لعلكم أردتم مؤاجراً بكسر الجيم وما عليكم أن آجر بهيمته لعملٍ أو ضيعته لزراعة، فقالوا: لا، هو مؤاجر يأخذ الأجرة وينام ليفجع، قال فصرف وجهه عن ناحية القائل وقال يخاطبه: لعنه الله إن كان فاعلاً وقبحك إن كنت كاذباً ويحكم دَعُوه لا تبدوا عورته ولا تكشفوا سوءته فحسبه ما يقاسيه حين يواري سوءة أخيه، وكتب إليه العباس بن المعلى الكاتب: ما يقول القاضي في يهودي زنا بنصرانية فولدت له أعدل الشهود، على الملاعين اليهود، بأنهم أشربوا حُبَّ العِجل في صدورهم، حتى خرج من أعورهم، وأرى أن يُناط برأس اليهودي رأس العجل، ويُصلَب على عنق النصرانية الساق مع الرجل، ويُسحبا على الأرض، وينادي عليهما: ظلمات بعضها فوق بعض والسلام، وسأله رجل يتطايب بحضرة الوزير أبي محمد عن حدّ القفاء فقال: ما اشتمل عليه جُرُبّائك، وأدّبك فيه يتطايب بحضرة الوزير أبي محمد عن حدّ القفاء فقال: ما اشتمل عليه جُرُبّائك، وأدّبك فيه سلطائك، وباسطك فيه غلمائك، ومازحك فيه إخوائك، فهذه حدود أربعة، وجربّان بضم الجيم سلطائك، وباسطك فيه غلمائك، ومازحك فيه إخوائك، فهذه حدود أربعة، وجربّان بضم الجيم

<sup>(</sup>١) يعني سقيفة بني ساعدة التي اجتمع فيها الأنصارُ والمهاجرون واختاروا بالإجماع الصدِّيق رضي الله عنه خليفة لرسول الله ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) يتساءل الشاعر بطريقة شيعية لِمَا دُفِنتْ فاطمة رضي الله عنها بالليل، وكتب السير كشفت أوهام مُزَيفي التاريخ، وفاطمة رضي الله عنها بريئة من ادعاءاتهم وافتراءتهم.

والرّاء وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف نون هو الخرقة العريضة التي فوق القبّ، وله عدّة من هذه الأجوبة مدوّنة في كتاب وعمل على أنموذجها شيئاً كثيراً ابن شرف القيرواني أودعها كتابه «أبكار الأفكار»، وكان ابن قريعة قاضي السِنديّة وغيرها من الأعمال ولاّه أبو السائب عُتبة بن عبيد الله القاضي، توفي سنة سبع وستين وثلاثمائة.

المتالب والأخبار وأيام العرب، مات قبل الثلاث مائة وهو أحد النسّابين الثقات حسن المعرفة بالمآثر والمثالب والأخبار وأيام العرب، اتصل بخدمة السلطان ثم تركها وخرج إلى الثغر وأقام إلى أن مات، له «كتاب النسب الكبير» يشتمل على نسب عدنان وقحطان، «ومختصر أسماء القبائل»، «الكافي في النسب»، «مناكح آل مهلّب»، «نسب ولد أبي صفرة والمهلّب وولده»، «مناقب قريش»، «نسب ابن فَقْعَس بن طريف بن أسد بن خُزيمة»، «كتاب الأمهات»، «الأخنس بن شريق الثقفي»، «نسب كنانة»، «كتاب البي جعفر المنصور»، «أشراف بكر وتغلب وأيامهم»، «أسماء فحول الشعراء»، «كتاب الشجعان»، «كتاب الألوية»، «مشجّر أنساب قريش»، «تسمية القبائل فحول الشعراء»، «فرسان العرب»، «مهاجرة الحبشة»، «أتّفاق أسماء القبائل»، «الدارجات»، «مبتدأ سباق العرب»، «ألقاب العرب»، «النوافل»، «تفضيل العرب»، «بيوتات العرب»، «أنساب ولد عيسى بن موسى الهاشمي»، «نسب خزاعة»، «المبايعات من نساء الأنصار».

۱۲۳۲ - «ابن الناصر الأموي» محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمٰن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمٰن بن معاویة. الأموي المرواني<sup>(۱)</sup> هو ابن الناصر عبد الرحمٰن صاحب الأندلس، وسوف يأتي ذكر أبيه وذكر أخويه عبد الله وعبد العزيز ولدي عبد الرحمٰن في مكانهما، كان شاعراً أديباً حسن الأخلاق، ومن شعره قوله وقد قدم أخوه المستنصر من بعض غزواته [الطويل]:

قدمتَ بحمد اللَّه أسعدَ مَقدَم وضِدُك أضحى لليدَين وللفَمِ لقد حُزتَ فينا السَبْق إذ كنت أهله كما حاز بسم اللَّه فضلَ التقدُّم

وسيأتي ذكر أخيه المستنصر وهو الحكم بن عبد الرحمٰن في حرف الحاء في مكانه إن شاء الله تعالى.

١٢٣٣ ـ «المحدث أبو طاهر المخلّص» محمد بن عبد الرحمٰن بن العباس بن عبد الرحمٰن

۱۲۳۱ \_ «معجم المؤلفين» لكحالة (١٤٢/١٠).

۱۲۳۲ \_ «الكامل» لابن الأثير (٥/ ٦٢٣ \_ ٦٢٣).

<sup>(</sup>۱) نسبة لمروان بن الحكم الخليفة الأموي، تولَّى مقاليد السلطة بعد معركة مرج راهط المشهورة، ونُسب إليه جميع الخلفاء الأمويين الذين جاؤوا من بعده سواء في المشرق أم الأندلس.

١٢٣٣ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٣٢٢).

ابن زكرياء. محدّث العراق أبو طاهر البغدادي الذهبي المخلّص، سمع وروى، قال الخطيب: كان ثقة، والمخلّص الذي يخلص الذهب من الغش بالتعليق في النار، توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة.

1۲٣٤ ـ «المستكفي بالله الأموي» محمد بن عبد الرحمٰن بن عبيد الله بن الناصر لدين الله. الأموي الملقب بالمستكفي، توتّب على ابن عمه المستظهر عبد الرحمن في السنة الماضية فقتله، وبايعه أهل قرطبة وكان أحمق متخلفاً لا يصلح لشيء فطردوه وأَنِفوا منه ثم أطعموه حشيشة قتّالة فمات في سنة خمس عشرة وأربعمائة.

۱۲۳٥ ـ محمد بن عبد الرحمٰن بن عبيد الله بن يحيى بن يونس. الطائي الداراني القطّان المعروف بابن الخلاّل الدمشقي، حدّث عن خيثمة، كان ثقة نبيلاً مضى على سداد وأمرِ جميلٍ، وقد كُفّ بصره سنة خمس عشر وقُتل ست عشرة وأربعمائة.

المتكلمين على مذهب الأشعري صنف أرجوزة سمّاها «العمدة المنبّهة عن رقدة المشبّهة» للإمام المسترشد بالله وهو إِذ ذاك ولي العهد وحدّث بهذه الأرجوزة في رجب سنة ست وخمسمائة سمعها منه ببغداد أبو القاسم هبة الله بن بدر بن أبي الفرج المقرىء، قال محبّ الدين بن النجار: وقد رأيتها بمصر وهي جزء لطيف ورأيت فيها عجباً وذلك أنه أنكر الأحاديث الصحيحة وطعن على ناقليها مثل حديث النزول(١) وحديث: يضع فيها قدمه، وقال: هذه الأحاديث باطلة وروايتها كذبة، ولا أدري إلى ما ذهب في ذلك فإن الأشعري يقبل هذه الأحاديث ولا يردها وله فيها مذهبان أحدهما كمذهب أصحاب الحديث يُمرّها كما جاءت والآخر يتأولها كنفي التشبيه وهذا المصنّف قد أتى بمذهب غريب خارج عن مذهب الأشعري، انتهى.

۱۲۳۷ ـ «الكنجروذي» محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر. أبو سعيد النيسابوري الكَنْجَروذي الفقيه الأديب النحوي الطبيب الفارسي شيخ مشهور أدرك الأسانيد العالية في الحديث والأدب وله شعر، توفى في صفر سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة، وكانت له

۱۲۳٤ \_ «الكامل» لابن الأثير (٥/٦٢٣ \_ ٦٢٤).

۱۲۳٦ - «لسان الميزان» لابن حجر (١/٢٤٨) ط. حيدرآباد.

<sup>(</sup>۱) ونصُّ الحديث إنَّ رسول الله ﷺ قال: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر فيقول: مَن يدعوني فأستجيب له؟ مَن يسألني فأعطيه؟ مَن يستغفرني فأغفر له؟». رواه مالك في "الموطأ» (١/ ٢١٤) رقم (٥٠٧) وعنه "البخاري» (٣/ ٢٥) ومسلم في "صحيحه» (٧٥٨) وأبو داود في "السنن» (٥/ ١٣)، والترمذي (٢/ ٦٣٧) وأحمد في "المسند» (٢/ ٢٤٧)، و«البيهقي» (٣/ ٢)، ومن طرق أخرى ابن ماجه (١٣٦٦)، والدارمي (١/ ٣٤٧) وغيرهما.

١٢٣٧ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/١٥٧ ـ ١٥٨).

يدٌ في الطبّ والفروسية وأدب السلاح وحدّث سنين وسمع منه خلق كثير وجرت بينه وبين أبي جعفر الزَوزني البحّاثي محاورات أدّت إلى وحشة فرماه بأشياء.

۱۲۳۸ ـ «القاضي ابن العجوز المالكي» محمد بن عبد الرحمٰن بن عبد الرحيم بن أحمد بن العَجوز. الفقيه أبو عبد الله الكتامي السَبتي من كبار فقهاء المالكية، ولاه ابن تاشفين قضاء فاس، توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة.

1779 ـ «ابن خَلَصَة النحوي» محمد بن عبد الرحمٰن بن أحمد بن خَلَصَة. بفتح الخاء المعجمة واللام والصاد أبو عبد الله اللخمي البلنسي النحوي اللغوي، قال ابن الأبّار: كان أستاذاً في علم اللسان والأدب فصيحاً مفوّها حافظاً للغات قرأ كتاب سيبويه بدانية وبلنسية وله يد في النثر، توفي بالمريّة سنة تسع عشرة وخمسمائة وقيل إحدى وعشرين، وقال في أبي العلاء ابن زُهر [الطويل]:

غدَتْ عنك أفواهُ الغيوم الدوافق أنارَتْ جهات الشرق لمّا أحتللتَه وكم زفرَتْ يوماً بلنسِيةُ المُنَى تقلّد منك الدهر عقداً وصارماً ولو قُسِمَت أخلاقك الغُرّ في الدنا

تفيض بما تُوري زناد البوارقِ فكاد الدُجى يجلو لنا وجه شارقِ إليك ولكن رُبَّ حسناءَ طالقِ بهاءً لجيدٍ أو سناءً لعاتقِ لما صوّحَت خُضْر الرُبا والحدائقِ

17٤٠ ـ «البخاري المفسر الواعظ» محمد بن عبد الرحمٰن بن أحمد. العلامة أبو عبد الله البخاري الواعظ المفسّر، قال السمعاني: كان إماماً متقناً مُفتياً قيل أنه صنّف تفسيراً أكثر من ألف جزء وأملى في آخر عمره ولكنه كان مُجازفاً متساهلاً، توفى سنة خمس وأربعين وخمسمائة.

1711 ـ «الكُتُنْدِي الشاعر» محمد بن عبد الرحمٰن بن عبد العزيز بن خليفة بن أبي العافية. الأزدي الغرناطي أبو بكر الكُتُنْدِي، بضم الكاف والتاء ثالث الحروف وسكون النون وكسر الدال المهملة، لقي ابن خفاجة الشاعر وكان أديباً شاعراً لغوياً، توفي سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة.

١٢٤٢ \_ «المسعودي شارح المقامات» محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن مسعود بن أحمد

۱۲۳۹ \_ «تكملة الصلة» لابن الأبّار (١٦٠ \_ ١٦١).

۱۲٤٠ ـ "طبقات المفسرين" للسيوطي (٣٦)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (٤٢)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٧٦ ـ ١٢٥)، و"الفوائد البهية" للكنوي (١٧٥ ـ ١٧٦)، و"هدية العارفين" للبغدادي (١٧٥ ـ ١٧٦).

١٢٤١ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/١٥٤ ـ ١٥٥).

۱۲٤۲ - «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢٥٨/١ ـ ٢٥٩)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/٣٣ ـ ٩٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١٥٨/١ ـ ١٥٩)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/٤٢ ـ ٢٢٩)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٢٥٦) ط. حيدرآباد، و«شذرات الذهبُّ» لابن العماد (٤/ ٢٨٠ ـ ٢٨١)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٠١)، و«كشف الظنون» لحاجى خليفة (١٧٩٠).

بن الحسين. الإمام أبو سعيد وأبو عبد الله بن أبي السعادات المسعودي الخراساني البَنْجَدِيهي الفقيه الصوفي المحدّث مؤدّب الملك الأفضل ابن صلاح الدين. صنّف له «شرح المقامات الحريرية» واقتنى كتباً نفيسة بجاه الملك ووققها بخانقاه السُميساطي، توفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة، حكى أبو البركات الهاشمي الحلبي قال: لما دخل السلطان صلاح الدين إلى حلب سنة تسع وسبعين وخمسمائة ونزل المسعوديُّ المذكور جامِعَ حلب قعد في خزانة كتب الوقف واختار منها جملة أخذها وحشاها في عِدل ولم يمنعه في ذلك مانع، قال القاضي شمس الدين بن خلكان رحمه الله تعالى: لقيت جماعة من أصحابه وأجازوني ومولده سنة إحدى وعشرين وخمسمائة، ومن شعره [المجتث]:

قالت عهدتُك تبكي فحما لعينك جادت فقلت ما ذاك مني لكن دموعي شابَت قلت: يشبه قول القائل [الكامل]:

قالوا ودمعي قد صفا لفراقهم فأجبتهم إنَّ الصبابة عُمرت

دماً حِذارَ التَنائيي بعد الدماء بماء لسسَال وَقَ وعَاراءِ من طول عُمر البُكاء

إنّا عهدنا منك دمعاً أحمرا فيكم وشاب الدمعُ لمّا عُمّرا

17٤٣ ـ «ابن عياش الكاتب المغربي» محمد بن عبد الرحمٰن بن عياش. التُجيبي كاتب الإنشاء للدولة المؤمنيّة بالغرب، كان رئيساً في الكتابة خطيباً مِصقعاً بليغاً مفوّها، كتب للسلطان ونال دنيا عريضة، وله في المصحف العثماني وقد أمر المنصور بتحليته [الطويل]:

ونُفَلتَه من كلّ قوم ذخيرةً فإن ورث الأملاك شرقاً ومغرباً وألبستَه الياقوت والدرّ حليةً

كأنهم كانوا برسم مكاسية فكم قد أخلوا جاهلين بواجبه وغيرك قد حلاة من دم كاتب

وقيل محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمان، توفي سنة ثمان عشرة وستمائة وقيل سنة تسع عشرة.

١٢٤٤ ـ «الحافظ المرسي» محمد بن عبد الرحمٰن بن علي بن محمد بن سليمان. الحافظ أبو عبد الله التُجيبي المُرسي نزيل تلمسان، سمع من نحو مائة وثلاثين شيخاً منهم السلفي وطوّل

۱۲٤٣ - «نفح الطيب» للمقري (١/ ٣٩٩).

۱۲٤٤ - «تكملة الصلة» لابن الأبار (۳۰۳ ـ ۳۰۳)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٨١/٤)، و«طبقات القراء» لابن المجزري (٢/ ١٦٤)، و«نفجر الطيب» للمقري (٧/ ٩٠ ـ ٩٢، ٨/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦)، و«فهرس الفهارس» للكتاني (١/ ١٩١)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ٢٨٢)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ٦٥)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١/ ١٠٨)، ١٢٤٥.

الغيبة، دعا له السلفي وقال: تكون محدّث المغرب إن شاء الله تعالى، وحدّث بسَبتة في حياة شيوخه ثم سكن تلمسان ورحل الناس إليه، ألف «أربعين حديثاً في المواعظ» و«أربعين حديثاً في الفقر وفضله» و«أربعين في الحبّ في الله تعالى» و«أربعين في الصلاة على النبيّ ﷺ وتصانيف أخر ومعجم شيوخه في مجلد كبير، توفي سنة عشر وستمائة.

1750 \_ «ابن الأستاذ الحلبي» محمد بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عَلوان بن رافع. قاضي القضاة جمال الدين أبو عبد الله ابن الأستاذ الأسَدي الحلبي الشافعي، ولد بحلب وسمع وحدّث وناب عن أخيه القاضى زين الدين عبد الله، وتوفى بحلب سنة ثمان وثلاثين وستمائة.

1757 ـ «القاضي محيي الدين ابن الأستاذ» محمد بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عَلوان . القاضي الحبليل محيي الدين أبو المكارم ابن الشيخ الزاهد أبي محمد ابن القاضي الأوحد جمال الدين ابن الأستاذ الحلبي الشافعي، ولد سنة اثنتي عشرة وروى عن جده وعن بهاء الدين بن شدّاد ودرّس بالقاهرة بالمسروريّة ثم ولي قضاء حلب إلى حين وفاته سنة اثنتين وسبعين وستمائة .

۱۲٤٧ ـ «الشريف الحلبي» محمد بن عبد الرحمٰن بن علي بن محمد بن محمد بن القاسم ابن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي. ينتهي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشريف أبو عبد الله الحسيني الكوفي الأصل المصري الدار المعروف والده بالحلبي ولد سنة ثلاث وسبعين، وقرأ القرآن وبرع في الأصول والعربية وسمع السيرة من أبي طاهر محمد بن محمد بن بيان الأنباري عن أبيه عن الحبّال ومن الأمير مُرهَف ابن أسامة بن مُنقِذ وحدّث وقرأ النحو مدّة، وكان جيّد المشاركة في العلوم يؤثر الانقطاع والعزلة وكان أبوه من الفضلاء رئيساً يصلح للنقابة، روى عنه الدمياطي والأمير الدواداري وعلى بن قريش والمصريون، توفي سنة ست وستين وستمائة.

17٤٨ ــ «بدر الدين بن الفويرة الحنفي» محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن ابن حقاظ بدر الدين. السلمي الدمشقي الحنفي المعروف بابن الفويرة، تفقّه عَلَى الصدر سليمان وبرع في المذهب وأفتى ودرّس وأخذ العربية عن الشيخ جمال الدين ابن مالك ونظر في الأصول وقال الشعر الفائق وكان ذا مروءة ودين ومعروف وهو والد جمال الدين وأخبرني ولده أنه تأدّب على تاج الدين الصَرْخَذي، ومن شعره [السريع]:

وشاعر يستحرني طرفه ورقة الألفاظ من شعره أسعدن ينظم من ثغره أحبب بذاك النظم من ثغره

حدّث عن السخاوي وغيره وروى عنه الدمياطي في معجمه، توفي سنة خمس وسبعين وستمائة، ومن شعره ما أنشدنيه من لفظه ولده جمال الدين يحيى قال: أنشدني والدي لنفسه [مرفل الكامل]:

١٢٤٥ ـ تقدمت ترجمته في محمد بن محمد بن عبد الرحمن، برقم (١١٥).

۱۲٤۸ ـ "فوات الوفيات" للكتبي (٢/ ٢٧٦)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٧٨)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٥/ ٣٤٧).

عسايسنت حَبِّة خساليهِ فسغسدا فسؤادي طسائسراً ومنه بالسند المذكور [البسيط]:

كانت دموعي خُمراً قبل بَينهِمُ قطفتُ باللحظ ورداً من خدودِهمُ ومنه بالسند المذكور [المديد]:

ورياض كلما أنقطفت تسدا تحسيب الأغصان حين شدا ذكرت عصر الشباب وقد فأنشنت في الدوح راقصة

في روضة من جُلّسار<sup>(۱)</sup> في أصلاده شَركُ السعدار

فمُذ نأوا قصرَتْها لوعةُ الحُرَقِ فأستقطر البُعدُ ماءَ الورد من حَدَقي

نسشرَتْ أوراقَها ذهبا فوقها القُمرِيُّ مُنتجبا لبست أبراده القُشبا ورمَتْ أثوابها طَربا

الفقيه الرئيس ناصر الدين بن المقدسي المشنوق» محمد بن عبد الرحمٰن بن نوح بن محمد. الفقيه الرئيس ناصر الدين بن المقدسي الشافعي، تفقّه على والده العلامة شمس الدين وسمع من ابن اللتّي حضوراً وتاج الدين بن حَمُّويه وتميّز في الفقه قليلاً ودرّس بالرواحية وتربة أمّ الصالح، ثم داخل الدولة وتوصّل إلى أن ولي سنة سبع وثمانين وكالة بيت المال ونظر جميع الأوقاف بدمشق وفتح أبواب الظلم وخُلع عليه بطرحة غير مرّة وخافه الناسُ وظلم وعسف وعدى طوره وتحامق حتى تبرّم به النائبُ ومن دونه وكاتبوا فيه فجاء الجواب بالكشف عمّا أكل من الأوقاف ومن أموال السلطان والبرطيل(٢) فرسموا عليه بالعِذراويّة وضربوه بالمقارع فباع ما يقدر عليه وحمل جملة وذاق الهوان واشتفى منه الأعادي، وكان قد أخذ من السامري الزنبقية فمضى إليه وتغمّم له متشفياً فقال له: سألتُك الله أن لا تعود تجيء إليًّ، فقال: مُو ينصبر لي، وصنع الأبيات التي أولها [الكامل]:

ورد البشيرُ بما أقر الأعينا

فشفى الصدور وبلغ الناسَ المنى بالمسلمين فأوَّل القتلى أنا

ولمّا ولاّه السلطان الوكالة قال علاء الدين علي بن مظفّر الوداعي نقلتُ ذلك من خطّه [مرفل الكامل]:

الجلنار: زهر الرمان، وأراد الشاعر أن الشامة التي تزين وجه حبيبته كشجرة رمان مزهرة وسط دوحة خضراء.

١٢٤٩ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤١٠ \_ ٤١١).

 <sup>(</sup>٢) البرطيل: يعني الرشوة، وانتشار الرشوة إشارة إلى انحطاط أخلاق المجتمع الذي تتفشى به، وعلامة على
 التفاوت الطبقي في المعيشة وقدأشار الرسول ﷺ إلى عقوبة الراشى والمرتشى في الحديث الشريف.

قُلْ لللمليك أمله إن السذي وكللتستسه وَهُو ابن نُوح فاسئل ال

ربُّ السعُسلسى مسنسه بسروحِ لا بالسنصيح ولا الفصيحِ قسرآن عسن عسمسل ابسن نسوحِ

وكان يباشر شهادة جامع العُقيبة فحصل بينه وبين قاضي القضاة بهاء الدين بن الزكي تغيّر فتوجه إلى مصر ودخل على الشجاعي فأدخله عَلَى السلطان وأخبره بأشياء منها أمر بنت الملك الأشرف موسى بن العادل وأنها أباعت أملاكها وهي سفيهة تساوي أضعاف ما أباعته فوكّله السلطان وكالة خاصة وعامّة، فرجع إلى دمشق وطلب مشتري أملاكها بعد أن أثبت سفهها فأبطل بيعها واسترجع الأملاك من السيف السامري وغيره وأخذ منهم تفاوُت المغل وأخذ الخان الذي بناه الملك الناصر قريب الزنجيلية وبستانين بالنيرب ونصف حزرما ودار السعادة وغير ذلك وردّه إلى بنت الأشرف، ثم إنه عوضها عن هذه الأملاك شيئاً يسيراً وأثبت رُشدها واشترى ذلك منها وكان من أمره ما كان، ثم إنه طُلب إلى مصر فوّجد مشنوقاً بعمامته سنة تسع وثمانين وستمائة ثم جاء المرسوم بحمله إلى الديار المصرية فخافوا من عائلته ولما كان ثالث شعبان سنة تسع وثمانين وستمائة أصبح مشنوقاً بعمامته في العذراوية وحضر جماعة ذوو عدل وشاهدوا الحال ودفن بمقابر الصوفية.

المفتي البارع شمس الدين أبو عبد الله ابن الشيخ المفتي الزاهد فخر الدين البعلبكي الحنبلي، ولد سنة أربع وأربعين، وسمع من خطيب مَردا وشيخ الشيوخ شرف الدين الأنصاري والفقيه محمد اليونيني والزين ابن عبد الدائم والرضي بن البرهان والنجم الباذرائي وجماعة، وتفقه على والده وعلى الشيخ شمس الدين بن قدامة وجمال الدين بن البُغيدادي ونجم الدين ابن حمدان، وقرأ الأصول على مجد الدين الروذراوري وبرهان الدين المراغي، والأدب على الشيخ جمال الدين ابن مالك والشيخ أحمد المصري وقرأ المعاني والبيان على بدر الدين ابن مالك وحفظ القرآن وصلّى بالناس وهو ابن تسع وحفظ «المُقنِع» و«مُنتهى السُول» للآمدي ومقدّمتي أبى البقاء وقرأ معظم «الشافية» التي لابن مالك، وكان أحد الأذكياء المناظرين العارفين بالمذهب وأصوله والنحو وشواهده وله معرفة حسنة بالحديث والأسماء وغير ذلك وعناية بالرواية وأسمع أولاده الحديث، توفى سنة تسع وتسعين وستمائة.

۱۲۰۱ ـ «شمس الدين بن سامة المحدّث» محمد بن عبد الرحمٰن بن سامَة (۱) بن كوكب بن عزّ بن حُميد. الطائي السوادي الدمشقي الصالحي الحنبلي الحافظ المتقن المحدّث الصالح شمس الدين أبو عبد الله نزيل القاهرة، ولد سنة اثنتين وستين، وسمّعوه من ابن عبد الدائم وطلب

۱۲۵۰ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٥٢).

١٢٥١ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٧)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٩٧).

في «شذرات الذهب» (٦/ ١٧): شامة.

بنفسه وسمع من ابن أبي عمر وابن الدرجي والكمال عبد الرحيم وأصحاب حنبل والكندي وارتحل فسمع بمصر من العزّ الحرّاني وابن خطيب المزّة وغازي الحلاوي وببغداد من الكمال ابن الفويرة وعدّة، وبواسط وحلب والثغر وانتهى إلى أصبهان قال الشيخ شمس الدين: وما أحسبه ظفر بها برواية، وقرأ الكثير من الأمّهات وانتفع به الطلبة، وكان فصيحاً سريع القراءة حسن الخطّ له مشاركة في أشياء وفيه كيسٌ وتواضعٌ وعقة ودين وتلاوة وله أوراد وتزوج بآخره، وكان عمّه شهاب الدين ابن سامة محدّثاً عدلاً شروطياً نسخ الأجزاء وحمل عن ابن عبد الدائم وعدّة، وتوفي صاحب الترجمة سنة ثمان وسبعمائة.

1۲۰۲ - «الشيخ صفي الدين الهندي» محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد. الأُزمَوي العلامة الأوحد الشيخ صفي الدين الهندي الشافعي الأصولي، نزيل دمشق ومدرّس الظاهرية وشيخ الشيوخ، ولد بالهند سنة أربع وأربعين، وتفقّه هناك بجده لأمّه ثم رحل من دلهي سنة سبع وستين إلى اليمن فأعطاه صاحبها أربعمائة دينار فحج وخاطب ابن سبعين وقدم مصر ثم سار إلى الروم فأقام بقُونِية (۱) وسيواس (۲) مدّة وأخذ عن سراج الدين الأرموي المعقول وقدم دمشق سنة خمس وثمانين وسمع من الفخر علي وأقرأ الأصول والمعقول وصنّف «الفائق في أصول الدين» وأفتى وكان يحفظ رُبع القرآن وفيه دين وتعبّد وله أوراد درّس بالرواحية وأشغل بالجامع وكان حسن العقيدة ويكتب خطّاً ردئاً إلى الغاية، توفي سنة خمس عشرة وسبعمائة.

العتقي المصري، مات بمصر سنة أربع وثمانين وثلاثمائة في أيام العزيز، له «التاريخ الكبير» المشهور، «كتاب الوسيلة إلى درك الفضيلة»، «سيرة العزيز»، «كتاب أدب الشهادة»، وكان المشهور، «كتاب الوسيلة إلى درك الفضيلة»، «سيرة العزيز»، «كتاب أدب الشهادة»، وكان خصيصاً بالعزيز وله عليه رزق وإقطاعات إلى أن عمل التاريخ فأحضره الوزير ابن كلس وأخرق به إلى أن شفع فأمر بأخذ إقطاعه وأمره بلزوم داره إلى أن مات، والعتقي نسبة إلى الله تعالى كانوا جماعة من أفناء القبائل منهم من حَجْرِ حِمْير ومن مدحج ومن كنانة وغيرهم تجمّعوا وأقاموا بناحية الساحل من أرض تهامة يقطعون على من أراد النبي وكانت لهم ناقة حزماء فكان يقال لهم بنو الحزماء فبعث النبي من جاء بهم أسرى وعرض عليهم الإسلام فأسلموا فقال لهم: أنتم عُتقاء المهم، فسألوه أن يكتب لهم بعتقهم كتاباً ففعل فقالوا له: وبعثقنا من النار، فقال: ومن النار، وكان ذلك الكتاب عند رئيسهم حسّان بن أسعد بن حَجْر حمير فلما انقرض ولده وصل الكتاب إلى حجر بن الحارث بن هدرة بن سبرة أحد بني مالك بن كنانة فلما هلكت ابنته عتاهية بنت حجر

١٢٥٢ - "حسن المحاضرة" للسيوطي (١/ ٣١٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٣٧)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ٢٤).

<sup>(</sup>١) قونية: من أعظم مدن الإسلام بالروم. وتقع اليوم في الأراضي التركية.

<sup>(</sup>٢) مدينة كبيرة تقع في الأراضي التركية.

١٢٥٣ - "معجم المؤلفين" لكحالة (١١/ ١٤٨).

دفعته إلى ابنة سُليم امرأة منهم وقال سعيد بن عُفير: وهو اليوم عندهم بأهناس من نواحي مصر.

1708 ـ «قطب الدين خطيب قوص» محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن. قطب الدين بن عماد الدين النخعي القوصي خطيب قوص، سمع من أبي الحسن علي ابن بنت الجُميزي بقوص سنة خمس وأربعين وستمائة وتولى الحكم والخطابة بقوص وكان رئيساً أديباً شاعراً من بيت رئاسة وخطابة، وتوفي بقوص سنة ست وثمانين وستماية، قال كمال الدين جعفر الأدفوي: من مشهور حكاياته أنه لما توفي أخوه رثاه بقصيدة جيّدة منها [الوافر]:

فلا واللَّه لا أنفَكُ أبكي إلى أن نَلتقي شُعثاً عُراتا فأبكى إن رأيتُ سواه حيّاً وأبكي إن رأيتُ سواه ماتا

وأنشدها بحضرة جماعة فيهم الأديب الفاضل شرف الدين النصيبي وكان قادراً على الارتجال للشعر والحكاية فلما وصل إلى هذين البيتين قال: هذان البيتان لغيرك وهما لفلان من العرب لما قُتل أخوه فلان وقبلهما [الوافر]:

لئن قتل العُداةُ أخي عَدِيّاً فقدماً طالما قَتل العُداةَ أُلْحي إِن نوفتُ أُجاج عيني على قبرٍ حوى العذب الفُراتا

فحلف قطب الدين بالطلاق أنه لم يسمع هذين البيتين وانكمش فقال له النصيبي: تَشْكُرَن قال: نعم! قال: أنا ارتجلتهما، وأُخذت الخطابة منه وأُعطيت للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد سعى في ذلك الصاحب بهاء الدين بن حنّا فجاء إلى الصاحب وقال له: يا مولانا هذا منصبي، فقال: كيف نعمل هذا تقي الدين والده رجلٌ صالح، فقال: يا مولانا فأنا أبي نصرانيّ، ثم أنه استدرك وعلم أنَّ سعيه لا يفيد وحقد على الصاحب، ومن شعر قطب الدين [الطويل]:

ولمّا رأيتُ الجلّنار بخده تيقّنتُ أنّ الصدر أنبّتَ رُمّانا

1700 – «بهاء الدين الأسنائي» محمد بن عبد الرحمٰن بن عبد الوهاب. بهاء الدين الأسنائي، فقيه فاضل فرضي تفقّه على الشيخ بهاء الدين هبة الله القفطي وقرأ عليه الأصول والفرائض والجبر والمقابلة وكان يقول له: إن اشتغلتَ ما يقال لك إلا الإمام، وكان حسن العبارة ثاقب الذهن ذكيّاً فيه مروءة بسببها يقتحم الأهوال ويسافر في حاجة صاحبه الليل والنهار، قال كمال الدين جعفر الأدفوي: ثم ترك الاشتغال بالعلم وتوجه لتحصيل المال فما حصل عليه ولا وصل إليه، وتوفى بقُوص ليلة الأضحى سنة تسع وثلاثين وسبعمائة.

۱۲۰٦ ـ محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن زيد. البقراط الدَنْدَري<sup>(۱)</sup>، قرأ القراءات على أبي الربيع سليمان الضرير البُوتيجي وقرأ أبو الربيع على الكمال الضرير وتصدر للإقراء وقرأ عليه

۱۲۵۵ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٩٩).

١٢٥٦ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/٧).

<sup>(</sup>١) نسبة لدندرا: بليدة غربي النيل من نواحي الصعيد. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٢/ ٣١٨).

جماعة بدندر واستوطن مصر مدّة واشتغل بالنحو واختصر الملحة نظماً وقال في أول اختصاره [الرجز]:

وها أنا أخترتُ اختصار الملحَه وفي الذي اختصرتُه الحَشْوُ سَقَطْ وفي ه أيضًا ربيمًا أزيدُ

أمنَحُه الطُلاّبَ فَهُو مَنْحَه ليَقرب الحفظ ويَبعد الغَلَطْ فائدة يحتاجها المُريدُ

قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: وهو الآن حيّ.

١٢٥٧ \_ «قاضي القضاة جلال الدين القزويني» محمد بن عبد الرحمٰن بن عمر. قاضي القضاة العلامة ذو الفنون جلال الدين أبو عبد الله القزويني الشافعي، مولده بالموصل سنة ست وستين وسكن الروم مع والده وأخيه وولي بها قضاء ناحية وله نحو من عشرين سنة، وتفقّه وناظر وأشغل بدمشق وتخرّج به الأصحاب وناب في قضاء دمشق لأخيه إمام الدين سنة ست وتسعين، وأخذ المعقول عن شمس الدين الأيكي وغيره وسمع من الشيخ عز الدين الفاروثي وطائفة، وولى خطابة الجامع الأموي مدّة وطلبه السلطان وشافهه بقضاء دمشق ووصله بذهب كثير فحكم بدمشق مع الخطابة، ثم طُلب إلى مصر وولاّه السلطان قضاء القضاة بالديار المصرية سنة سبع وعشرين وسبعمائة وعظُم شأنه وبلغ من العزّ والوجاهة ما لا يوصف وحجّ مع السلطان ورتّب له ما يكفيه في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة ووصله بجملة، وكان إذا جلس في دار العدل لم يكن لأحد معه كلامٌ ويرمّل على يد السلطان في دار العدل ويُخرج القصص الكثيرة من يده ويقضي أشغال الناس فيها ووجد أهل الشام به رفقاً كثيراً وتيسرت لهم الأرزاق والرواتب والمناصب بإشارته، وكان حسن التقاضي لطيف السفارة لا يكاد يُمنع من شيء يسأل فيه وكان فصيحاً حلو العبارة مليح الصورة موطَّأ الأكناف سمحاً جواداً حليماً جمّ الفضائل حادّ الذهن يراعي قواعد البحث يتوقد ذهنه ذكاءً، وكان يخطب بجامع القلعة شريكاً لابن القسطلاني ثم إنه نقل إلى قضاء الشام عائداً سنة ثمان وثلاثين فتعلل وحصل له طرف فالج ثم إنه توفي في منتصف جمادى الأولى ودفن بمقبرة الصوفية في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وشيّع جنازته خلق عظيم إلى الغاية وكثر التأسّف عليه لِما كان فيه من الحلم والمكارم وعدم الشرّ وعدم مجازاة المسيء إلاّ بالإحسان، وهو ينتسب إلى أبي دلف العجلي وكان يحبّ الأدب ويحاضر به وله فيه ذوقٌ كثير ويستحضر نُكتَه وألف في المعاني والبيان مصنّفاً قرأه عليه جماعة بمصر وهو تصنيف حسن سمّاه «تلخيص المفتاح» وشرحه وسمّاه «الإيضاح»، وكان يكتب خطًّا حسناً وبالجملة فكان من كَمَلة الزمان وأفراد العصر في مجموعه،

۱۲۰۷ - «التاريخ» لابن الوردي (۲/ ۳۲۵ ـ ۳۲۵)، و طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٨٥/١٤)، و «الدرر الكامنة» لابن حجر (١٤/ ٣٠٥)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٨/٩)، و «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٦٥ ـ ١٥٥)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢١٠ ـ ٤٧٣ ـ ١٠٠٩ ـ ١٦٩٢)، و «البدر الطالع» للشوكاني ـ ١٠٠٩ ـ ١٨٤)، و «البدر الطالع» للشوكاني (١/ ١٨٣ ـ ١٨٤).

وكان يعظّم الأرّجاني الشاعر ويرى أنه من مفاخر العجم واختار شعره وسمّاه «الشذر المرجاني من شعر الأرّجاني»، وأجاز لي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

۱۲۵۸ - «ابن فخر الدين البعلبكي» محمد بن عبد الرحمن بن يوسف. العلامة المفتي المحدّث شمس الدين أبو عبد الله بن الشيخ فخر الدين البعلبكي ثم الدمشقي الحنبلي، ولد سنة أربع وأربعين وستمائة وتوفي رحمه الله سنة تسع وتسعين وستمائة، وسمع من شيخ الشيوخ الحموي وخطيب مردا وابن عبد الدائم وطلب الحديث وقرأ وعلّق ولم يتفرغ لذلك وكان مشغولاً بأصول المذهب وفروعه أفتى ودرّس وناظر وكان يبحث مع العلامة الشيخ تقي الدين بن تيمية، قال الشيخ شمس الدين: وسمع بقراءتي معجم الشيخ على بن العطّار ولي منه إجازة.

1۲۰۹ ـ «ابن العطّار الحموي» محمد بن عبد الرحمٰن. أيدَمُر الفقيه البارع المحدّث الممناظر المفتن شمس الدين أبو الفضائل الحموي الشافعي بن العطّار، ولد سنة عشر وسبعمائة وتفقّه بابن قاضي شُهبة ثم من بعده بالشيخ برهان الدين وسمع من الحجار ومن جماعة، وبحماة من قاضيها شرف الدين، وعني بالحديث ومعرفة رجاله وباختلاف العلماء.

۱۲٦٠ ـ «شمس الدين ابن الصائغ» محمد بن عبد الرحمن بن علي. شمس الدين أبو عبد الله ابن الصائغ الحنفي، اجتمعت به غير مرّة بالديار المصرية بعد حضوره من دمشق وصحبته من حلقة الشيخ أثير الدين قرأ عليه العربية وعلى الشيخ شهاب الدين بن المرحل وقرأ بالروايات وجوّد العربية ولم يكن له إلمام بالأدب ولا له نظم فلما اجتمعت به كنت السبب في ميله إلى الأدب وأخذ ينظم قليلاً قليلاً إلى أن مهر وصار في عداد الأدباء والشعراء ومال إلى الأدب ميلاً كليّاً وأقبل على النظم وغاص على المعاني وراعى التورية والاستخدام في شعره، وفيه عشرة وظرف، وعلّق عني كثيراً، أنشدني من لفظه لنفسه بالقاهرة سنة سبع وثلاثين وسبعمائة [الرجز]:

قاسَ الورى وجه حبيبي بالقَمَر قلتُ القياس باطلٌ بفرقه وأنشدني لنفسه من لفظه [السريع]:

عارَضَني العُذَّالُ في عارضِ ما آن بالعارض أن تنتهي

وأنشدني لنفسه من لفظه [الكامل]: راحت مُنـــٰن روحــي فـهــٰذِي مُـهـجـــّـــي

لجامع بينهما وَهُو الخَفَرُ(١) وبعد ذا عندِيَ في الوجه نَظَرُ

قالوا بلُطف بعد ما أطنبوا قلتُ ولا بالشيب لا تتَعبوا

من بعد ذاك وجدتُها قد طاحَتِ

۱۲۰۸ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٥٢).

١٢٦٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>١) الخَفَر: الحياءُ الشديد.

قد زاد في التفنيد لي عاذلي حستى بدا من لحنظها صارم ونقلت من خطه له [الطويل]:

ألا قاتل الله الهوى كم لدائه إذا ما رَمى سهماً لقلب متيمً ونقلت منه له [الطويل]:

أمولاي شمس الدين لا ذُقتَ بعض ما فما فارقَتْك العين حتى ترافقَتْ

هي مهجةٌ راحت على من راحَتِ

على هوىٰ مَن لم أُطِقْ بَينَها ففَرُ لـمَا أن رأى عـيـنَها

طريحاً من الأسقام ليس له دَوا يعيش ومَعْ هذا يقال له هَوَىٰ

فؤادي المعنّى بعد بُعدك ذاقَهُ بدمع رأيتُ البحر دمعِيَ فاقَهُ

## أبن عبد الرحيم

١٢٦١ ـ «الحافظ صاعقة» محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير. الحافظ أبو يحيى العَدَوي مولى آل عمر رضي الله عنه الفارسي البغدادي المعروف بصاعِقة، روى عنه البخاري والترمذي والنسائي وثقّه النسائي، وغيره، توفي سنة خمس وخمسين ومائتين.

١٢٦٢ \_ «ابن الفرس الحافظ» محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرج بن خلف. الإمام أبو عبد الله بن الفرس الأنصاري الخزرجي الغرناطي، ولي قضاء بلنيسة وكان في وقته أحد حفّاظ الأندلس وكانت أصوله أعلاقاً نفيسة أكثرها بخطُّه، توفي سنة سبع وستين خمسمائة.

177٣ \_ «أبو حامد الغرناطي» محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن الربيع بن محمد بن علي بن عبد الصمد. أبو حامد وأبو عبد الله بن أبي الربيع القيسي من أهل غرناطة، قدم بغداد وسمع بها أبا العزّ أحمد بن عبيد الله بن كادش وغيره وحدّث بها عن أبي صادق مُرشد بن يحيى المديني وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي، وكان شيخاً فاضلاً أديباً صنّف كتاباً في العجائب التي شاهدها بالمغرب، أورد له ابن النجار [الرمل]:

إنَّ ما يُسفلح مَن يحفظه بعد فهم وتوقَّ من غَلَطُ وأورد له [البسيط]:

تكتبُ العلم وتُلقي في سَفَطْ ثم لا تحفظ لا تُفلح قَطْ

العلم في القلب ليس العلم في الكُتُبِ فلا تكن مغرَماً باللهو واللَّعبِ فأحفظه وأفهمه وأعمل كي تفوز به فالعلم لا يُجتنى إلا مع التَعَبِ

ولد سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة وتوفي بدمشق سنة خمس وستين وخمسمائة، تكلم فيه الحافظ ابن عساكر، قلت: أظنّ كلامه من قبيل الحكايات التي كان يوردها عن عجائب رآها.

١٢٦٤ \_ «أجير البهاء الشروطي» محمد بن عبد الرحيم. الدمشقي الشروطي العدل شهاب الدين ابن الضياء، المعروف بأجير البهاء الشريف، كان بارعاً في الشروط انتهت إليه معرفة ذلك وحظي به في دمشق، توفي سنة إحدى وستين وستمائة.

١٢٦٥ \_ «ابن الحلبي» محمد بن عبد الرحيم بن علي بن محمد بن محمد بن قاسم بن

١٢٦١ ـ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/٣٣)، و«الثقات» لابن حبان (٩/١٣٢)، و«الأنساب» للسمعاني (٧/٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/٣٦٣)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/٢٠)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ٣١١)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (٢/ ١٨٥).

۱۲۲۳ \_ «نفح الطيب» للمقري (١/ ٦١٧).

محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو عبد الله الحسني الكوفي الأصل المصري المولد والدار والوفاة المعروف والده بالحلبي، ولد سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة بالقاهرة وسمع من أبي طاهر محمد بن محمد بن محمد الأنباري والشريف أبي محمد عبد الله ابن عبد الجبار العدل وأبي محمد بن القيسراني وأبي الفوارس مُرهَف بن أسامة، وقرأ القرآن الكريم واشتغل بالعربية والأصول وبرع فيهما وحدّث وأقرأ العربية وغيرها مدّة، وكان صدراً محتشماً حسن الطريقة كريم الأخلاق يؤثر الانفراد والخلوة وله عبادة، توفي سنة ست وستين وستمائة ودفن بسفح المقطم.

1777 - «المحدث شمس الدين بن الكمال» محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد. الإمام الممحدث القدوة الصالح شمس الدين بن الكمال المقدسي الحنبلي ابن أخي الحافظ ضياء الدين، ولد سنة سبع وستمائة وسمع من الكندي وابن الحرستاني حضوراً ومن ابن مُلاعب والبكري أبي الفتوح وموسى بن عبد القادر والشمس أحمد العطّار، والشيخ العماد إبراهيم والشيخ الموفّق وابن أبي لقمة وابن البُنّ وابن صَصرى وزين الأمناء وابن راجح وأحمد بن طاوس وابن الزبيدي وخلق كثير، وحدث بالكثير نحو أربعين سنة، وتم تصنيف «الأحكام» الذي جمعه عمه الحافظ الضياء، وكان محدثاً فاضلاً نبيهاً حسن التحصيل وافر الديانة كثير العبادة نزهاً عفيفاً مخلصاً، ووى عنه القاضي تقي الدين بن سليمان وابن تيمية وابن العطّار والمزّي وابن مسّلم وابن الخبّاز والبرزالي، وولي مشيخة الأشرفية التي بالجبل وغزا غير مرّة ودرّس بالضيائية وحجّ مرتين، حفر مكاناً بالصالحية لبعض شأنه فوجد جرّة مملوءة ذهباً وكانت معه زوجته تعينه فطمّه وقال لزوجته: هذا فتنة ولهذا مستحقون لعلّنا لا نعرفهم، فوافقته وطمّاه وتركاه، توفي سنة ثمان وثمانين وستمائة.

۱۲٦٧ ـ «كمال الدين بن البارزي» محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله. القاضي كمال الدين ابن قاضي حماة نجم الدين بن البارزي الحموي، فقيه إمام مدرّس، ولد سنة إحدى وأربعين وستمائة.

177۸ - «ابن الطيب الأندلسي المقرىء» محمد بن عبد الرحيم بن الطيب. القيسي الأندلسي الضرير العلامة المقرىء أبو القاسم، ولد سنة ثلاثين أو نحوها وتلا بالسبع على جماعة وسكن سبتة، أراده الأمير العَزَفي أن يقرأ في رمضان السيرة فبقي يدرس كل يوم ميعاداً ويورده فحفظها في الشهر، وكان طيّب الصوت صاحب فنون يروي عن أبي عبد الله الأزدي أخذ عنه أثمة، وتوفى سنة إحدى وسبعمائة.

۱۲۲۹ - «ابن مسلم الطبيب» محمد بن عبد الرحيم بن مسلم. كمال الدين الطبيب، شيخ قديم عارف بالطبّ بصير بأصوله ومفرداته، درّس بالدخوارية وطال عمره وتوفي سنة سبع وثمانين وستمائة.

۱۲۶۱ - «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٠٥).

١٢٦٨ ـ "طبقات القراء" لابن الجزري (٢/ ١٧١)، و"الدرر الكامنة" لابن حجر (٤/ ١٠).

النشو. القرشي الدمشقي شرف الدين الحريري، محمد بن عبد الرحيم بن عباس بن أبي الفتح بن النشو. القرشي الدمشقي شرف الدين التاجر الحريري، ولد سنة إحدى وأربعين بالقاهرة وسمع من ابن رواج ويوسف الساوي وفخر القضاة ابن الجبّاب وابن الجُميزي وجماعة وتفرد مدّة بعدّة أجزاء، روى الكثير وكان تام الشكل حسن الهيئة سافر في التجارة، وسمع منه ابن الخبّاز وابن العطّار والقطب الحلبي والمزّي والبرزالي والواني وولده المحبّ وابنه وأولاد الشيخ شمس الدين الذهبي وابن خليل، توفي سنة عشرين وسبعمائة.

17۷۱ \_ «شهاب الدین البانجربقي الشافعي» محمد بن عبد الرحیم بن عمر. البانجربقي المجزري الشیخ الزاهد محمد بن المفتي الکبیر جمال الدین الشافعي، تحوّل جمال الدین بولدیه بعد الثمانین إلى دمشق فسمعا من ابن البخاري وجلس للإفادة والإفتاء ودرّس ومات وقد شاخ بعد السبعمائة، فتزهد محمد ولده المذكور وحصل له حالٌ وكشفٌ وانقطع فصحبه جماعةٌ من الرُذالة وهوّن لهم أمر الشرائع وأراهم بوارق شیطانیة وكان له قوّة تأثیر فقصده جماعةٌ من الفضلاء وقلّدوا الشیخ صدر الدین ابن الوكیل في تعظیمه وكان ممن قصده الشیخ مجد الدین التونسي النحوي شیخ العربیة فسلّکه علی عادته فجاء إلیه في الیوم الذي قال له تعود إليٌ فیه وقال له: ما رأیت؟ قال: وصلتُ في سلوكي إلى السماء الرابعة فقال له: هذا مقام موسى بن عمران بلغته في أربعة أیام، فرجع الشیخ مجد الدین إلى نفسه وتوجّه إلى القاضي وحكی ما جرى وتاب إلى الله وجدّد أیام، فرجع الشیخ مجد الدین إلى نفسه وتوجّه إلى القاضي وحكی ما جرى وتاب إلى الله وجدّد إلیه جماعة، وحكی لي عنه الشیخ الإمام شمس الدین محمد بن الأكفاني حكایاتِ عجیبةً وأموراً غریبة وغیره حكی لي من ماذتها أشیاء كثیرة لیس للعقل فیها مجال، وكان الشیخ صدر الدین يتردد إلیه وهو بدمشق ویجلس بین یدیه ویحصل له بهت في وجهه ویضع یده تحت ذقنه یخلل ذقنه بأصابعه وینشد [الخفیف]:

#### عجبٌ من عجائب البرّ والبح ير وشكلٌ فرد ونوعٌ غريبُ

وشهد عليه مجد الدين التونسي وخطيب الزنجيلية ومحيي الدين بن الفارغي والشيخ أبو بكر بن مشرّف بما أُبيح به دمه وجُنّ هذا أبو بكر أياماً ثم عقل، وحُكي عنه التهاوُن بالصلاة وذكر النبي ﷺ باسمه من غير تعظيم ولا صلاة عليه حتى يقول: ومَن محمد(١) هذا؟ فحكم القاضي جمال الدين الزواوي المالكي بإراقة دمه فاختفى وسافر إلى العراق وسعى أخوه بجاه بيبرس

۱۲۷۰ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (۱۰/٤).

۱۲۷۱ \_ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٧٩)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١٢/٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٢٤ \_ ٢٠).

<sup>(</sup>۱) هذا وأمثاله يستهزئون بسيدنا محمد على وجميع من يسبّ أو يعيب أو يلحق نقصاً بسيد المرسلين في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرّض به أو شبهه بشيء على طريق السّب له أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه أو الغص منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يُقتل. انظر: «الشفا» للقاضي عياض (٤٧٣/٢).

العلائي إلى القاضي الحنبلي فشهد نحو العشرين بأن الستّة بينهم وبينه عداوةٌ فعصم الحنبلي دمه فغضب المالكي وجدّد الحكم بقتله، وجاء بعد مدة ونزل بالقابون (١) على باب دمشق ولم يزل مختفياً إلى أن مات وله ستون سنة، قيل إنه قال: إن الرسل طوّلت عَلى الأمم الطرق إلى الله، وتوفي سنة أربع وعشرين وسبعمائة.

۱۲۷۲ - «شرف الدین الأرمنتي» محمد بن عبد الرحیم بن علي. القاضي شرف الدین الأرمنتي، قال الفاضل كمال الدین جعفر الأدفوي: كان فقیها ذا ورع ونزاهة ومكارم تولی الحكم باهنا ثم ارتحل إلی مصر وتولی الحكم باطفیح (۲) ثم بمنیة بنی خصیب وأبیار (۳) وفُوّة ودمیاط والفیّوم وسیوط، قال: وكان شیخنا قاضی القضاة بدر الدین ابن جماعة یرعاه ویكرمه لما اتّصف به من النزاهة، ولا یأكل لأحد شیئاً مطلقاً سواء كان من أهل ولایته أو غیرهم غیر أنه كان یقف مع حظ نفسه ویحب التعظیم وأن یقال عنه رجلٌ صالح وإذا فهم من أحد أنه لا یعتقده یحقد علیه ویقصد ضرره ویری أنه إذا عُزل عن ولایة لا یتولی أصغر منها ویعالج الفقر الشدید، وعزله قاضی ویقصد ضرره ویری أنه إذا عُزل عن ولایة لا یتولی أصغر منها ویعالج الفقر الشدید، وعزله واستمر ویقضاة جلال الدین القزوینی من سیوط ثم عرض علیه دونها فلم یوافق مع شدة ضرورته واستمر بطالاً یعالج الضرورة إلی أن توفی بمصر سنة ثلاث وثلاثین وسبعمائة فیما یغلب علی الظنّ، وكان یحفظ التنبیه حفظاً متقناً معرباً وكان قلیل النقل والفهم وله فی الحكم حرمة وقوّه جنان.

• • •

<sup>(</sup>١) القابون: قرية بالقرب من دمشق، وأصبحت اليوم جزءاً منها.

۱۲۷۲ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (۱۲/٤).

<sup>(</sup>٢) إطفيح: بلد بالصعيد الأدنى من أرض مصر على شاطىء النيل في شرقيه، انظر: «معجم البلدان» لياقوت (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) أبيار: اسم قرية بجزيرة بني نصر بين مصر والإسكندرية. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (١/٧٧).

## ابن عبد الرزاق

۱۲۷۳ \_ «الواعظ الساوي» محمد بن عبد الرزاق بن عبد الله بن إسحاق. أبو المناقب الواعظ الأعرج الساوي، كان بها قاضياً شافعي المذهب فطلب الجاه عند خوّاص السلطان مسعود والخدم فتمذهب لأبي حنيفة، وكان واعظاً مليح الوعظ فصيح العبارة وكان يضاهي العبّادي في بعض أساليبه، عقد في بغداد بجامع القصر مجلس الوعظ وظهر له القبول التّام، ومدح المستنجد بقصيدة أولها [الطويل]:

مِن اللَّه ما يسقي الرياضَ غمامُ ومن شعره قوله [الطويل]:

تنبُّه لنوم الدهر قبل انتباهه ولا تَدَعن الأنس يوما إلى غد ومنه أيضاً [الطويل]:

ألا خلّيا خِلاً شهدتُ وغابا وواربني حتى تحقق أنني وما حض نصحي حين راقَتْ مشاربي أنقّبُ ظهر الأرض ناشِدَ صادقِ فحماءُ إخاء الأكثرين وجدتُه

عليك أمير المؤمنين سلام

فقد نام عنّا البردُ وأنتبه الوردُ فإنك لا تدري بما ذا غداً يغدُو

ونافستُ في رَغْي الذمام وحابى سكنتُ إليه خانني وأرابا فلما بدا شوبُ الحوادث شابا صديقٍ فهل من مُنشدِ فيشابا بقيعة تطلاب الوفاء سرابا

قلت: شعر متوسط، وتوفي سنة إحدى وستين وخمسمائة بالموصل.

1778 - «شمس الدين الرسعني» محمد بن عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر. العدل العالم شمس الدين الرسعني المحدّث الحنبلي نزيل دمشق، كان شيخاً أبيض مليح الشكل، ولد في بضع عشرة وسمع من ابن رَوْزَبَهُ وابن بَهرُوز وابن القُبيطي وجماعة ببغداد ومن كريمة وغيرها بدمشق وأمّ بالمسجد الكبير بالرماحين، وكان له شعر، وسافر إلى مصر في شهادة ولما عاد دخل الشريعة يسقي فرسه فغرق ولم يظهر له خبر وذلك سنة تسع وثمانين وستمائة، وكان يمدح الصاحب شمس الدين بن السلعوس قبل وزارته، كتب إليه بهاء الدين ابن الأرزني [الطويل]: أحِن إلى تلك السجايا وإن نأت حنين أخى ذكرى حبيب ومنزلِ

۱۲۷۳ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (۲/ ۸۰).

١٢٧٤ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٧٩).

وأهدي إليها من سلامي مُشاكلاً فأجابه شمس الدين المذكور [الطويل]: على فَترةِ جاء الكتاب معطراً وأذكرني ليلات وصل تصرمت شكَوْتُ إلى صبري اشتياقاً فقال لي فقلتُ له إنى عليك معوّلٌ ومن شعره [الطويل]:

ولو أنَّ إنساناً يبلّغ لوعتي لأسكنتُه عيني ولم أرضها له أنشدني من لفظه الشيخ أثير الدين قال: أنشدني المذكور لنفسه من أبيات [الطويل]: أأحبابنا إن جادت المُزن أرضكم وإن لاح برقٌ فَهُو برقُ أضالعي وإن نسمَتْ ريحُ الصَبا وتأرَّجَتْ وإن رَنَّحَتْ أغصانَ دجلة فأنثنَتْ

> على أدَهم كاللِّيل يسطو على العِدى إذا ركعَتْ أسيافه في عداته

> ومسن عسجب أنسي أُكستُسمُ لسوعــةً

ومنها في المديح [الطويل]:

قلت: هو نظم متوسط واستعارة التكبير للرماح استعارة فاسدة.

نسيم الصبا جاءت بريًا القَرَنفُل

بمسك سحيق لا بريا القرنفل بدار حبيب لا بدارة جُلجُل ترفَّقُ ولا تهلِكُ أسى وتجمَّل وهل عند رسم دارس من مَعوَّلِ

ووجدي وأشجاني إلى ذلك الرشا ولولا لهيب القلب أسكنتُه الحشا

فما هي إلا من دموعي تُمِطرُ وإن نياح وُرقٌ عن أنسيني يُسخِبرُ فمن طيب أنفاسي بكم تتعطُّرُ فعتي بإبلاغ النسيم تخبر وأُودِعُها طيَّ الصبا وَهْيَ تُنشَرُ

بأبيض هندي به الموت أحمَرُ تخرر سجودا والرماح تكبر

## ابن عبد الرشيد

1۲۷٥ - «الرجائي الواعظ» محمد بن عبد الرشيد بن ناصر. الرجائي أبو الفضل الواعظ الأصبهاني، قال ابن النجار: قدم غير مرّة بغداد وحدّث بها عن أبي الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي وسمع منه القاضي أبو المحاسن عمر بن علي القرشي، وتوجّه إلى الحجّ فأدركه أجله بالحلّة السيفية سنة ثلاث وستين وخمسمائة، وكان فقيها فاضلا واعظاً مجوّداً صالحاً ديّناً ورعاً تقياً زاهداً عابداً وكان له قبول عظيم من أهل بلده وله أصحاب ومريدون (۱۱)، حضر وليمة بأصبهان كان فيها الشيخ أبو مسعود كُوتاه وجماعة من الأعيان فلما حضر الطعام تناول منه أبو مسعود والجماعة ولم يمد محمد بن عبد الرشيد يده ولم يأكل فقيل له: إن الشيخ أبا مسعود قد أكل وأنت لم تأكل؟ فقال: إن البحر لا ينجّسه شيءٌ والنهر الصغير إذا كان دون القلتين (۲) نجّسه أدنى النجاسات وهو البحر ونحن دون القلتين، ولم يأكل.

١٢٧٦ ـ "حفيد الرجائي" محمد بن عبد الرشيد بن محمد بن عبد الرشيد بن ناصر. الرجائي حفيد المذكور آنفاً، من بيت مشهور بالفضل والزهد والعبادة والعلم والرواية، سمع الحديث من أبي العباس أحمد بن يَنال التركي وغيره وصحب الصوفية وكان يعظ في الرساتيق وقدم بغداد غير مرّة حاجاً وحدّث بها بيسير، وكان حسن الأخلاق والتودد إلى الناس وفيه سخاء ومروءة وبذل لما في يده، قُتل شهيداً على أيدي التتار بأصبهان سنة اثنتين وثلاثين وستمائة.

1۲۷۷ ـ «القرطبي الأزدي» محمد بن عبد الرؤوف بن محمد بن عبد الحميد. الأزدي أبو عبد السميد، وكان كاتباً بليغاً عبد الله القرطبي، سمع من أحمد بن بشر بن الأُعبَس وقاسم بن أصبغ ونظرائهما، وكان كاتباً بليغاً عالماً باللغة والغريب والتواريخ، ألّف في شعراء الأندلس كتاباً بلغ فيه الغاية، وتوفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) في الأصل (مرتدين) تحريف، والصواب ما أثبتناه، .

<sup>(</sup>٢) القلة: إناء للعرب: كالجرة الكبيرة شبه الحب، والجمع قلال، وربما قيل: قلل، قال الأزهري: ورأيت (القلة) من قلال هجر والإحساء تسع ملء مرادة، والمزادة: شطر الراوية، وسميت (قلة) لأن الرجل القوي (يقلها) أي: يحملها، انظر: «المصباح المنير» للفيومي (٥١٤) مادة (قل). و«الروضة» للنووي (١/ ٢٠): وفيه أن الماء النجس: هو الذي حلت فيه نجاسة، وكان دون القلتين أو كان قلتين فأكثر، وتغير، وانظر: كذلك «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١٢ / ١٢٣).

١٢٧٧ ـ «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي (٢/ ٦٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٥٩).

۱۲۷۸ - «البراتقيني» محمد بن عبد الستار بن محمد. العمادي الكُرْدَري البراتقيني، بالباء الموحدة وبعد الراء ألف بعدها تاء مثناة ثالثة الحروف وقاف بعدها ياء آخر الحروف ونون، وبراتقين قصبة من قصبات كردر من أعمال جرجانية خوارزم، الإمام العلامة شمس الدين أبو الوحدة، كان أستاذ الأئمة على الإطلاق برع في المذهب وأصوله، توفي سنة اثنتين وأربعين وستمائة.

• • •

# ابن عبد السلام

1779 ـ "الشريف البزاز" محمد بن عبد السلام بن أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن سعيد بن زيد بن وديعة . الأنصاري الخزرجي أبو الفضل البزاز، سمع أبا عبد الله أحمد بن عبد الله المَحامِلي والحسن بن أحمد بن شاذان وعبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بِشران وعبد الرحمٰن بن عبيد الله الحُرفي ومكي بن علي الحريري وأحمد بن محمد بن غالب البرقاني وأبا العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي وأبا عبد الله محمد بن علي الصوري وغيرهم ، وحدّث بالكثير ، روى عنه أبو القاسم بن السمرقندي وعبد الوهاب الأنماطي وعبد الخالق بن أحمد بن يوسف ومحمد وأحمد ابنا عبد الله بن النَرسي وشُهدة الكاتبة ، توفي سنة ثمان وتسعين وأربعمائة .

1۲۸۰ ــ «ابن عفان الواعظ» محمد بن عبد السلام بن علي بن عمر بن عفان. الدقاق أبو الوفاء الواعظ، سمع أباه وأبا علي بن شاذان وابن بشران وعبد الرحمٰن الحُرفي، وروى عنه أبو القاسم السمرقندي، وكان واعظاً مليح الوعظ له قبول وصيت وكان صالحاً ديّناً، توفي سنة أربع وثمانين وأربعمائة.

۱۲۸۱ ـ «الجبيري» محمد بن عبد السلام بن أبي نزار. محمد بن أبي نصر الحُصري الجبيري الشاعر الواسطي، كان يَذكر أنه من ولد سعيد بن جبير، حفظ القرآن في صباه وسمع الحديث وسافر إلى خراسان وقدم بغداد بعد الثمانين وخمسمائة ومدح الإمام الناصر، ومن شعره [الهزج]:

كسئسيب مُسدنَه صَبُ وذات السسرب أردى السسر فدم عي فيك ما يَرقا

أضرً بقلبه السربُ بَ من ريقتها الشربُ ونارُ القلب ما تخبُو

وسافر إلى الشام واتصل ببعض أولاد السلطان صلاح الدين ومدحه وتوفي بالشام.

۱۲۸۲ - «فخر الدين المارديني الطبيب» محمد بن عبد السلام بن عبد الساتر. الأنصاري فخر الدين المارديني الطبيب إمام أهل الطبّ في وقته، أخذ الطبّ عن أمين الدولة ابن التلميذ والفلسفة عن النجم أحمد بن الصلاح، قدم دمشق وأقرأ بها الطبّ وسافر إلى حلب فحظي عند الظاهر وسافر إلى ماردين ووقف كتبه بها، وتوفي سنة أربع وتسعين وخمسمائة وله اثنتان وثمانون

۱۲۸۲ ـ "عيون الأنباء" لابن أبي أصيبعة (١/ ٢٩٩ ـ ٣٠١)، و"إيضاح المكنون" للبغدادي (٢٣٢/٢)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ٢٣٢)، و"الأعلام" للزركلي (٧/ ٧٧).

سنة، وقرأ عليه مهذّب الدين عبد الرحيم بعض «القانون» لابن سينا وصحّحه معه ولما عزم على السفر من دمشق أتى إليه مهذّب الدين وعرض عليه المقام بدمشق وأن يوصل لوكيله في كلّ شهر ثلاثمائة درهم ناصرية فأبى ذلك وقال: العلم لا يباع أصلاً، وشرح قصيدة ابن سينا [الكامل]: هبطت إلىك من المحلّ الأرفع

رسالةً فضح فيها بعض من اتّهمه بالميل إلى مذهب يعيبه.

1۲۸۳ ـ «الخازن المغربي» محمد بن عبد السلام الخازن. المغربي، ذكره حرقوص في كتابه وقال: هو شاعر مفلق ومطبوع مجيد وأديب أريب ومصقع خطيب كامل الخصال بارع الخلال خُصّ بما لم يُخَصّ به أحد من أهل بلدنا اجتمعت له بلاغة اللسان وحُسن البيان عند المخاطبة والتحرير الفائت عند الترسّل والشعر البارع وحُسن الخطّ، ومن شعره [الوافر]:

فؤادٌ غُلَ باللوعات غلاً عسميدٌ كان ذا جَلَدِ وعسرم عسميدٌ كان ذا جَلَدِ وعسرم فمن فمن لمتيَّم لم تُبقِ منه شخِفتُ بوصلِ مشغوفِ بهجري بدا كالبدر حين بدا تماماً وخوفاً وخوفاً فيا لهفا عَلَى الأيام كُنّا لعل صروف هذا الدهر تجري ومنه [الوافر]:

ولــمّــا أن أجَــدً بــنــا افــتــراق تــشـــاكَـــينا فـــلا تـــوديــــعَ إلاّ

وعين دأبُها أن تستهلاً فأذعَن للهوى قسراً وذُلاً فأذعَن للهوى قسراً وذُلاً صبابات الهوى إلاً الأقلا تولى تولى الصبر عني إذ تولى فجرًعني الهوى نهلاً وعلا وأضرم لوعتي خفراً وذلا تفيأنا بها للوصل ظلاً بأوية مَن كَلِفتُ به لعلاً

ووقَّفَنا الرقيبُ على امتحانِ بلحظ الطرف أو وَحْي البنانِ

17٨٤ ـ "تاج الدين بن أبي عصرون" محمد بن عبد السلام بن المطهّر. العلامة شرف الدين أبي سعد ابن أبي عصرون الشيخ الإمام المُسْنِد تاج الدين أبو عبد الله ابن القاضي شهاب الدين التميمي الشافعي، ولد سنة عشر وستمائة بحلب ونشأ واشتغل وقرأ الفقه وسمع من أبي الحسن بن رُواحة ومُكرَم بن أبي الصقر والعلم ابن الصابوني ووالده شهاب الدين والعز ابن رواحة وعبد الرحمٰن بن أبي القاسم الصوري، وأجاز له المؤيد الطوسي وعبد المعز الهروي وزينب الشعرية وسعيد بن الرزّاز وأحمد بن سليمان بن الأصفر وطائفة، ودرّس بالشامية الجوانية بدمشق وكان يورد الدرس مليحاً وهو من كبار شيوخ الشيخ شمس الدين، توفي سنة خمس وثمانين وستمائة.

١٢٨٤ - «أعلام النبلاء» لمحمد راغب الطباخ (٤/ ٢٧).

۱۲۸۰ - «ابن الواثق الخطيب» محمد بن عبد السميع بن محمد بن الواثق بالله. أبو نصر ابن أبي تمام الخطيب بجامع شارع الدقيق، ولي مرّة خطابة الحربية وجامع العتابيين، كان له أدب، ومن شعره [الطويل]:

سلامٌ كما دارت عَلَى الشَرب قرقَفُ(۱) وكالروض مُخضَلِّ الجوانب مُونِق تَنِم عَلى نمّامه نفحاته تُبلّغه عني الجنوبُ إذا سَرَتْ إلى قمر يجلو بغرّته الدُجا

يطوف بها حلو الشمائل أهيَفُ<sup>(۲)</sup> عليه من الأزهار بُردٌ مفوَّفُ<sup>(۳)</sup> وتُظهر أسرار الخُزامی<sup>(3)</sup> وتكشِفُ ركائبُها وهناً تخبّ وتُوجَفُ إلى غُصنِ بانٍ مائسٍ يتعطّفُ

قلت: شعر جيّد، توفي سنة تسع وعشرين وستمائة.

• • •

<sup>(</sup>١) القرقف: الخمر يرعَدُ عنها صاحبها.

<sup>(</sup>٢) الأهيف: البطنُ الضامرة، ورقّة الخاصرة.

<sup>(</sup>٣) المفوّف: أي رقيق فيه خطوط بيضاء.

<sup>(</sup>٤) الخزامى: نبت بريِّ، زهره أطيب الأزهار نفحة، والتبخير به يذهب كلَّ رائحةٍ منتنةٍ، وشربه مصلحٌ للكبدِ والطحال والدماغ البارد.

## ابن عبد الصمد

المدرة. فتح الدين أبو عبد الله السلمي المحتسب محمد بن عبد الصمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن حيدرة. فتح الدين أبو عبد الله السلمي المعروف بابن العدل، كان من الصدور الكبار، ولي حسبة دمشق مدّة زمانية إلى أن توفي سنة ست وخمسين وستمائة، كان مشكور السيرة محمود الطريقة موصوفاً بالعفاف والنزاهة كثير المهابة، وجدّه العدل نجيب الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الله هو باني مدرسة الزَبداني وواقفها في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة كان له مكانة مكينة عند السلطان صلاح الدين الكبير وعند أولاده لمعرفة قديمة كانت بينهما وكان عنده بمنزلة الصاحب والأخ حتى أنه كان يدخل على حريمه ويحدّثهن من وراء حجاب، استفاد منه أموالاً جمّة وكان كثير البرّ والصدقة وله الأملاك الكثيرة بتلك الأرض ومن نسله جماعة أعيان منهم فتح الدين المذكور وتوفي بمنزله بجبل قاسيون ودفن بسفحه وقد نيّف على السبعين.

۱۲۸۷ ـ «أبو عبد الله الجوهري» محمد بن عبد الصمد بن إبراهيم. أبو عبد الله الجوهري، سمع الكثير من الشريف أبي الحسن الزيدي وإبراهيم الشعار وكان فاضلاً فهماً، أورد له ابن النجار [الخفيف]:

لم أُودِّعك سيّدي خوفَ أني شم لم أبق بعد ُ إلاّ لأنيّ وله أيضاً [البسيط]:

قالوا تودِّعُ مَن تهوى فقلتُ لهم أمّا الفراق فداءٌ لا دواءَ له قلت: شعر متوسط.

كمداً ساعة الفراق أموتُ أترجَّى لقاءكم إن حَسيتُ

وهل يوقع جسم روحه أبدا مَن لم يوقع حبيباً لم يمت كمدا

١٢٨٨ ـ «ابن بشير المغربي» محمد بن عبد الصمد بن بشير. أورد له أُميّة بن أبي الصلت في «الحديقة» [الكامل]:

ولقد نظمتُ من القريض لآلِئاً ورميتُ عُلوِيَّ الكلام بمنطقي وجلَوْتُ للحسن الهُمام قلائدي ملكٌ يود البدر لو يُلقى له

غُرّاً جعلن سلوكهن طروسا حتى انتظمت بليله البرجيسا فحبَوْت منها بالنفيس نفيسا في مُبتدى شرف الجلال جليسا

## ابن عبد العزيز

١٢٨٩ ـ «ابن حاجب النعمان» محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم بن بيان بن داود. أبو علي ابن أبى الحسين الكاتب المعروف بابن حاجب النعمان، كان والده من أعيان الكتاب وله مصنّفات في الهزل منها "كتاب النساء وأخبارهنَّ" في عشر مجلدات، توفي محمد سنة إحدى وعشرين وأربعمائة .

١٢٩٠ ـ «البُندُكاني» محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سهل العِجلي. أبو طاهر **البُندُكاني (١)** والبندكان قرية من قرى مرو، كان من الأئمة الفضلاء النبلاء، قدم بغداد وحدّث بها عن أبى عبد الله القفّال وروى عنه أبو الحسن الغزنوي الواعظ وتفقّه على الإمام أبى القاسم سهل ابن عبد الله السرخسي الكمّوني، وكان إماماً فاضلاً مفتياً مناظراً بهيّ المنظر مليح الشيبة كثير المحفوظ عزيز النفس، توفي سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة.

١٢٩١ ـ «أبو عبد الله الإربلي الشافعي» محمد بن عبد العزيز. أبو عبد الله الإربلي الفقيه الشافعي، قدم بغداد وأقام بالمدرسة النظامية يدرس الفقه حتى برع وصار معيداً بها وكان أديباً، وتوفي سنة ثمانين وخمسمائة تقريباً، وله شعر من ذلك قوله [الطويل]:

> لـقـد فـاق فـى الآفـاق كـلّ مـوفّـق فسل جامع الأموال فيها بحرصه هي الآل فاحذَرْها وذَرْها لأهلها وكم أسبد ساد المبرايا بمبرة فأصبَحَ فيها عِبرةً لأُولى النُهي(٢)

رُويدك فالدنيا الدنية كم دنت بمكروهها من أهلها وصحابها أفاق بها من سُكره وصحا بها أخلُّفها من بعده أم سَرَى بها وما الآل إلا لمعة من سرابها ولو نابها خطب إذا ما وَني بها بمخلبها قد مزقته ونابها

قال محبّ الدين ابن النجار: توفي بالشام سنة ثمانين وخمسمائة.

۱۲۹۲ ـ «اليشكري» محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة غزوان. اليشكري مولاهم، روى عنه الأربعة، وروى البخاري عن رجل عنه، كان ثقة، وتوفى سنة خمسين ومائتين أو ما دونها.

١٢٨٩ ـ "كشف الظنون" لحاجي خليفة (١٤٦٦)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (١٧٣/١٠).

۱۲۹۰ ـ «معجم البلدان» لياقوت (١/ ٧٤٥).

وستأتى ترجمته مكررة برقم (١٢٩٨). (1)

أولي النُّهي: أصحاب العقول. **(Y)** 

۱۲۹۲ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (١/١٦٧)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٣٠)، و«الثقات» لابن=

۱۲۹۳ - «أبو جعفر» محمد بن عبد العزيز. يكنى أبا جعفر، هجا العباس بن محمد الهاشمي وكان سميناً ضخماً ومعه أخ له مثل البندقة فشكاه العباس إلى المأمون فأمر بصلبه على خشبة عند الحبس يوماً إلى الليل فصلب فلما أُنزل عنها دعا بحمال ليحملها فقيل له: ما هذا؟ فقال: أول حملان حملني عليه أمير المؤمنين لا أضيّعه، وحملها فباعها بثلاثة دراهم فاشترى منها تيناً وعنباً لصبيانه فرُفع خبره إلى المأمون فضحك وأمر له بخمسة آلاف درهم، ثم اتخذه إسحاق ابن إبراهيم بعد ذلك مؤدّباً لولده، والشعر الذي هجا به العباس بن محمد هو قوله [المديد]:

حين ولّى اللّيلُ والغلسُ (۱) قد علاه البُهر والنَفَسُ حولها الأجناد والحَرسُ فوق سرج تحتها فرسُ دَنْفَخُ في ظهره قَعَسُ

كنتُ عند الجسر نحُتبِئاً إذ أتسانسي راكسبٌ عَسجلٌ قال هل جازَتْك قنبلةٌ قلتُ مرَت بي قلنسوةٌ حَشْوُها شونيزة معها

١٢٩٤ ـ «ابن حسون الشافعي» محمد بن عبد العزيز بن حَسّون. أبو طَاهر الاسكندري الفقيه الشافعي، شيخ جليل معمّر، توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة.

۱۲۹۰ ـ «السوسي الشاعر» محمد بن عبد العزيز. أبو عبد الله السوسي ثم البصري الشاعر، كان ظريفاً ماجناً ذكر أنه ورث مالاً جزيلاً من أبيه فأنفقه في اللهو واللعب والعشرة وافتقر، وله القصيدة السائرة التي أولها [المنسرح]:

الحمد للَّه ليس لي بختُ ولا ثيباتٌ يضمّها تختُ

كان في الموصل سنة ثلاث وخمسين وبعدها موجوداً وهو حيّ يُرزَق، قال ابن الزمكدم: كان له منظر حسن فلُمتُه على ما خرق بنفسه في قصيدته فقال: اسمَعْ عذري في ذلك وما كان من خبري حتى عملتُ هذه القصيدة فإني ورثت من أبي مالاً جزيلاً فلم أدع فنوناً من اللعب والولع ببغداد إلا دخلت فيها قبيحاً وجميلاً وعاشرت الملوك والرؤساء والخاصة والعامة حتى لم يبق لي درهم ولا دينار ولم يبق لي أثاث ولا عقار فخلوت بنفسي وقلت: أنا شاعر وإن لم أعمل شعراً أختلِبُ به قلوب الخاصة والعامة لم يكن لي ذكرٌ، فعملتُ هذه القصيدة فنفقت على الناس وطُلبت وكان سبب ذكري في كلّ محفل وانتشار اسمي في كلّ نادٍ ومجلس، وله في صفة الجسر [مرفل الكامل]:

شبهت دجلة واسط والجسر فيها ذو امتداد

حبان (۹۰/۹)، و«تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي (۲/۳۵۰)، و«الأنساب» للسمعاني (۱۱/۱۲)، و«تقریب و «لسان المیزان» لابن حجر (۷/۳۱۷) ط. حیدرآباد، و «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۹/۳۱۲)، و «تقریب التهذیب» لابن حجر (۱۸۲/۲).

١٢٩٣ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٢٢).

<sup>(</sup>١) الغُلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.

بــطـــراز تـــوب أســـود أو مــثــل سـطــر مــن مــداد

1۲۹٦ ـ «ابن الصباح الصوفي» محمد بن عبد العزيز بن الصباح. أبو منصور الهمذاني الصوفي أحد مشايخ وقته، كان صدوقاً ثقة أنفق أموالاً لا تحصى عَلى وجوه البرّ، توفي سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة.

۱۲۹۷ ــ «النيلي الشافعي» محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد. أبو عبد الرحمٰن النيلي الشافعي من كبار أئمة خراسان، كان إماماً فقيهاً زاهداً عابداً كبير القدر له شعر، عُمّر ثمانين وحدّث عن أبي أحمد الحاكم وغيره وأملى مدّة وله ديوان شعر، توفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة، ومن شعره (۱).

۱۲۹۸ ـ «العجلي المروزي» محمد بن عبد العزيز بن أبي سهل. أبو طاهر العجلي المروزي البندكاني وبندكان من قرى مرو، كان إماماً مفتياً مناظراً بهيّ المنظر كثير المحفوظ، تفقّه على سهل بن عبد الله السرخسي، وتوفي سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة.

۱۲۹۹ ــ «ابن المعلم» محمد بن عبد العزيز ابن المعلّم. أوحد وزراء المعتضد، ومن شعره ما أورده صاحب «الذخيرة» [الكامل]:

لو كنتِ صادقة رحلتُ إلى الصبا سقياً لعهدكِ والشبابُ مُلاءةً أيّام أمرَحُ في الصبابة خالعاً وأصيدُ بين حمائلي وحبائلي منها [الكامل]:

فأرخ جيادك فَهْي أطلاحُ السُرى دُهماً تخال البيض في أوساطها فُرِعَتْ بأسياط الرياح فأسرعَتْ ومن شعره [الوافر]:

نجوم الراح في أفلاك راح وشَذرٌ تُسمَع الألفاظ منه وأفصَحُ مَن أبان السِحرَ عنه

وخضبتُ شيبي بالشباب كحيلا تَثني عيون الحُور عنّي حُولا رَسَني وأسحَبُ في المجون ذيولا صِيداً وغيداً ما يَدينَ قتيلا

وقُدِ الجيوش إلى العِدى أُسطُولا بُلقاً وفي أطرافها تحجيلا في الماء تعمل كَلكلاً وتَليلا

مَشارِفُها المطرَّفة الدِقاقُ كما نُفِضَت من الدُرّ الحِقاقُ يد نِيطَت بها قدمٌ وساقُ

۱۲۹۷ \_ «طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٧٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٢٥٨ \_ ٢٥٩).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

۱۲۹۸ ـ تقدمت ترجمته برقم (۱۲۹۰).

• ١٣٠٠ ـ محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عياش. أبو عبد الله التُجيبي الأندلسي صاحب ديوان الإنشاء بالمغرب، تقدّم ذكره في محمد بن عبد الرحمن.

1۳۰۱ - «الدمياطي المقرىء» محمد بن عبد العزيز بن أبي عبد الله بن صدقة. أبو عبد الله الدمياطي ثم الدمشقي المقرىء، ولد في حدود العشرين وستمائة، قرأ القراءات على السخاوي ولازمه وسمع منه ومن التاج ابن أبي جعفر وأبي الوفاء عبد الملك بن الحنبلي وغيرهم، وحفظ «الرائية» و«الشاطبية» وكان ذاكراً للقراءات حسناً طويل الروح خلَّف ولدا من أبرع الناس وأقلهم في الديانة حظاً وأقرأ الجماعة احتساباً بلا معلوم ولا عِوض، وحصل له عُسر بولِ ومات شهيداً سنة ثلاث وثمانين وستمائة.

۱۳۰۲ - «شرف الدين بن عبد السلام» محمد بن عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي الحسن ابن محمد بن المهذّب شرف الدين. أبو عبد الله السلمي الشافعي ابن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام، كان شرف الدين أكبر أولاده وأوجههم وكان إمام المدرسة الظاهرية بالقاهرة في محراب الشافعية وغير ذلك من الجهات، توفي بالقاهرة سنة إحدى وثمانين وستمائة عقيب عوده من الشام وكانت جنازته حفلةً ودفن بالقرافة الصغرى بتربة والده وقد نيّف عَلى التسعين.

۱۳۰۳ ـ «أبو الزهر التونسي» محمد بن عبد العزيز بن الناصر. أبو الزهر الحميري التونسي، أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: مولده سنة أربع وأربعين وستمائة وكان يشتغل أولاً بالخِدَم السلطانية ثم قدم علينا وحجّ وحضر في المدارس ثم تنسّك وكان له معرفة بالعروض ونظم فيه فمما أنشدناه قوله [مخلع البسيط]:

يا مَن له بالعِذار عِزً ولايَة العِز في انصرافِ لكاتب الشعر قبع وسم وشِبه ذاك العذار عندي وأنشدني لنفسه [المنسرح]:

ينظر في النحو وَهُو مجتهدٌ قد علم العين في محاسنه

أورَثَ نَ فِي هِ وَاه ذِلَّ فَ وَكُلُ لَم اللهِ عَلَى اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اله

لكنه لا يقول بالعطف تحقارُنَ الاستداء بالوقف

١٣٠٤ - «أبو نصر سيبويه» محمد بن عبد العزيز بن محمد بن محمود بن سهل بن مَندة . يعرف بسيبويه أبو نصر الأصبهاني النحوي القاضي، ذكره يحيى بن منده في «تاريخ أصبهان»،

۱۳۰۰ ـ تقدمت ترجمته برقم (۱۲٤٣).

١٣٠١ ـ "طبقات القرَّاء" لابن الجزري (٢/١٧٣).

١٣٠٤ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/١٦١).

وكان أحد وجوه العلم عالماً باللغة والنحو، حدّث عن زيد بن عبد الله بن رفاعة الهاشمي وأبى الحسين أحمد بن زكرياء الفارسي الأديب.

1700 - «ابن الزكي المُنذري» محمد بن عبد العظيم بن عبد القوي. الحافظ المتقن رشيد الدين أبو بكر ابن الحافظ الكبير زكي الدين المُنذِري، ولد سنة ثلاث عشرة وستمائة وسمّعه أبوه من عبد القوي وأصحاب السلفي ثم أكبّ على الطلب بنفسه بعد الثلاثين ورحل وسمع بدمشق وحلب، وكان ذكيّاً فطناً حافظاً، روى عنه رفيقه الحافظ أبو محمد الدمياطي، وتوفي شاباً واحتسب أبوه وصبر وكانت وفاته سنة أربع وأربعين وستمائة.

1۳۰٦ ـ محمد بن عبد الغفار. الخزاعي، ذكره أبو الطيّب عبد الواحد بن علي اللغوي أنه عمل «كتاب الخيل» فعزاه الناس إلى أبي عبيدة فهو اليوم بأيديهم، قال ياقوت في «معجم الأدباء»: الصواب أن مؤلّف «كتاب الخيل» عبد الغفار أبوه.

۱۳۰۷ ـ محمد بن عبد الغفور. قال ابن بسّام في «الذخيرة»: ذو الوزارتين الكاتب أبو القاسم صاحب المعتمد كانا قبل تمكّن السلطان رضيعَيْ لبانٍ أمّهما الكأس، وفرسَيْ رِهانِ ميدانهما الأنس، فلما أفضى الأمر إليه، وأُديرت رَحىٰ التدبير عليه، أرعاه تلاعه، وعصب به خلافه وإجماعه، وتوفي في عنفوان شباب ذلك الملك، وهو منه بمكان الواسطة من السِلك، فقال المعتمد يرثيه من جملة أبيات [الطويل]:

أبا قاسم قد كنتَ دُنيا صحبتُها قليلاً كذا الدنيا قليلٌ متاعُها ومن شعر أبي القاسم بن عبد الغفور [الطويل]:

رُوَيْدَك يا بدر التمام فإنني أرى العيس حَسْرى والكواكب طُلَعا كأنَّ أديم الصُبح قد قُدَّ أنجُماً وغودر دِرعُ اللَّيل منه مرقَّعا

وهذا معكوس قول ابن رشيق يصف ليلاً [الرجز]:

كأنَّ ما ضمَّ النجوم الرُّهوا فاجتمعَتْ فيه فصارت فجرا والأول هو قول الأول يستطيل الليل [المتقارب]:

أرى الشمس قد مُسِخَت كوكباً ومن شعر أبي القاسم [الطويل]:

تركتُ التَصابِي للصواب وأهله مِدادي مُدامي والكؤوس محابري ومسمعتى ورقاء ضنَّتْ بحُسنها

وقد طلعَت في عداد النجوم

وبيض الطُلئ للبيض والسُمر للسمرِ ونَدمايَ أقلامي ومنقلتي سِفْري فأسدلَتِ الأستار من وَرَق خُضرِ

١٣٠٧ ـ "مطمح الأنفس" للفتح بن خاقان (٣٤)، و"نفح الطيب" للمقري (٢/٣٧٣).

# ابن عبد الغني

۱۳۰۸ ـ محمد بن عبد الغني الفهري. المعروف بابن الجبّان من أهل جيّان، سكن مدينة فاس، أورد له ابن الأبار [البسيط]:

قالوا المشيب نجوم والشباب دُجى ما كان أغناك يا ليل الذوائب عن وله أيضاً [الطويل]:

لَمَنْ كَلَمٌ كَالْسِحر مِن غُنج أحداقِ ولم أرَ شعراً فصل السحر لؤلؤاً سِوىٰ نَفْثاتِ للرُصافيّ رُصّفت

لو يحسن القبعُ أو لو يقبح الحَسنُ نجوم شيبك ذي لو أنصَفَ الزمنُ

سقاكَ بكأسِ لم تُدِرْها يدُ الساقي على غير لبّاتٍ ومن غير أعناقِ شراباً لظمآنِ وكنزاً لإملاقِ(١)

17.٩ - «الحافظ ابن الحاظ عبدالغني» محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور. الحافظ المفيد عز الدين أبو الفتح المقدسي الجمّاعيلي ثم الدمشقي، ولد سنة ست وستين وخمسمائة في أحد الربيعَين، ارتحل إلى بغداد وسمع من ابن شاتيل وأبي السعادات القزّاز ويوسف العاقُولي وطبقتهم، وكتب بخطّه كثيراً وحصّل كثيراً من الأصول واستنسخ كثيراً وكان حافظاً للحديث إسناداً ومتناً عارفاً بمعانيه وغريبه متقناً لأسامي المحدّثين وتراجمهم مع ثقة وعدالة وديانة وتودّد وكيس ومروءة ظاهرة ومساعدة للغرباء، قرأ المسند للمعظم وسمعه بقراءته، وتوفي سنة ثلاث عشرة وستمائة ورثاه الشيخ الموقق.

۱۳۱۰ - «ابن نقطة» محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر بن عبد الله. المحافظ معين الدين أبو بكر بن نُقطة البغدادي الحنبلي أحد أثمة الحديث ببغداد، ولد في نيف وسبعين وخمسمائة، كان أبوه من مشايخ بغداد وصلحائها، فعني أبو بكر بالحديث وسمع من يحيى بن بَوش وهو أكبر شيخ له وفاته ابن كليب وأضرابه ورحل إلى أصبهان ونيسابور وحرّان ودمشق وحلب ومصر والإسكندرية ودَمَنْهُور ودُنيسة وغير ذلك، ونسخ وحصّل الأصول وصنّف وخرّج، وكان إماماً ضابطاً متقناً صدوقاً حسن القراءة مليح الكتابة متئبّاً فيما ينقله، له سمتٌ ووقار

<sup>(</sup>١) الإملاق: الفقر الشديد.

۱۳۱۰ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱/ ۲۰۹ ـ ۲۲۰)، و«الحوادث الجامعة» لابن الفوطي (۳۷)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (۱۹۷۶ ـ ۱۹۸)، و«مرآة الجنان» لليافعي (۲۸/۶)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۳۳/۱۳)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱۸۰ ـ ٤٧٠ ـ ۱٦٣٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (۱۳۳/۵ ـ ۱۳۳).

وورع وصلاح كان قانعاً باليسير وأجاز لجماعة، وهو مؤلف «كتاب التقييد في معرفة رُواة الكتب والأسانيد» وهو مجلد مفيد، وصنف «المستدرك على إكمال ابن ماكولا» في مجلدين على براعته وحفظه، قال في المباركي: هو سليمان بن محمد سمع أبا شهاب الحناط، قال: وقال الأمير في «الإكمال» هو سليمان بن داود، فأخطأ، قال الشيخ شمس الدين: وأظنة نقله من تاريخ الخطيب فإن الخطيب ذكره في «تاريخه» على الوهم أيضاً وقد ذكره على الصواب في ترجمة أبي شهاب عبد ربّه الحناط وقال أبو أحمد في «الكني»: أبو داود المباركي هو سليمان بن محمد كنّاه وسمّاه لنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفراييني سمع أبا شهاب عبد ربّه ابن نافع، ثم قال ابن نقطة: روى عن المباركي جماعة فسمّوا أباه محمداً، منهم خلف البزاز وهو من أقرانه وعبد الله بن أحمد وموسى بن هارون والحسن بن علي المعمري وإسحاق بن موسى الأنصاري وأبو يعلى الموصلي وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار وقد أوردنا لكلّ واحد منهم حديثاً في كتابنا «الملتقط مما في وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار وقد أوردنا لكلّ واحد منهم حديثاً في كتابنا «الملتقط مما في جارية عُرفنا بها ربّت جدّ أبي، توفي في الثاني والعشرين من صفر وهو في سنّ الكهولة ببغداد بندة تسع وعشرين وستمائة.

1۳۱۱ ـ «زين الدين ابن الحرستاني الذهبي» محمد بن عبد الغني بن عبد الكافي بن عبد الوهاب هو الوهاب بن محمد بن أبي الفضائل. الشيخ زين الدين الأنصاري بن الحرستاني وعبد الوهاب هو أخو القاضي أبي القاسم بن الحرستاني، ولد سنة خمس وعشرين وسمع من ابن صبّاح وابن اللتّي وغيرهما وحدّث بالدارمي قرأه عليه ابن حبيب، وكان ذهبيّاً بقيسارية المدّ، له حرمة ووجاهة ببلده لدينه ومكارمه وكان حافظاً للحكايات والأشعار يوردها إيراداً جيّداً وكان يلقّب بالنحوي، توفي سنة تسع وتسعين وستمائة.

۱۳۱۲ \_ «ابن حنيفة» محمد بن عبد الغني بن محمد بن عبد الغني بن محمد بن حنيفة. الباجِسرائي أبو عبد الله بن أبي القاسم من أهل باعقوبا، وأسمعه والده الحديث الكثير في صباه مع أخيه من أبي بكر الطُرَيثِيثي وأبي الحسن ابن العلاف وأبي القاسم ابن بيان وأبي علي ابن نبهان وأبي محمد الحسن بن عبد الملك بن يوسف وأبي الحسين ابن الطيوري وأمثالهم، وحدّث باليسير، سمع منه أبو بكر بن كامل، توفي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة.

#### ابن عبد القادر

1818 - محمد بن عبد القادر بن يوسف أبو بكر. البغدادي، سمع الكثير وكان صالحاً ورعاً لا يخرج من بيته إلا في أوقات الصلوات، حضر أخوه مجلس القُشيري فهجره وكان متشدداً في حاله، توفي سنة تسع وسبعين وأربعمائة.

1718 - «شرف الدين بن عطايا» محمد بن عبد القادر بن عبد الكريم بن عطايا شرف الدين . أبو عبد الله القرشي الزهري المصري الشافعي الفقيه العدل، كان من أعيان المصريين، ولي نظر الخزانة وكان عنده ديانة ويعاني الرياضات والمجاهدات والذكر ومحبة الفقراء، توفي سنة سبع وسبعين وستمائة ودفن بالقرافة الصغرى وقد نيّف على الثمانين.

الأنصاري الشافعي شهاب الدين قاضي الخليل، ويعرف بابن العالمة، ولد سنة ستمائة بدمشق وتوفي سنة اثنتين وسبعين وستمائة، كان من الفضلاء الأدباء سافر في طلب العلم، وكانت أمّه عالمة تحفظ القرآن وشيئاً من الفقه والخطب والمواعظ وتكلّمت في عزاء السلطان الملك العادل وتُعرَف بدُهن اللوز، وروى عن شهاب الدين المذكور ولده زين الدين عبد الله قاضي حلب شيئاً من نظمه فمنه قوله [الكامل]:

أتُرى أَعِيشُ أَرَىٰ العريشَ وشامَه أم هل تبلّغُ عنه أنفاسُ الصبَا

فبمِصرَ قد سئم المحبّ مقامَه يوماً إلى دار الحبيب سلامَه

1۳۱٦ ـ "علاء الدين ابن الصائغ" محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد. العدل الرئيس علاء الدين أبو المعالي أخو قاضي القضاة عز الدين ابن الصايغ، ولي نظر الأسرى وكان أميناً كافياً وافر الديانة، حصل له مرض طال به ثم مات سنة اثنتين وثمانين وستمائة، روى عن ابن اللّي والسخاوي وروى عنه ابن العطّار وغيره.

۱۳۱۷ ـ «قاضي القضاة عز الدين بن الصائغ» محمد بن عبد القادر بن عبد المخالق. قاضي القضاة عز الدين أبو المفاخر الأنصاري الدمشقي الشافعي ابن الصائغ، ولد سنة ثمان وعشرين وسمع من أبي المنجّا وابن الجُميزي وابن خليل وتفقّه في صباه عَلَى جماعة ولازم القاضي كمال الدين التفليسي وصار من أعيان أصحابه، ولي تدريس الشامية مشاركاً للقاضي شمس الدين ابن المقدسي بعد فصول جرت فلما حضر الصاحب بهاء الدين ابن حنّا استقل شمس الدين بالشامية وولي عز الدين وكالة بيت المال ورفع الصاحب من قدره ونوّه بذكره ثم عمد إلى القاضي شمس

١٣١٧ \_ "طبقات الشافعية" للسبكي (٥/ ٣١)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٥/ ٣٨٣).

الدين ابن خلكان فعزله بالقاضي عز الدين فباشر القضاء سنة تسع وستين، فظهرت منه نهضة وشهامة وقيام في الحق ودَرْءُ الباطل وحفظ الأوقاف وأموال الأيتام والأشراف وأحبّه الناسُ وأبغضه كلّ مريب وكان ينطوي عَلى ديانة وورع وخوف من الله تعالى ومعرفة بالأحكام ولكنّه له بادرة من التوبيخ والمحاققة واطّراح الرؤساء الذين يدخلون في العدالة بالجاه فتعصّبوا عليه وتتبّعوا غلطاته وتغيّر الصاحبُ عليه ولم يمكنه عزله لأنه شكر منه وبالغ في وصفه عند السلطان ودام في القضاء إلى أول سنة سبع وسبعين فعُزل وأعيد ابن خلكان وفرح بعزله خلقٌ وبقي على تدريس العذراوية، فلما قدم السلطان لغزوة حمص سنة ثمانين أعاده إلى القضاء فعاد إلى عادته من إقامة الشرع وإسقاط الشهود المطعون فيهم والغض من الأعيان فسعوا فيه وأتقنوا قضيّته فلما قدم السلطان سنة اثنتين وثمانين سعوا فيها وجاءه رسول إلى الجامع وقد جاء لصلاة الجمعة فأخذه الأقرعي فقال له المشدّ بدر الدين الأقرعي: أمر السلطان أن تجلس في مسجد الخيّالة، ففعل ولم يمكُّن من صلاة الجمعة وأثبت عليه محضرٌ عند تاج الدين عبد القادر السنجاري بحلب بمبلغ مائة ألف دينار من جهة الشرف ابن الأسكاف كاتب الخادم ريحان الخليفتي ثم نبغ آخرُ وزعم أن عنده حياصة مجوهرة وعصابة بقيمة خمسة وعشرين ألف دينار كانت عند العماد ابن محيي الدين بن العربي للملك الصالح إسماعيل صاحب حمص ثم قالوا إن ناصر الدين ابن ملك الأمراء عز الدين أيدَمُر أودع عنده مبلّغاً كثيراً وجرت له أمور وعُقد له مجلس ونكل بعضُ الغرماء ورجع بعض الشهود وعُلم بطلان ذلك وأن ابن السنجاري عدوّه ولم يثبت عليه شيء فأمر السلطان بإطلاقه مكرَّماً، ونزل من القلعة إلى شيخ دار الحديث وعطف إلى ملك الأمراء حسام الدين لاجين وسلَّم عليه بدار السعادة ثم مضى إلى دار القاضي بهاء الدين ابن الزكي الذي ولي مكانه بعده وسلّم عليه وأقام بمنزله بدرب النقاشية وطلع بعد أيام إلى بستانه بحميص وبه مات سنة ثلاث وثمانين وستمائة، وكان لا يفصح بالراء.

### ابن عبد القاهر

المال الدين ابن القاضي تقي الدين المعروف بالنشابي، هو أحد كتاب الإنشاء السلطاني يكتب بيداً وينظم وينثر وهو أحد أعيان كتّاب الإنشاء المتقدمين عند صاحب الديوان ساكن محتشم مهذّب الأخلاق مفرط الحياء حسن التودّد والصحبة، سألته عن مولده فقال: في يوم الأربعاء تاسع مهذّب الأخلاق مفرط الحياء حسن التودّد والصحبة، سألته عن مولده فقال: في يوم الأربعاء تاسع ذي القعدة سنة ثمان عشرة وسبع مائة، قرأ العربية والعروض والمعاني والبيان، رُتّب كاتباً بين يدي الوزير نجم الدين محمود بن شروين هو وناصر الدين ابن البُرلسي مدّة وزارته الأولى والثانية، وجُهّز صحبة الأمير بدر الدين جَنِكلي بن البابا لما توجّه لحصار الكرك فأعجبه تأتيه وشكره وأثنى عليه وهو ممن يكتب المُهِمّات في الديوان من أجوبة البريد والإنشاء وعَلَى الجملة فأعجبتني حركاته وسكناته وما يأتيه وما يذره، ثم أنه في دولة الملك الناصر حسن رُتّب في جملة موقعي الدست الشريف واختصّ بخدمة الأمير سيف الدين شَيخُو إلى أن أمسك، وأول ما رآني في الديوان بالقاهرة كتب إليَّ وأنا بين الجماعة قد حضرتُ مطلوباً من الشام إلى مصر في الأيام في الديوان بالقاهرة كتب إليَّ وأنا بين الجماعة قد حضرتُ مطلوباً من الشام إلى مصر في الأيام الصالحية ورُتّبتُ من جملة كتّاب الإنشاء [السريع]:

بُشراكِ يا مصرُ بمولى زَكَى وصرتِ قُدساً بخليلٍ أتى وصرتِ قُدساً بخليلٍ أتى فكتبتُ جوابه ارتجالاً وأنا بينهم [السريع]: مولايَ قد شرقتَ قدري بما ونقطة الخاء غدَتْ تحتها وكتبتُ إليه مُلغزاً في عيد [مجزوء الكامل]:

وكتبت إليه ملغزا في عيد المجزوء الكامل يسا كساتسباً بفضله مسا أسم عَلى السيل قلل أسلم عَلى السيل قلل أسلم السيس بسذي جسسم يُسرى فكتب هو الجواب:

يا عالماً لنحوه ومَان له فضائلً

فقد تسرًفت به مِن نزيلُ فحرب القدس إذا والخليلُ

نظمتَه من حُسن لفظِ جميلْ فها أنا بعد خليلِ جليلْ

حُـسنُ الـمعاني يُسنَـدُ بـيـن الـورى لا تُـجـحَـدُ

۱۳۱۸ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (۲۲/٤).

أهددنت لنخزآ لفظه عـــجّــلَ بُــشــری مَــوســم فأبق إلى أمناله وكتب هو إلى مُلغزاً في سالف [مجزوء الرجز]:

ما أسم رباعي غدا فكتبتُ أنا الجواب إليه [مجزوء الرجز]: اسمُ النَّذِي ألَّ خَرْزَتُ هُ سالِفُ صبری خانہنی

هل اللثام فريد الحُسن قد حَسَرَهُ أم النجمار أماطَتْه محجّبةً أم السماء أتاجَتْنا زواهرها أم الحُمّيا تبدَّت في الكؤوس لنا أم المليحة زارَتْنا عَلَى مَهل أم الحمائم في سجع تُرجّعه أم الأغاني إذا أطرَبْنَ مُنشِدةً أم طيب العيش باللذات مَتَّعَنا أم الأحاديث ناجانا بها كَلِفٌ أم شنَّفَ السمع ألفاظٌ لِمَيَّةَ أم أم البجواهر أم شعرٌ حوى دُرَراً تاللَّهِ لا شيءَ ممّا فُهْتُ قائِلَهُ من كان ذا مُبتداه في الشبيبة لا أصل كريم وفرغ زان دُوحت ومَن يكن نجلَ قوم في الورى شرفوا يا ابن الذين لهم في المجد مَنقبة ٠

كالدر إذ ينضَدُ عليك ألفا يسرد

من حُبِه الصبُّ دَنفُ فــمـا تــرى غــيــر ألِــفْ

عــن حُــتِـه لا أنــصـرف في سالف التخدد الترف

وبيني وبينه مجاراة في كثير من الألغاز وغيرها وربمًا أثبتُها في كتاب «ألحان السواجع بين البادي والمراجع» إن شاء الله تعالى، وكتب إليَّ هذه القصيدة وأنا بالقاهرة المحروسة وهي [البسيط]:

عن وجهه ولعقلي في الهوى سَحَرَهُ أم النسيم سرى مستصحباً سَحَرَهْ أم مُحدِق الروض قد أهدى لنا زهره تجلى فتغدو بها الألباب مُستتِرَهُ لا نختشى غَيرة الواشى ولا غِيرَهُ أبدت فنوناً بأفنان لها نضره بعُودها وترى قد حرّكت وتَرهُ صفواً وآلى بأن لا نلتقى كدرة عن الأحِبَّة فأرتَحنا بما ذكره سميرُ ذاك الحِمَى أبدى لنا سَمَرَهُ لو نالها البحر أمسى قاذقاً دُرَرَهُ إلا ونظم كمال الدين قد فخره شكِّ بأن تحمد العُقبي لنا خبره قد جاء يَنقل عن جدّ العُلى أثرهْ لا غرو يحوي لدى تحجيله غُرَره آلَتْ مَعارفُها أن لا ترى نَكِرَهُ

سادو وشادوا بآراء مستدة ما النظم إلا حتامٌ فُضَّ عندهُم وإن دَعَـوا غُـرَر الألـفـاظ نـحـوهُـم جَمالهم جمَّل الدست الشريف كما تَمُّتْ فضائله عمَّتْ فواضله قىدرٌ عىلىيٌ تَدانى مىن تىواضُعِه فْليَهِنك اليوم هذا الخيم إنَّ له ولْيَهْنِنا منك مولى زان منشأه قصيدةٌ قصدَتْ قلبى لتملكه راقَتْ بِأَحِرُفِهِا طِرفِي وأَعِينُهِا تصمّنَتْ وصفَ مَن أعلامُه خفقَتْ نعم الخليل تشرّفنا بصحبته قد راق نظماً فنظم العِقد في خجل وكم له من تصانيف سَرَتْ وله لكن لحَصري ثَناه لستُ مقتدراً فأزدد فديتُك من علم تُحصّله وأجهد لتُرضِيَ في الأفعال خير أب

وأجهد لتُرضِيَ في الأفعال خير أبِ رِضاه يكسُوك من نِيْل المُنيٰ حِبَرَهُ ولما أحضرها أقسم علي أن لا أكتب جوابها غير ثلاثة أبيات فكتبتُ حسبما قصده مني

مِن طاعة العبد للمولى إذا أمرَهُ فما أَقُولُ بعثتَ الروض في وَرَقِ بل أنت بحرٌ بموج الجود مُضطرِبٌ

ها غير تلانه ابيات فحتبت حسبما فصده أن لا يكون له عند الجواب شَرَه إذ كلّ حرف متى حققتَه زهرة طلما فلله ملى الله وراده دُرَرة

مبانِي الملك حتى جملوا سِيَرَهُ

لما أتَتْهُم معانى القول مُبتكرَهُ

جاءت إليهم سِراعاً وَهْيَ مُبتدِرَهُ

أضحى من الكاتبين الخيرُ والبَرَرَهُ

قامت دلائله بالدين مُشتهرة

كالبدر يدنو على بُعدِ لمَن نظرَهُ

خيراً ووصفاً ذكا طِبّاً لمن ذكرة

إنشاء نظم به الألفاظ مُفتخِرَه

وكم شبيهي هوى الحسناء قد أسرة

أظُنُّ منها عيون الغيد مُنكَسِرة

فى الخافِقَين ببت العِلم مُنتشِرَهُ

أقام في الفضل بيتاً بالعُلى عَمَرَهُ

وفاق نشر نجوم الأفنق ما نَشَرَهُ

محاضرات أفادت كلّ مَن حضرَهُ

والنفس منه على الإكثار مُقتَدِرَهُ

فليس يخلو اشتغال المرء من ثمرَه

۱۳۱۹ - «ابن الشهرزوري الشافعي» محمد بن عبد القاهر بن عبد الرحمٰن بن حسن بن عبد القاهر بن حسن بن عبد الله. هو محيي الدين القاهر بن حسن بن علي بن قاسم بن عبد الله. هو محيي الدين الشيباني الشهرزوري الموصلي، مولده سنة ثمان وتسعين وستمائة وأمّه من بيت ابن كُسيرات، سألتُه أن يكتب لي اسمه ومولده ونسبه وشيئاً أستعين به على ترجمته فكتب إليَّ بهذه الأبيات

۱۳۱۹ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢١/٤)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (١٠/ ١٨٤).

الآتي ذكرها، اشتغل على السيّد ركن الدين وقرأ القرآن على ابن خروف وسمع الكثير من زينب وابن تمام والمزّي والذهبي ونسخ الأجزاء وعنده مشاركة جيّدة وفيه سكون كثير [البسيط]:

ومَن أُتَىٰ في فنون النظم بالعجب يُزري على الروض بل يُربى على الذهب ومولدي وعن أسمى ثم عن نسبى شيء أعانيه مِن حالٍ ومن سبب بالشهرزوري وعبد القاهر أسم أبي من قبل باءِ وسكّن باءه تُصِب ويعده ذلك عبد القاهر أحتسب منهم عليٌّ لك العليا من الرُتَب مَن لم يزل ظافراً في المجد بالأرب برُتبةِ قد سَمَتْ عزّاً على الشُهب علمتُه وإلى شيبان منتسبي فإنَّه إذ دُعِي للحُكم لم يُجِب مَن مرّ مِن سَلَفي الماضي وآل أبي سبعين كانوا قضاة الناس في الحقب بالدين والعلم والإحسان والأدب كنّا أولى عزّها قدماً أباً عن آب إهلال ذى القعدة المشهور في العرب لهجرة المصطفى الهادي النبى العربي من أل بيت كُسيراتِ ذوي الحَسب لِيَ الخؤولة والأعمام في النسب في خدمة العلماء السادة النُجُب خطيبها دائماً عشراً من الحُقُب محروسة من عوادي الدهر والنُوَب على جميع ملوك العجم والعرب مُيمّماً ملكاً أندى من السحب بما تقدّم من نصح ومن قُرَبِ

يا مالكاً لقياد العلم والأدب ومَن بدا في تصانيف العلوم بما سألتَ مِنِي حبراً منك عن بلدي وما أسم بيتى الذي أعزى إليه وما إسمى محمّدُ إن تسألُ وشُهرتنا والبجد قُل عابد الرحمن لا ألِفٌ وبعده مثل وصفى فيكم حسن ا ويعد حَسَنُ أيضاً ويتبعه وبعده قاسمٌ ثم المظفّريا وبعد ذاك على يا علي ففرز وقاسمٌ ثم عبد اللَّه آخر ما والكل قاضي قضاة غير ثالثنا ومذهبي شافعي يا مالكي وكذا وبيتنا فيه مَن قد جاوزوا عدداً وكم لنا غيرهم من كلّ مشتهر ودارنا الموصل المحروس جانبها وقد وُلدتُ بها يلوم العروبة في فى عام ثامن تسعين وست مىء وإن تُرِدْ نسبي للأُمّ والِدُها وكلِّهم من بني شيبان فاجتمعَتْ وقد رحلتُ إلى بغداد مجتهداً وعُدتُ منها إلى أرضى فكنت بها وبعد ذاك أتيتُ الشام لا برحَتْ وجئت للناصر السامي برتبته عام الشلاثين قد زادت ثمانية فعمننا منه بالإحسان مُعتنِياً

وساق أهلي وأطفالي وتم به لي كلُّ ما كنا وأنفَذَ الأمر أن تجري كفايتُنا من برّه نتق ولم تزل تلك حتى الآن ليس لنا شيءٌ سواها م ومذ سكنتُ دمشق واستقَرَّ بها حالي جعلتُ حا أرويه عن كلّ من تعلو روايته من الرُواة الثق وأخدُمُ العلم لا ألوي على أحد ولستُ أجعل غ ولا ألِمُ بغير الخيرين ذوي الصحيث أهل التف أعلاهم الحافظ المزّي وقُدوتنا شيخ الحديث الم فالله ينفعنا طُرّا بهم وبمن لقيتُ من مُنتَ وقد شرحتُ ووقيتُ الحديث بما سألتَه شاكراً ت لا زال علمك منثوراً وذكرك مشهوراً وقدرك مر

يا من إذا أهدينت شكري له أعدت للدنيا فنون العُلى أعدت للدنيا فنون العُلى ظهرت في الفضل على أهله قد جاءك المملوك في حاجة رسائيل الفاضل مسؤولة وما تعدي رجلٌ يبتغي

لي كلُّ ما كنتُ أرجوه من الأَرَبِ من برّه نتقاضاها بلا تَعَبِ شيءٌ سواها مع الأَتعاب والنَصَبِ حالي جعلتُ حديث المصطفى طلبي من الرُواة الثقات السادة النُجُبِ ولستُ أجعل غير العلم مكتسبي حديث أهل التقى والفضل والأدبِ شيخ الحديث الإمام الحافظ الذهبي لقيتُ من مُنتَم للعلم منتسبِ سألتَه شاكراً تحسين ظنك بي هوراً وقدرك مرفوعاً على الرُتَبِ

لم أخش في ذلك من عاذلِ العاطلِ إعادة المحلي إلى العاطلِ كمظهر الحق على الباطلِ ليسس لها غيرك من كافلِ فجد بها فضلاً على السائلِ فضائل الفضل من الفاضلِ فضائل الفضل من الفاضلِ

# ابن عبد القوي

۱۳۲۰ ـ «المقدسي النحوي الحنبلي» محمد بن عبد القوي بن بدران. الإمام المفتي النحوي شمس الدين أبو عبد الله المقدسي المَرداوي الحنبلي، ولد بمَردا سنة ثلاثين وقدم إلى الصالحية وتفقّه على الشيخ شمس الدين وغيره وبرع في العربية واللغة واشغل ودرّس وأفتى وصنّف، وكان حسن الديانة دمث الأخلاق، ولي تدريس الصاحبية وكان يحضر دار الحديث ويُشغل بها وبالجبل، وسمع من خطيب مَردا ومحمد ابن عبد الهادي وعثمان بن خطيب القرافة ومظفّر بن الشيرجي وإبراهيم بن خليل وابن عساكر تاج الدين، وله قصيدة دالية في الفقه وحكايات ونوادر، قرأ النحو على الشيخ جمال الدين بن مالك وغيره وأخذ عنه القاضيان شمس الدين بن مسلّم وجمال الدين بن جملة، وتوفي سنة تسع وتسعين وست مائة.

١٣٢٠ - «الدارس» للنعيمي (٢/ ٨٣ - ٨٤)، و«القلائد الجوهرية» لابن طولون الصالحي (١/ ١٦٠)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٦١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٣٩)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي ((7/1))، و«الأعلام» للزركلي ((7/1)).

### ابن عبد الكريم

الشهرستاني المتكلم على مذهب الأشعري، كان إماماً مبرزاً فقيهاً متكلّماً تفقّه على أبي القاسم وغيره وبرع في الفقه وقرأ الكلام على مذهب الأشعري، كان إماماً مبرزاً فقيها متكلّماً تفقّه على أبي نصر القشيري وغيره وبرع في الفقه وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري وتفرد به، وصنّف "نهاية الإقدام في علم الكلام» و«المملل والنِحل» (۱) و «المناهج» و «كتاب المضارعة» و «تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام»، وكان كثير المحفوظ حسن المحاورة يعظ الناس، دخل بغداد سنة عشر وخمسمائة وأقام بها ثلاث سنين وظهر له قبول كثير عند العوام، وسمع من علي بن المديني بنيسابور وغيره وكتب عنه الحافظ أبو سعد السمعاني، وكانت ولادته بشهرستان سنة تسع وسبعين وأربع مائة ذكره السمعاني في «الذيل»، وتوفي سنة ثمان وأربعين وخمس مائة، قال أبو محمد محمود بن محمد بن عباس بن أرسلان الخوارزمي في "تاريخ خوارزم» بعد كلام طويل في الغض منه: سئل يوماً في محلة ببغداذ عن موسى الخوارزمي في "تاريخ خوارزم» بعد كلام طويل في الغض منه: سئل يوماً في محلة ببغداذ عن موسى صلوات الله عليه فقال: التفت موسى يميناً ويساراً، فلما بلغ الحيرة حادي جملي حاراً، فانس من جانب الطور ناراً، خرجنا نبتغي مكة حجاجاً وعمّاراً، فلما بلغ الحيرة حادي جملي حارا، فصادفنا بها ديراً، ورهباناً وخمّاراً، قال: وقد حضرتُ عدّة مجالس من وعظه فلم يكن فيها قال الله ولا قال رسول الله ولا جواب عن المسائل الشرعية والله أعلم بحاله.

١٣٢٢ ـ "سديد الدولة ابن الأنباري الكاتب" محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم ابن رفاعة. سديد الدولة الشيباني المعروف بابن الأنباري كاتب الإنشاء بالديوان العزيز، أقام بديوان الإنشاء خمسين سنة وناب في الوزارة ونفذ رسولا إلى ملوك الشام، وبينه وبين الحريري صاحب "المقامات" رسائل مدونة، عاش نيفاً وثمانين سنة، سمع وروى، كان رائق الخط واللفظ مدحه الغزي والأرجاني والقيسراني، وتوفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، وذكر أبو بكر بن عبيد الله ابن علي المارستاني أنه سمع من أبي عبد الله أحمد بن محمد الخياط الدمشقي ومؤيد الدين الطغرائي ديواني شعرهما وأنه قراهما عليه، ذكر ذلك محب الدين بن النجار في ذيله، وقد تقدم ذكر ولده محمد (٢)، ومن شعر سديد الدولة [الدوبيت]:

۱۳۲۱ ـ «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (۲۹/۳)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/٣٦ ـ ٢٦٣)، و«مفتاح السعادة» لطاش كبري (١/٣٦ ـ ٢٦٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٥٧ ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢ ـ ٢٠٩٧ ـ ١٠٩٧ ـ ١٠٩٧ ـ ٢٠٠٣). و«الأعلام» للزركلي (٧/٣٨ ـ ٨٤).

<sup>(</sup>۱) لعلَّ كتاب «الملل والنحل» للشهرستاني من أهم الكتب انتشاراً في مجاله، ويكاد يطغى أسمه على ما عداه من الكتابات التي تتعرض لموضوع الأدبان والفرق والمذاهب.

١٣٣٢ .. "معجم المؤلفين" لكحالة (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر الجزء الأول من «الوافي» رقم (٦٢).

يا قلب إلامَ لا يفيد النصحُ ما جارحةٌ منك خلاّها جَرحُ

وخرج مع المسترشد لما سافر إلى لقاء مسعود وأُسر وترسّل عن الخليفة إلى الملوك، ومن شعره أيضاً [الكامل]:

> لا تـيـأسـنَّ إذا حَـوَيْتَ فـضـيـلـةً بينًا ترى الإبريز يُلقى في الثَرى ومن شعره أيضاً [البسيط]:

يا ابن الكرام نداءً مِن أخي ثقةٍ ما اختارَ بُعدَك لكن للزمان يدّ

إن قــدم الــصـاحــب ذا ثـروة وعـاف ذا فــقــر وإفــلاس فاللُّه لم يدعُ إلى بسيته سِوى المياسير من الناسِ

في العلم مِن نيل المرام الأبَعد إذ صار تاجاً فوق مَفرق أصيَدِ

دَع مَزحك كم هوى جَناه المزحُ

ما تشعرُ بالخُمار حتى تصحُو

تَطويه نحوك أشواقٌ وتنشره على خلاف الذي يهواه تجبرُهُ

١٣٢٣ \_ «أبو الرافعي» محمد بن عبد الكريم بن الفضل. أبو الفضل القزويني الرافعي الشافعي والد صاحب الشرح، تفقّه ببلده على ملكداذ بن علي العمركي وقدم بغداد وتفقّه على الرزّاز بالنظامية وبرع في المذهب، وتوفي سنة ثمانين وخمسمائة.

١٣٢٤ \_ «مؤيد الدين المهندس» محمد بن عبد الكريم مؤيد الدين. أبو الفضل الحارثي الدمشقى المهندس، كان ذكيّاً أستاذاً في نجارة الدفّ ثم برع في علم إقليدس ثم ترك نقش الرخام وضرب الخيط وأقبل على الاشتغال وبرع في الطبّ والرياضي وهو الذي صنع الساعات على باب الجامع، وسمع من السلفي، وصنّف كتباً مليحة واختصر «الأغاني» وهو بخطه في مشهد عُروة، و«كتاب الحروب والسياسات» و«الأدوية المفردة» و«مقالة في رؤية الهلال»، توفي سنة تسع وتسعين وخمس مائة، وأورد له ابن أبي أصيبعة في «تاريخ الأطباء» قال: نقلتُ من خطَّه من رسالَة في رؤية الهلال ألَّفها للقاضي محيي الدين ابن الزكي ويقول فيها يمدحه [البسيط]:

خُصِصتَ بِالأبِ لِمَّا أَن رأيتَهُمُ ضِدَّ النعوت تراهم إن بلَوتُهمُ والنعت ما لم تك الأفعال تعضدُهُ وما الحقيق به لفظ يطابقه ال فالدين والملك والإسلام قاطبة

دَعَوا بنعتك أشخاصاً من البشر وقد يُسمّى بصيراً غيرُ ذي بصر إسمٌ عَلى صورة خُطّت من الصُورِ معنى كنجل القضاة الصِيدِ من مُضَر برأيه في أمانٍ من يد الغِيَرِ

۱۳۲۳ \_ «طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ٧٩).

١٣٢٤ \_ «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ١٩٠).

كم سَنَّ سُنَّةَ خيرٍ في ولايته وقام للَّه فيها غير مُعتذر

قلت: هو شعر مقبول غير مرذول، ومات بالإسهال بدمشق وله سبعون سنة.

۱۳۲٥ - «ابن الهادي المحتسب» محمد بن عبد الكريم بن يحيى بن شجاع بن عياش. رشيد الدين أبو الفضل القيسي الدمشقي المحتسب المعروف بابن الهادي، ترك الحِسْبَة (١) مدّة ثم وليها في دولة الناصر داود، روى عنه جماعة، وتوفي سنة سبع وثلاثين وستمائة.

1۳۲٦ ـ «ابن الشماع الحنفي» محمد بن عبد الكريم بن عثمان. عماد الدين أبو عبد الله الممارديني الحنفي المعروف بابن الشمّاع، كان من فقهاء الحنفية، درّس بمدرسة القصّاعين بدمشق وبغيرها، وكان عنده فطنة وتيقظ وبيته مشهور بماردين بالحشمة والرئاسة، توفي سنة ست وسبعين وستمائة وهو فيما يقارب الخمسين.

۱۳۲۷ - «ابن أبي سعد الوزان» محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد الكريم بن أحمد بن طاهر الوزّان. أبو عبد الله بن أبي سعد من الريّ رئيسها وابن رئيسها والمقدّم على سائر الطوائف، كان من كبار الشافعية نبيلاً فاضلاً له مكانة على الملوك والسلاطين ومنزلته عندهم رفيعة، توفي سنة ثمان وتسعين وخمسمائة.

١٣٢٨ ــ «الزاهد العطار» محمد بن عبد الكريم بن عمر. الزاهد الكبير أبو عبد الله الأندلسي المُحرشي المشهور بالعطّار، حجّ وسمع، وتوفي سنة ثمان وخمسين وستمائة.

1879 - «الخطيب محيي الدين بن الحرستاني» محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل. الخطيب محيي الدين أبو حامد ابن القاضي الخطيب عماد الدين بن العرستاني الأنصاري الدمشقي الشافعي خطيب دمشق وابن خطيبها، ولد سنة أربع عشرة وست مائة وأجاز له جدّه والمؤيّد الطوسي وأبو رَوح الهروي وبنت الشّعرى، وسمع من زين الأمناء وابن الصبّاح وابن الزبيدي وابن ناسويه وابن اللّتي والعلم الصابوني والفخر الإربلي وأبي القاسم بن صصري والفخر ابن الشِيرَجي وسمع بالقاهرة من عبد الرحيم بن الطفيل وحدّث بالصحيح وغيره، أقام بصهيون مدّة حياة أبيه وولي الخطابة بعد موت أبيه ودرّس بالغزالية والمجاهدية وأفتى وأفاد، وكان متصوّناً حسن الديانة وله نظمٌ وكان طيّب الصوت على خطبته رَوحٌ، روى عنه ابن الخبّاز وابن البرزالي وأجاز للشيخ شمس الدين مرويّاته، وتوفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة.

١٣٣٠ - «نظام الدين التبريزي المقرىء» محمد بن عبد الكريم بن علي. التبريزي المقرىء

<sup>(</sup>۱) الحسبة: وظيفة مهمتها مراقبة الأسواق لمنع الغش، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقائم عليها يسمى المحتسب.

۱۳۲٦ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٨٥).

١٣٢٧ - "طبقات الشافعية" للسبكي (٤/ ٧٧).

۱۳۲۹ - «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٨٠).

المعمّر نظام الدين، ولد بتبريز سنة ثلاث عشرة وسافر مع أبيه للتجارة وأقام بحلب وسمع من ابن رواحة وقال: سمعت بها من بهاء الدين بن شدّاد، وكمّل القراءات سنة خمس وثلاثين على السخاوي إفراداً وجمعاً وتلا بحرف أبي عمرو بالثغر على أبي القاسم الصفراوي وبمصر على ابن الرماح وتلا به وبغيره ختماً على المنتجب الهمذاني ثم استوطن دمشق وأمّ بمسجد وأقرأ بحلقة، وكان ساكناً متواضعاً كثير التلاوة، قرأ عليه الشيخ شمس الدين لأبي عمرو وسمع منه "حِرز الأماني» بقراءة ابن مُنتاب، وتوفي سنة ست وسبعمائة.

1۳۳۱ \_ «أبو الحسن الكاتب البطيحيّ محمد بن عبد الكريم بن علي بن بشر. أبو الحسن الرئيس من أهل البطيحة، حدّث بواسط عن إبراهيم بن طلحة بن غسّان ومحمد بن محمد بن يحيى البازكُلّي البصريّين، وروى عنه القاضي أبو طالب محمد بن علي بن الكناني وأبو العباس هبة الله بن نصر الله بن محمد بن مخلد الأزدي، وعاد إلى البطيحة فتوفي هناك، وكان أديباً فاضلاً له شعر، منه يصف الديك [الكامل]:

ومُخرَد بفصاحة وبيانِ مستدرِّع ديباجة مصروجة مستدرِّع ديباجة مصروجة مستشمر لطلوعه وهبوطه ذي لحية كدَم الرُعاف وصبغه مستنبه يُدعى لغرة نومه ومبشر بالصبح يهتِفُ مُعلنا يدعو وكل دعائِه لصحابه هذا أوانُ الجاشِرية فأشربوا لا تأمَنوا صرف الزمان فإنه

شوقاً إلى القُرناء والإخوانِ بعضرائب الأصباغ والألوانِ يرتاح للتصفيق بالأردانِ من تحت إكليلٍ من المرجانِ ولفرط يقظته أبا اليقظانِ حي الفلاح لوقت كل أذانِ ما دامت الدنيا على إنسانِ وتغنّموا صوت الثقيل الثاني لم يُعطِ خلقاً عنه عَقد أمانِ

• • •

۱۳۳۰ ـ "طبقات القراء" لابن الجزري (۲/ ۱۷۶)، و"الدرر الكامنة" لابن حجر (۶/ ۲۳). ١٣٣٠ ـ "طبقات الشافعية" للسبكي (٤/ ٨٠)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ٩٢).

#### ابن عبد اللطيف

۱۳۳۲ ـ «صدر الدين الخجندي» محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت بن الحسن بن على المهلّبي. الخُجَنْدي صدر الدين أبو بكر الأصبهاني، كان رئيس أصبهان والمقدَّم عند السلاطين، قدم بغداد وولي تدريس النظامية وجلس بها للوعظ تارةً وبجامع القصر أخرى، يحضر مجلسه الأعيانُ وحدّث ببغداد ويروي الأحاديث على منبره مسنَدةً، ومن شعره [السريع]:

أنفِقْ جَسُوراً وٱسترق الورى ولا تخفُ خشية إملاقِ النفاق المناس أكفاء إذا قوبلوا إن فاق شخصٌ فبإنفاق

توفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة بقرية كرد من همذان وحُمل إلى أصبهان وكان أشبه بالوزراء من العلماء، والملوك تصدرُ عن رأيه.

۱۳۳۳ - "القاضي تقي الدين أبو الفتح السبكي" محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن تمام. أقضى القضاة تقي الدين أبو الفتح الأنصاري السبكي الشافعي المصري (١) مولده سنة خمس وسبع مائة في شهر ربيع الآخر، وقرأ بالروايات على الشيخ أثير الدين أبي حيّان وحفظ "التنبيه" وقرأ على جدّه صدر الدين يحيى وعلى جماعة وقرأ "المنهاج" للبيضاوي و "ألفيّة ابن مُعط" وبحث في "التسهيل" على أثير الدين وسمع من أشياخ عصره بمصر وتولى القراء بنفسه وتولى نيابة ابن عمّه قاضي القضاة تقي الدين السبكي وساس الأحكام وله النظم والنثر وسمع بقراءتي على أثير الدين بعض شعره وقد برع في كلّ فنونه وعرف دقائقها وله ذوق في الأدب وشعره جيّد فيه التورية البديعة المتمكنة القاعدة وغير ذلك من فنون البديع، وتوفي رحمه الله ليلة السبت ثامن عشر ذي القعدة سنة أربع وأربعين وسبعمائة، وكان رحمه الله شديد الورع متحرّزاً في دينه محتاطاً لنفسه، درّس بالركنية والشركسية، حكى لي بعض فقهاء المدرسة الركنية أنه كان لا يتناول منها ما للمدرّس فيها من الجراية ويقول: تركي لهذا مقابلة على أني ما يتهيأ لي فيها الصلوات الخمس، وكان سديد الأحكام بصيراً بمواقع الصواب فيها، وكنتُ قد كتبت إليه رحمه الله تعالى في شهر رمضان سنة أربع وأربعين وسبع مائة [الوافر]:

تقي الدين يا أقضى البرايا ويا ربّ النّهي والألمَعِيّه

۱۳۳۳ - "طبقات الشافعية" للسبكي (٥/ ٢٤١)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٢٥ ـ ٢٦)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣٠٧/٤)، و«البيت السبكي» لمحمد صادق حسين (٦٩ ـ ٢٠٠). و«شدرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٤١ ـ ١٤٢).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمة لابن عمه القاضي بهاء الدين أبي البقاء السبكي برقم (١٢٠١).

ويا مَن راح أثنيتي عليه أهُزُ إلي منك بجنع عليم أهُزُ إلي منك بجنع علي علوم لأتك لا تُسامئ في علوم ونظمُك نظمُ مصري طباعاً ودأبُك فتح باب النصر حقا أفيدنا إننا في في في الأفيع ولا أفيدنا إن في القول أن في على القول إن فكرت فيه فكيف تقول فيما صحّ منه أزلنا الوصف عنه بفرد فعل فأوضِح ما أدلَهم علي حتى فأوضِح ما أدلَهم علي حتى فأن يلجو طلام الشك مني ودم للمشكلات تميط عنها فكتب إلى الجواب وأجاد [الوافر]:

وحتب إلى الجواب واجاد دالواورا. جلَوْتَ علي الخواب واجاد دالواورا. ونظمت الكواكب في عقود وأبيدعت المسيَّر مِن نظام وأبيدعت المسيَّر مِن نظام حلاوتها تخالط كلَّ قلب حلاوتها تخالط كلَّ قلب وتُعزى للخليل فما فؤادي وتُعزى للخليل فما فؤادي لأنَّ العجز مني غيير خافٍ لأنَّ العجز مني غيير خافٍ ومَن جاء الحروب بلا سلاح ومَن جاء الحروب بلا سلاح فخذ ما قد ظفرت به جواباً فيظلام كبيزاز وأييضاً

تَضُوع كمثل فطرته الذكيّه فوائده تساقَطُ لي جَنِيّه نزلت بها منازلك العليّه حلاوت للذلك قاهِريه وغيرك شُغلُه بالباطليّه وغيرك شُغلُه بالباطليّه لما تُملي فضائلك الغنيّه مبالغتان في اسم الفاعليّه وما اللّه بظلام البريّه سوى نفي المبالغة القويّه طهور وهو رأي المسافعيّه وذاك خلاف رأي المالكيّة تغاورني على بيضا نقيّه تغاورني على بيضا نقيّه فذهنك ذو قناديلٍ مُضِيّه فذهني في المهاري مُضِيّه فذهني في المهاري مُضِيّه أذى فهم لأذهان صَدِيّة

وسُفْتَ إليَّ أبكاراً سَنِيَه فَأَزْرَتْ بالعقود الجوهريّه فَما لمسيّر عندي مَزِيّه ولكن في النهار لنا مُضِيّه ومن حَشو وحُوشيّ نَقِيّه ومن حَشو وحُوشيّ نَقِيته وقلبي مغرَمٌ بالحافظيّه يميل هوى لغير السكّريّه ولم أظفَرْ بنكتتها الخفيّه وما لي في العلوم يدّ قويّه وما لي للإجابة صالحيّه كمَنْ عقد الصلاة بغير نِيّه فما أنا قدر فطرتك الذكيّه فقد تأتى بمعنى الظالميّه فقد تأتى بمعنى الظالميّه

«وقد يُنفئ القليل لعلّة في»(١) وقد يُنْحابه التكثير قصداً وأمّا قـولـه ماءٌ طَههورٌ فجاء على مبالغة فعول وقد يُنوى به التكشير قصداً وأيضاً فَهُوَ يغسل كلّ جزء فخُلها من محبّ ذي دعاء له فيكم مُوالاةٌ حَلَتُ إذ فسإن مسرَّتْ إذا مسرَّت فسعف وأ فـمُرسَـلُ شعره ما فـيـه طعـمّ

فوائده بنفي الأكشريه لكشرة من يُضام من البريه ونصرته لقول المالكيه وشاع مجيئه للفاعليه لكشرة من يروم الطاهريه ولاءً وَهُـو رأي الـشافعييه أتسئ مسنسه السروى بسلا رويسه أصول الود منه قاهريه فإن الستر شيمتك العليه تجابُ به القوافي السكريه

سألته أن يكتب لي شيئاً أستعينُ به على ترجمته فكتب إليَّ بخطّه: وردت الإشارة العالية المولوية الشيخية الإمامية العالمية العلامية الأوحدية السيدية البليغية الأثيرية المخدومية الصلاحية، لا زال أمرُ مُرسلها مُطاعاً، وبرّه مشاعاً، وخليله مُراعيٰ، وعدوّه مراعاً، وسماحه يعمّ الأنام صفداً، وصلاحه يزيد على ممرّ الأيام مدداً، ولا برح راجيه يتفيّاً من إحسانه ظِلاً ظليلاً، وعافيه يجعل قصده خليلاً، ويتخذ معه سبيلاً، فقابلها المملوك بالاحتفال، وعامَلها بأتمّ التعظيم والإجلال، ولم يتأخر عمّا يجب لها من الامتثال، بعد أن صادفت تصعّباً سهّله كريمُ إشارته، وتوقُّفاً فيما ندبته إليه جسُّره على الإقدام عليه واجبُ طاعته [الكامل]:

ماذا أقول وليس عندي خصلة تُنختار إلا دُنّست بمعايب

أمسى لِيَ التفريط أمراً لازماً وغدا لِيَ التقصير ضربةَ لازب والسترُ أولى بي ولكن أمركم حتمٌ ونَدْبُكمُ مُعزِّرُ عاتبي فاعذِرْ كلاماً بادياً من نادبِ يُعزىٰ لقلبِ واجبِ من واجبِ

وما قدر أمرىء إذا فتش عن قدره لا يجد إلا نقصاً، وإذا قصد إلى ذكره لم يجد إلا معايب لا تُحصىٰ، وكُتُب التواريخ يقصر عنها الأكابر، ولا يؤهَّل لها إلاَّ مَن تُعقَد عليه الخناصر [المتقارب]:

وما أنا والسيرَ في مَسلَف يبرح بالذكر الضابط هذا مع غيبة أوراق المملوك وكُتُبه بالقاهرة، وعَجز قريحته الناسية وقوّته الذاكرة، ولكن هذه عجالةُ مَن ليس له نبالة، ودلالة لا تؤذي إلى ملالة، وغُلالة تُحتمل على البُلالة، فأقول: محمد

صدر البيت مكسور. (1)

ابن عبد اللطيف بن يحيى بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن تميم بن حامد أبو الفتح ابن أبي البركات ابن أبي زكريا السبكي، الشافعي، مولده بالمحلَّة من أعمال الديار المصرية في السابع عشر من ربيع الآخر سنة خمس وسبع مائة، وأجاز له في ذلك الوقت جماعةٌ من المُسنِدين منهم الحافظ شرف الدين أبو محمد وأحمد عبدُ المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي وفي تلك السنة توفي إلى رحمة الله تعالى، ثم انتقل إلى القاهرة فأحضره أبوه على أبي العباس أحمد ابن قاضي القضاة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي وأبي الحسن علي بن محمد بن هارون الثعلبي وأبي المحاسن يوسف بن المظفّر بن كوركيل الكحّال وأبى الحسن على بن عيسى بن سليمان بن القيّم وغيرهم، وأجاز له في سنة سبع وسبع مائة خلقٌ من أعيان المشايخ بالديار المصرية والشامية يطول ذكرهم، ثم سمع بنفسه من خلق بالقاهرة ومصر وأعمالهما ومكة والمدينة ودمشق بذاته وقراءة غيره كأبي علي الحسن بن عمر بن عيسى بن خليل الكردي الهكّاري وأبي الحسن علي بن عمر بن أبي بكر الواني وأبي الهدى أحمد بن محمد بن علي بن شجاع العبّاسي وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله الكناني الشافعي وأبي عبد الله محمد بن عبد الحميد بن محمد الهمداني وأبي بكر عبد الله بن علي بن عمر بن شبل الحميري وأبي المحاسن يوسف بن عمر بن حسين الخُتني وأبي العباس أحمد بن أبي طالب الصالحي وأبي زكرياء يحيى بن يوسف بن أبي محمد المقدسي وأبي المعالي يحيى بن فضل الله العمري وأبي الحسن علي بن إسماعيل المخزومي وأبي عبد الله محمد بن عبد المنعم بن الصواف وأبي بكر بن يوسف بن عبد العظيم المصري وخلايق يطول ذكرهم، وسمع العالي والنازل وكتب بنفسه وانتقى وحصل وقرأ القرآن العظيم جلّ منزله بالقراءات السبع في ختمات على الشيخ الإمام العلامة أثير الدين أبي حيّان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي بإجازة بإقرائه حيث شاء متى شاء وكتب له خطّه بذلك، وقرأ علم الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره من العلوم على شيخنا وأستاذنا قاضى القضاة شيخ الإسلام علامة الزمان تقي الدين أبي الحسن علي السبكي الشافعي أبقاه الله تعالى طويلاً فما له من علم إلاّ وعليه فيه تخرّج، ولا فضل إلاّ زُهي بٱنتمائه إليه وتبرّج، ولا بحث إلاّ وطاب عَرْفُه باعتمادَه فيه عليه وتأرّج، وهو الذي حصّل لي الإجازات العالية، وقلّدني في كل أمر ديني ودنيويّ مِنَناً متوالية، فالله تعالى يجزيه عني أفضل الجزاء، ويعينني على القيام ببعض ما يجب له من الشكر والثناء، وقرأت أيضا علم الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه على جدّي أبي زكرياء يحيى بن علي والشيخ الإمام العلامة قطب الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الصمد بن عبد الله السنباطي الشافعي نائب الحكم العزيز بالقاهرة ووكيل بيت المال المعمور رحمهما الله تعالى وكانا قرءا هذا العلم على الشيخين العلامتين سديد الدين أبي عمرو عثمان التزمّنتي وظهير الدين أبي محمد جعفر التزمنتي رحمهما الله تعالى وكانا أعنى السديد والظهير القائمين بوظيفة الاشغال والاشتغال بمذهب الشافعي في زمانهما، وقرأت الفقه أيضاً على العلامة ذي الفنون أبي على الحسين بن على الأسواني الشافعي ولازمتُه أيضاً مدَّةً طويلةً وأما الشيخ قطب الدين السنباطي المذكور فلازمته نحواً من ستة أعوام إلى أن توفي إلى

رحمة الله تعالى، واشتغل بأصول الفقه أيضاً على جدّه أبي زكرياء يحيى وكان قرأ هذا العلم على العلامتين شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمود الأصبهاني وشهاب الدين أبي العباس أحمد ابن إدريس المالكي الشهير بالقرافي رحمهما الله تعالى وغيرهما، وقرأ علم النحو على العلامة أثير الدين أبي حيّان محمد بن يوسف بن علي بن حيّان ولازمه نحواً من سبعة عشر عاماً وشرح عليه «تقريب المقرّب» من تصنيفه و«كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» تصنيف العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الجيّاني وأجازه بإقرائهما وإقراء علم العربية وسمع عليه كثيراً من شرحه لكتاب «التسهيل» وكثيراً من «كتاب سيبويه» رحمه الله تعالى سماعاً وشرحاً وسمع عليه كثيراً من شعره وشعر غيره وكثيراً من المرويّات الأدبية وقرأ «كتاب لباب الأربعين» للعلامة أبي الثناء الأرموي وكثيراً من علم الخلاف على شيخنا قاضي القضاة أسبغ الله ظله وقرأ «كتاب مطالع الأنوار في المنطق» مرّتين وسمعه يقرأ أيضاً على أبي الحسن علي التبريزي الشافعي قدم علينا مصر وسمع عنده كثيراً من الكتب المنطقية والخلافية والأصولية الدينية، وجالس في علم علينا مصر وسمع عنده كثيراً من الكتب المنطقية والخلافية والأصولية الدينية، وجالس في علم الأدب ناصر الدين أبا محمد شافع بن علي بن عباس رحمه الله تعالى ابن أخت العلامة محيي الدين عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الظاهر السعدي وسمع عليه من شعره وتصانيفه ومدحه بأبيات منها الدين عبد الله بن عبد الظاهر السعدي وسمع عليه من شعره وتصانيفه ومدحه بأبيات منها الدين عبد الله بن عبد الظاهر السعدي وسمع عليه من شعره وتصانيفه ومدحه بأبيات منها الكياء):

رأت البعيدا عبّياسَ جيدّك طياهراً

وقلتُ الشعر صغيراً ولكن الجيّد منه قليل معدوم وأضعتُ أكثره لعدم اهتمامي بتعليقه وحفظه فلم أكتب منه إلا ما كان بطريق الاتفاق، ومنه ما كتبته إلى العلامة أبي حيّان النحوي صحبة هلال خُشكنان قبل عيد الفطر بيوم عَلَى عادة المصريين [الطويل]:

أُهنّيك بالعيد الذي جلّ عندما وحاولتُ تعجيل البشارة والهَنا وقلت [الكامل]:

> والله لم أذهَبْ لبحر سلوةً لكننه لما تأخر مدةً وقلتُ [السريع]:

مُننذ بعدتُم فسروري بَعيدُ وكيف يهوى العيد أو نزهة فالبحر من تيار دمع له وقلت من قصيدة طويلة [الطويل]:

وصالٌ ولكنْ واصلَ القلب وجدُهُ ودمع إذا غاض الدماء تُحسده

خلعتَ عليه من عُلاكَ حِلالا فأرسلتُ من قبل الهلال هلالا

فأتوا إلى عليا نداك بشافع

لكم ولا تفريج قلب موجع أحببت تعجيل الوفاء بأدمُعي

وبعد كم الم أتمتع بعيد شهيد وجدان ودمع يريد يبكي به والعيد عيد الشهيد

وجمعٌ ولكن وافق الجفن سُهدُهُ وحبٌّ إذا حال الخرامُ يُحِدُّهُ

وقلبٌ إذا هبّ النسيم يميله أش تعزالٌ غزَتْني بالسهام لحاظُهُ وبعاكي منامي في التناقُص عَطفُه ويُ يَعاكي منامي النارَ سِحرٌ بطرفه وجَ أثارَ بقلبي النارَ سِحرٌ بطرفه وجَ يقوَى مدى الأيّام ميثاقُ هجره ويُ تبيدًى وقد أرخى ذوائبه عَلَى قب فشدت عهود الوجد مُذ حُلَّ شَعره وجُ لئن شَبّهوا بالشمس والبدر وجهَهُ في وإن شبّهوا بالنرجس الغض طرفَهُ في وإن شبّهوا بالنرجس الغض طرفَهُ في وإن شبّهوا بالخمرة الصِرف ريقَهُ في وإن شبّهوا بالخمرة الصِرف ريقَهُ في وإن شبّهوا بالخمرة الصِرف ريقَهُ في وان شبّهوا بالخمرة الصِرف ريقَهُ في وان شبّهوا بالخمرة الصِرف ريقَهُ في وان شبّهوا بالخمرة الصِرف ريقَهُ في وقات من قصيدة مودّعاً لبعض الأكابر [الطويل]:

وداع دنا للصب منه عنابر وداع دنا للصب منه عناب وقلب على جمر الغضا متقلب ووجد أناخت بالبواد ركائيب رعى الله سادات تدانى رحيلهم فف ودي ودمعي ذاك عاد شبائه وكان انقلاب الليل صبحاً موافقاً وليلي ونومي ذاك طال لبعدهم وعقلي ذاك طال لبعدهم وفكري وصبري ذاك ترداد وصله لئن رحلوا بالجسم عنا وقوضوا وإن جانبونا واستقلوا فعندنا وإن أوحشت مصر فأنس جميلهم ومنها في المدح [الطويل]:

لقد ضَمَّ كل الفضل في ضِمْن فضله

تساقاً إلى أوطانِ مَن لا يبوده وبالسيف جفناه وبالرمح قدّه وبالسيف جفناه وبالرمح قدّه ويُشبه سقمي في التزايُد صدّه وخَدَّ ببخدي موطنَ الدمع خدّه ويُنقَض في كلّ الأحايين عهدُه قباء له في الخصر أُحكِم شدّه وحُلّت عقود الصبر مذشد بنده فنور حبيبي لا كسوف يرده فهذا قياس ليس يخفى مَرده فخد حبيبي ليس ينذبُلُ ورده فما عقلوا من أين للخمر بَرده وما حيلة الصبّ الذي غاب رشده

وبَينٌ عسى يُدني نواه إيابُ وطرفٌ يروِّي الخدّ منه سحابُ له حين زُمّت للحبيب رِكابُ ولاحت لهم يوم الفراق قبابُ مشيباً وهذا بالدماء يُشابُ مُنى كُنَّ لي أنَّ البياض خضابُ وذا طار إذ بالبين طار غرابُ عليهم وهذا بالخبال يُصابُ وهذا له عني نوى وذهابُ فإنَّ لهم منا القلوبَ صحابُ فإنَّ لهم لنا منه جنى وجنابُ فإنَّ انتقال البدر ليس يُعابُ لها من تَدانيه قِرى وقِرابُ

كما ضَمَّتِ العلياء منه ثيابُ

وأعجزت الألبات غاية وصفه ندون أدناها فإما محبة وآخرها [الطويل]:

فدُمْتَ عَلَى مرّ الزمان ممتّعاً وعاد ظلام البين بالعود زائلاً ولا زال عنى من ثنائك طيب

فقصر عنها كاتث وكتاث فنصبُو وإمّا ضدّه فيصابُ

عِداك ومَن يَشْناك منك غضابُ وعاد مشيب الوصل وهو شباب ولا صَفِرتُ لي من نَداك وطابُ

وعلَّقتُ تصانيف كثيرة في غالب ما قرأته واشتغلت به لكن كما قال بعضهم: تعوَّقتُ بتسويد الصحيفة بالأشغال عن تسويد الصحيفة بالاشتغال، وأما تنقلاتي الدنيوية فإنني تنزّلت بالمدارس مشتغلاً وتوليتُ الإعادة للفقهاء بالمشهد الحسيني والمدرسة السيفية في حدود سنة عشرين وسبعمائة نيابةً عن الجدّ أبي زكرياء يحيى رحمه الله تعالى فاستقرّ التدريس بها بٱسمى ولم أزل مدرّساً بها مع ما أضيف إليها من الوظائف التي قدرها الله تعالى إلى أن باشرتُ التصدير بالجامع الطولوني وغيره مكان شيخنا قاضي القضاة أسبغ الله ظلَّه لما توجَّه إلى الشام المحروس ووليتُ القضاء بالمقسم ظاهر القاهرة المحروسة ثم فُوّض إليَّ الحكم بالقاهرة المحروسة فأقمتُ عَلى ذلك مدَّةً إلى أن قدَّر الله تعالى الإنتقال إلى الشام المحروس فوليتُ تدريس المدرسة الرُكنية الجوّانية وخلافة الحكم العزيز بالشام المحروس والتصدير بالجامع الأموي، والله تعالى أسأل عاقبةً حميدةً وطريقةً بالخيرات سديدةً إنه وليّ ذلك، وأختم كلامي ببيتين على سبيل الاعتذار [السريع]:

عبدك لا شعر له طائسل وأعجمي النطق من أجل ذا أرسل يا مولاي بالترجمة

ولا يُساوى نشره سمسمة

والله تعالى يديم على العلماء مادّة فضله العميم، ولا يقطع عنهم عادة منّه الجسيم، وبه يُسبغ عليه ظلَّه الظليل، ويمتَّع زوّار حرمه من وصفه واسمه بالقدس والخليل، بمنَّه وكرمه.

# ابن عبد الله

١٣٣٤ ـ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن صَعصَعة. روى له البخاري والترمذي وابن ماجه، وتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة.

١٣٣٥ ـ «القاضي الأسدي» محمد بن عبد الله بن لبيد. الأسدي ويقال الأسلمي ولي القضاء مديدة أيام مروان ثم ولي في دولة السفاح، وتوفي سنة أربعين ومائة.

1۳۳٦ ـ «الديباج» محمد بن عبد الله. الديباج توفي سنة خمس وأربعين ومائة وقيل غير ذلك، لقب بالديباج لحُسنه، وهو ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان الأموي، قتله المنصور، قال يخاطب المغيرة بن حاتم بن عنبسة بن عمرو بن عفّان الأموي وكان يكنى أبا مريم [الطويل]:

أبا مريم لولا حسينٌ تطالَعَتْ فرَج أبا عبد المليك فإنَّه أبا مريم لولا جواد أخي الندى

عليك سهامٌ من أخ غير قابلِ (۱) أخو العُرف ما هبت رياحُ الشمائلِ لأصبحتَ موتوراً كثير البلابلِ

۱۳۳۷ ــ «ابن رهيمة» محمد بن عبد الله. مولى عثمان بن عفّان يعرف بابن رُهيمة وهي أمّه، حجازيّ أدرك الدولتين الأموية والعباسية، وهو القائل [مجزوء الكامل]:

الآنَ أب صرتُ الهُ دى أب صرتُ رأس غَوايت ي يف تَرُعن مُ تَالاً لى يَ كسالاً قد حسوان مراءةً

وعلا المسيبُ مَ فارقي ومُنِحت قصد طرائِقي مُصبِ لقلبك شائِق مُصبِ لقلبك شائِق ومسذاقة لللذائسة

١٣٣٨ ـ «ابن قادم النحوي» محمد بن عبد الله بن قادم. النحوي أبو جعفر، مات سنة إحدى

١٣٣٤ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (١/١٤٠)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/١٦٢٧)، و«الثقات» لابن حبان (٧/ ٩٦٥)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٩/ ٢٩٦) ط. مؤسسة الرسالة، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٢٥٨)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٧٧).

١٣٣٦ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٥).

<sup>(</sup>١) الذي في «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٥): نابل.

۱۳۳۷ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٧).

١٣٣٨ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ٢٠٧ ـ ٢٠٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١٤٠/١ ـ ١٤١)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١٤٦/٢).

وخمسين ومائتين، وكان حسن النظر في علل النحو وكان يؤدّب ولد سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي وكان من أعيان أصحاب الفرّاء وعنه أخذ أحمد بن يحيى ثعلب، وكان يعلّم المعتزّ قبل الخلافة فلما ولي الخلافة بعث إليه فجاءه الرسول وهو في منزله شيخ كبير فقال له الرسول أجِب أمير المؤمنين، فقال: أليس أمير المؤمنين ببغداد يعني المستعين قال: لا قد ولي الخلافة المعتزّ، وكان المعتزّ قد حقد عليه بطريق تأديبه فخشي من بادرته فقال لعياله: السلام عليكم، وخرج فلم يرجع إليهم، وله «كتاب الكافي في النحو» و«كتاب غريب الحديث» و«كتاب مختصر في النحو».

١٣٣٩ ـ «النميري» محمد بن عبد الله بن نُمير. لُقّب النُميري بكنية أبيه كان يكنى أبا النُمير ويقال باسم جدّه، وهو ثقفي من أهل الطائف شاعر غَزِلٌ، قال في زينب أخت الحجّاج أبياتاً منها [الطويل]:

تضوَّع مسكاً بطنُ نَعمانَ إذ مشَتْ ولمّا رأَتْ ركبَ النُميريّ أعرضَتْ فأدنَينَ حتى جاوز الركبُ دونها وكدتُ اشتياقاً نحوها وصبابة فراجعتُ نفسي والحفيظة بعدما

به زيسب في نسوة خفرات وكُنَّ مِن أَنْ يَلفَيْنه حَذِراتِ حجاباً من القَسِّيّ والحِبَراتِ أقطع نفسي دونها حسراتِ بللتُ رداء العَصْب بالعَبراتِ

فلما بلغ ذلك عبد الملك كتب إلى الحجّاج: بلغني قول الخبيث في زينب فاله عنه فإنك إن أدنيته أو عاتبته أطمعته وإن عاقبته صدَّقته، وهرب النميري فاستجار بعبد الملك فقال له عبد الملك: أنشِدني ما قلته، فلما بلغ قوله «فلما رأت ركب النميري» البيت قال له عبد الملك: وما كان ركبك يا نميري؟ قال: أربعة أحمِرة كنت أجلُبُ عليها القَطِران وثلاثة أحمرة صحبتني تحمل البعر، فضحك حتى استغرب ثم قال: لقد عظم أمرك، وكتب إلى الحجّاج أن لا سبيل لك عليه، وقيل بل جدّ الحجاج في طلبه فركب بحر عَدن وقال [الطويل]:

أتَتْني عن الحجّاج والبحرُ بيننا فضِقْتُ بها ذرعاً وأجهشتُ خِيفةً فبِتُ أُدير الأمر في الرأي ليلتي فلم أرَ خيراً لي من الصبر إنه وقد استوفى خبره صاحب «الأغاني».

عقاربُ تَسرِي والعيونُ هواجعُ ولم آمَنِ الحجّاجَ والأمرُ فاظعُ وقد أخضلَتْ خدّي الدموعُ التوابعُ أعَفُ وخيرٌ إذ عرَتْني الفجائعُ

• ١٣٤٠ ــ «ابن المولى» محمد بن عبد الله بن مسلم. مولى عمرو بن عوف من الأنصار يكنى أبا عبد الله، شاعر عفيف، أنشد عبدَ الملك بن مروان لنفسه وهو متنكّب قوسه [الطويل]:

۱۳۳۹ \_ «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (٦/ ١٩٠).

<sup>•</sup> ١٣٤ - "معجم الشعراء" للمرزباني (٤١١)، و«الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (٢/ ٢٨٦).

وأبكِي فلا ليلي بَكَتْ من صبابةٍ للذاك ولا ليلي لذي الود تبذُلُ

وأخضَعُ بالعُتبي إذا كنتُ مُذنباً وإن أذنبَتْ كنتُ الذي أتنصّلُ

فقال عبد الملك: مَن ليلي هذه؟ لئن كانت حرّةً لأُزوّجنَكها ولئن كانت مملوكةً لأشترينها لك بالغة ما بلغت، فقال: كلاّ يا أمير المؤمنين ما كنتُ لأَمعرَ بوجه حُرٌّ أبداً في حُرمته ولا في أَمَته والله ما ليلي إلاّ قوسي هذه فأنا أُشبّب بها، وأسنّ حتى مدح جعفر بن سليمان وقُثَم بن العباس ويزيد بن حاتم بن قبيصة وقال في يزيد بن حاتم [مرفل الكامل]:

> يا واحد العرب الذي لــو كـان مـــــــــك آخـــر و

أمسيى وليسس له نظير ما كان في الدنيا فقير

١٣٤١ \_ «المهدي العلوي» محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. أبو عبد الله، ظهر بالمدينة بعد حبس المنصور لأبيه وأهل بيته فقتله عيسى بن موسى سنة خمس وأربعين ومائة وله ثلاث وخمسون سنة، قال يرثى إبراهيم بن محمد الجعفري [الرمل]:

لا أرى في الناس شخصاً واحداً مثل مَيتٍ مات في دار الحملُ يشترى الحمد ويختار العُلئ وإذا ما حُمّل السفل حَمَلُ موت إبراهيم أمسى هَدُّني وأشابَ الرأس مني فاشتعَلْ

وحُكى من قوّة محمد هذا أنه شرد لأبيه جملٌ فعدا جماعةٌ خلفه فلم يحلقه أحد سواه فأمسك ذنبه ولم يزال يجاذبه حتى انقلع ذنبه فرجع بالذنب إلى أبيه، وكان يطلب الخلافة لنفسه في زمن بني أُمية وزعم أن المهدي كانّ نهاية في العلم والزهد وقوّة البدن وشجاعة القلب، ولم يزل متستراً سنين في جبال طيّء مرّةً يرعى الغنم ومرّةً أجيراً وشيعته يدعون له بالخلافة في أقطار الأرض إلى أن اشتد أمره في خلافة المنصور فاهتمّ بأمره وطالب به أباه وإخوته وأقاربه فأنكروه وزعموا أنهم لا يعرفون له مقاماً فنقلهم من الحجاز إلى العراق في القيود والأغلال، ثم ظهر في المدينة وقامت له الدعوة بالحجاز واليمن واضطربت له دولة المنصور فجهّز إليه عيسى بن موسى وكان يقال له فحل بنى العباس ولما حصره وأيقن محمد بالخذلان رجع إلى منزله وأخرج صندوقأ وفتحه بين خاصّته ودعا بنار أضرمت فأخرج كتباً كثيرة من ذلك الصندوق ورماها في النار وقال: الآن طِبتُ نفساً بالموت لأن هذه كتبُ قوم من باطنة هذا الرجل حلفوا لنا على الصدق والولاء فلم آمن أن تحصل في يده فيهلكهم ويكوّن ذلك بسببنا، ثم اخترط سيفه وجعل يقول مرتجزاً [الرجز]:

لا عار في الغلب على الغَلاب

والليث لا يخشى من النباب

١٣٤١ \_ "معجم الشعراء" للمرزباني (٤١٨)، و"الكامل" لابن الأثير (٣/ ٥٠٩ \_ ٥٥٥ \_ ٥٥٥ \_ ٥٥٠ \_ ٥٥٠ \_ ٥٠٠ -٩٩١ \_ ٥٨١ \_ ٧٣٥ \_ ٧٢٥ \_ ٧٢٥ \_ ٥٦٥ \_ ٥٦٥ \_ ٧٦٥ \_ ٨٢٥ \_ ٢٧٥ \_ ٢٧٥ \_ ٣٧٥ \_ ٢٨٥ ـ ٦٠٦) ط. دار إحياء التراث العربي.

ولم يزل يقاتل حتى قتل وحُزّ رأسه وحُمل إلى المنصور فلما رآه تمثّل [الطويل]:

طمَعتُ بليلي أن تريع وإنّما يقطّع أعناقَ الرجال المطامعُ

وأدخلوا رأسه على أبيه في السجن وهو يصلّي فألقوا الرأس بين يديه فلما فرغ من الصلاة التفت فرآه فقال: رحمك الله لقد قتلوك صوّاماً قوّاماً، ثم قال [الطويل]:

فتى كان يُدنيه من السيف دِينُهُ ويكفيه سَوْآتِ الأمور أجتِنابها

ثم قال للرسول: يا هذا قل لصاحبك قد مضى شطرٌ من عمرك في النعيم وبقى شطر البؤس وقد مضى لنا شطر البؤس وبقي شطر النعيم، ومن شعر محمد المهدي المذكور ما أنشده الصولي [المنسرح]:

> أشكو إلى الله ما بُليتُ به مِن فقدِيَ العدل في البلاد ومن رجوت كشف البلاء في زمن وقال أخوه إبراهيم يرثيه وبعضهم رواها لأبي الهيذام [الطويل]:

> > سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا وإنّا أناسٌ ما تفيض دموعُنا ولسنا كمن يبكى أخاه بعبرة

ولكننى أشفى فؤادي بغارة

فإنَّه عاله الدخفيّاتِ جَورٍ مقيم على البريّاتِ فصرت فيه أخا بليات

فإنَّ بها ما يُدركُ الواترُ الوَتْرا عَلى هالكِ منّا وإن قَصَم الظهرا يعضرها من جفن مُقلبه عصرا ألهب من قُطري كتائبها جمرا

وإلى محمد هذا تنتسب الفرقة المعروفة بالمحمدية وهم من فرق الشيعة لا يصدّق أتباعه بموته ولا بقتله ويزعمون أنه في جبل حاجر من ناحية نجد مقيم إلى أن يؤمر بالخروج، وكان المغيرة بن سعيد العجلي وسوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى مع ضلالته يقول لأصحابه إن المهدي المنتظر هو محمد بن عبد الله ويستدل على ذلك بأن اسمه واسم أبيه كاسم النبي ﷺ واسم أبيه وقال: هو المراد بقوله ﷺ: «سيأتي رجل بعدي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي (١) الحديثَ، ولعبد الله والده عدّة أولاد محمد هذا وإبراهيم وإدريس وموسى الجون ويحيى، فأظهر محمد دعوته بالمدينة واستولى عليها وعلى مكة واستولى أخوه إبراهيم على البصرة واستولى أخوهما إدريس على بعض بلاد المغرب وكان ذلك في ولاية المنصور ونفّذ المنصور

أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسعود، والترمذي عن سفيان الثوري عن عاصم، والطبراني في «المعجم (1) الصغير»، والحاكم في «المستدرك»، وابن حبان في «صحيحه»، وابن ماجه في «السنن»، وأبو الشيخ في كتاب «الفتن»، وأبو نعيم في «أخبار المهدي»، والطبراني في «الأوسط»، والديلمي في «مسند الفردوس»، وأبو يعلى في «مسنده»، والبزار في «مسنده»، وابن عساكر في «التاريخ»، والدارقطني في «الأفراد»، والحافظ أبو عمروالداني في «سننه»، والخطيب في «التاريخ»، والطبراني في «الكبير»، وانظر: «المهدي المنتظر" لأبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصدّيق الحسيني الإدريسي.

عيسى بن موسى في جيش كثيف لحرب محمد فقتلوا محمداً في المعركة ثم نفذ المنصور أيضاً عيسى المذكور لحرب إبراهيم فقتله بباخمرى قرية من قرى الكوفة على ستة عشر فرسخاً منها، ومات إدريس بأرض المغرب في تلك الفتنة وقيل إنه سُمَّ بها، وأما أبوهم عبد الله فقبض عليه المنصور ومات في سجنه وقبره بالقادسية وهو مشهد معروف يُزار، ولما قُتل محمد هذا افترقت المغيرية (۱) فرقتين فرقة أقروا بقتله وتبرّءوا من المغيرة وكذبوه في قوله وفرقة ثبتت على موالاة المغيرة وقالوا إن محمداً لم يقتَل وإنما تغيّب عن عيون الناس وهو في جبل حاجر مقيمٌ إلى أن يؤمر بالخروج فيملك الأرض وتُعقد له البيعة بين الركن والمقام ويُحيى له من الأموات سبعة عشر رجلاً يُعطى كلّ واحد منهم حرفاً من حروف الاسم الأعظم فيهزمون الجيوش، وزعم هؤلاء أن محمداً لم يقتَل وإنما شيطان تصوّر بصورته، وكان جابر بن يزيد الجعفي على هذا المذهب وكان يقول برجعة الأموات إلى الدنيا قبل القيامة وفي ذلك يقول شاعر هذه الفرقة في بعض أشعاره المشهورة [المشهورة]:

إلى يوم يووب الناسُ فيه إلى دنياهمُ قبل الحسابِ

ولما خرج محمد بن عبد الله المذكور هو وأخوه إبراهيم على المنصور قال بعض العلوية بالكوفة [الوافر]:

أرى ناراً تُسَبّ عَلى يهاع وقد رقدت بنو العبّاس عنها كما رقدت أميّة ثم هبّت

لها في كلّ ناحية شعاعُ وباتيت وَهْيَ آمنةً رِتاعُ تُدافع حين لا يُغني الدِفاعُ

1۳٤٢ ـ "أمير المؤمنين المهدي" محمد بن عبد الله أمير المؤمنين المهديّ. ابن المنصور ثالث خلفاء بني العباس، مولده بإيذج (٢) سنة سبع وعشرين ومائة وأمّه أم موسى بنت منصور الحِميرية، كان جواداً ممدَّحاً مليح الشكل محبّباً إلى الرعية قصّاباً للزنادقة، روى عن أبيه وعن مبارك بن فضالة، قال الشيخ شمس الدين: وما علمتُ قيل فيه جرحاً ولا تعديلاً، روى منصور بن أبي مُزاحِم ومحمد بن يحيى بن حمزة (عن يحيى بن حمزة) قال: صلّى بنا المهدي فجهر بسم الله الرحمن الرحيم فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ فقال: حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه عن

<sup>(</sup>۱) نسبة للمغيرة بن سعيد البجلي الكوفي أو عبد الله، دجّال مبتدع يقال له الوصاف. قالوا إنه جمع بين الإلحاد والتنجيم. كان مجسماً ويقول بتأليه علي وتكفير الصحابة إلا من ثبت مع عليّ، ويزعم أنه هو أو علي (في رواية الذهبي) لو أراد أن يحيي عاداً وثموداً لفعل. توفي سنة ( ١١٩ه). انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ١٩١). و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٥/١).

١٣٤٢ \_ «الكامل» لابن الأثير (١/ ٢١٩ \_ ٢٢٠ ـ و٣/ ١٨٥ \_ ٢٦٢، ٤/ ٥ \_ ٨٠، ٧/ ٩٩) ". دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) إيذج: كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (١/٢٢٩).

ابن عباس «أن النبي على صلَّى فجهر ببسم الله الرحمٰن الرحيم»(١) فقلت للمهدي: نأثره عنك؟ فقال: نعم، هذا إسناد متصل قال الشيخ شمس الدين: لكن ما علمت أحداً احتج بالمهدي ولا بأبيه في الأحكام، كان نقش خاتمه: الله ثقة محمد وبه يؤمن، قال الفلاس: ملك المهدي عشر سنين وشهراً ونصف شهر ومات لثمان بقين من المحرم سنة تسع وستين ومائة وقالوا مات بما سَبدان<sup>(۲)</sup> وعاش ثلاثاً وأربعين سنة وعقد من بعده بالأمر لابنه موسى الهادي ثم هارون الرشيد، بويع له بمكة في المسجد الحرام عند وفاة المنصور في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة وكانت خلافته على أصح الأقوال عشر سنين وشهراً ويوماً ثم بويع له ببغداد على أصحّ الأقوال يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة ولما مات صلَّى عليه ابنه الرشيد هارون، وكاتبه أبو عبيد الله معاوية بن عبيد الله بن يسار مولى عبد الله بن عصاه الأشعري ثم يعقوب بن داود ثم الفيض بن الفضل بن الربيع مولاه، وحاجِبُه الحسن بن عثمان بن الفضل بن الربيع، ونقش خاتمه: آمنتُ بالله ربّا، ويقال: الله ثقة محمد بن عبد الله، ومن شعره يخاطب جاريته [الوافر]:

> أرى ماء وبى عطش شديدً أما يكفيك أنك تملكيني وأنّـك لـو قـطعـتِ يـدي ورجـلـي

وكتب إلى الخيزران وهي مُنتزهِ له [الخفيف]:

نحن في أفضل السرور ولكن عِبْتُ ما نحن فيه يا أهل وُدّى

فأغِندوا المسير بل إن قدرتم

دخل ابن الخيّاط المكي عليه فقبّل يده ومدحه فأمر له بخمسين ألف درهم فلما قبضها فرّقها عَلَى الناس وقال [الطويل]:

> لمست بكفى كفّه أبتغى الغنى فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغِني

ولم أدر أنَّ الجود من كفّه يُعدى أفَدتُ وأعداني فضيّعتُ ما عندي

ولكن لا سبيل إلى النورود

وأنَّ الناس كلّهم عبيدي

لقلتُ من الرضا أحسنت زيدي

ليسس إلا بكم يتم السرورُ

أنكم غببتم ونحن حضور

أن تطيروا مع الرياح فطيروا

فبلغ المهديُّ ذلك فأعطاه لكلّ درهم ديناراً، أخذ هذا المعنى فنظمه البحتري وزاد عليه فقال [الكامل]:

أولاه من طُنول ومن إحسان مَن شاكرٌ عنى الخليفة في الذي

رواه البزار في «مسنده» (١/ ٢٥٤ ـ ٢٥٥) كما في «كشف الأستار» للهيثمي، ورواه البيقهي في «السنن (1) الكبرى، (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) ماسبدان: اسم ماء مشهور بالقرب منها بلد حسن. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٤/ ١٩٥ ـ ١٩٦).

ملاَّتْ يداه يدي فـشـرد جـوده حـتـى لـقـد أفـضـلـتُ من إفـضـالـه ووثِقْتُ بالخَلَف الجميل معجّلاً

بُخلي فأفقَرَني كما أغناني ورأيتُ نهج الجود حيث أراني منه فأعطيتُ الذي أعطاني

وعتفه والده المنصور لجزعه على جارية فَقَدَها فقال له: كيف أُولِيك الأمر من الأُمّة وأنت تجزع على أمّة؟ فقال: لم أجزع على قيمتها وإنما أجزع على شيمتها، وجلس المهدي جلوساً عاماً فدخل عليه رجل وفي يده منديل فيه نعلٌ فقال: يا أمير المؤمنين هذه نعل رسول الله على أهديتُها لك، فأخذها منه وقبّل باطنها ووضعها على عينيه وأمر له بعشرة آلاف درهم فلما خرج الرجل قال لجلسائه: أتروني أني أعلم أن رسول الله على لم يرها فضلاً عن أن يكون لبسها ولو كذّبناه لقال للنّاس: أتيتُ أمير المؤمنين بنعل رسول الله على فردّها عليّ، وكان من يصدّقه أكثر ممن يكذبه إذ كان من شأن العامّة الميل إلى أشكالها والنصرة للضعيف على القويّ وإن كان ظالماً فاشترينا لسانه وقبلنا هدّيته وصدّقنا قوله وكان الذي فعلناه أرجع وأنجح ().

۱۳٤٣ ـ «أبو الشيص الخزاعي» محمد بن عبد الله بن رزين. الشاعر المشهور الملقّب بأبي الشيص وهو ابن عم دِعبِل الخزاعي، توفي سنة مائتين أو قبلها قال ابن الجوزي: سنة ست وتسعين ومائة وقد كفّ بصره، قال أبو الشيص وهو مشهور عنه [الكامل]:

وَقَفَ الهوى بي حيث أنتِ فليس لي أجِـدُ الـمـلامـة فـي هـواكِ لـذيـذة أشبهـتِ أعـدائي فصِـرتُ أُحبَّهـم وأهَـنْتِني فأهـنتُ نفسي عـامـداً

مستأخّرٌ عنه ولا مستقدَّمُ حُبّاً لذِكرك فليَلُمْني اللُّوَّمُ إذ كان حظيّ منكِ حظيّ منهمُ ما مَنْ يَهُون عليك ممّن يُكرَمُ

قوله «أجد الملامة» البيت أخذه بعض المغاربة فقال [الكامل]:

هُدّدتُ بالسلطان فيكِ وإنمّا أجِدُ اللذاذة في الملام فلو دَرَى وخالفه أبو الطيّب فقال [الكامل]:

أَأْحِبُ وأُحِبَ فيه مسلامة وأُحِبَ فيه مسلامة ولأبى الشيص أيضاً [الكامل]:

لا تُسنكِري صَدِي ولا إعراضي شيئان لا تصبُو النساء إليهما

أخشى صدودَكِ لا من السلطانِ أَخَذَ الرُشا منّي الذي يَلحاني

إنَّ الـملامـة فـيـه مـن أعـدائِـهِ

ليس المُقِلَ عن الزمان براضِ حليُ المشيبِ وحلّة الأنفاضِ

<sup>(</sup>١) لقد أحسن الخليفة المهدي بهذا الصنيع احتراماً وتعظيماً لرسول الله ﷺ، وخوفاً من تفسير العوام العاطفي. ١٣٤٣ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٦/ ٢٨١).

حَسَرَ المشيبُ قِناعَه عن رأسه ولربّما جعلَتْ محاسن وجهه

فرَمَـيْـنَـه بـالـصـد والإعـراضِ لـجفونها غَرضاً من الأغراض

۱۳٤٤ ـ «ابن درهم الأسدي» محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم. أبو أحمد الأسدي مولاهم الكوفي الحبّال، قال العجلي: كوفيّ ثقة يتشيع، وقال أبو حاتم: حافظ للحديث عابد مجتهد له أوهام، توفى في جمادى الأولى سنة ثلاث ومائين، روى عنه الجماعة.

1۳٤٥ ـ «الأنسي قاضي بغداد» محمد بن عبد الله بن المثنى. الأنصاري الأنسي لأنه من ولد أنس بن مالك، قاضي البصرة زمن الرشيد ثم بغداد بعد العوفي، روى عنه البخاري وروى الجماعة عن رجل عنه وروى عنه أحمد بن حنبل وابن معين ووثقه ابن معين وغيره، غلب عليه الرأي ولم يكن عندهم من فرسان الحديث، وتوفي سنة خمس عشرة ومائتين ومات بالبصرة وله نيف وتسعون سنة، وجه إليه المأمون خمسين ألف درهم وقال: أقسمها بالبصرة بين الفقهاء، وكان هلال بن مسلم يتكلم على أصحابه والأنصاري يتكلم على أصحابه فقال هلال: هي لي ولأصحابي، وقال الأنصاري كذلك فلما اختلفا قال الأنصاري لهلال: كيف تتشهد؟ فقال: أومثلي ولأصحابي، وقال الأنصاري كذلك فلما اختلفا قال الأنصاري: مَن حدّثك بهذا ومن أين بسأل عن التشهد؟ فسكت فقال الأنصاري: أنت تصلّي كلّ يوم وليلة خمس صلوات منذ سنين ولا ثبت عندك؟ فسكت فقال الأنصاري: أنت تصلّي كلّ يوم وليلة خمس صلوات منذ سنين ولا تدري مَن رواه عن نبيّك على العد الله بينك وبين الفقه، وقسمها الأنصاري في أصحابه.

1٣٤٦ ـ «ابن نمير الخارفي» محمد بن عبد الله بن نُمير. الهمداني الخارفي بالخاء المعجمة وبعد الألف راء وبعدها فاء الكوفي الحافظ أحد الأعلام، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وروى عنه الترمذي، والنسائي بواسطة وبقيّ بن مخلد وأبو زرعة وغيرهم، وقال أحمد بن حنبل: هو درّة العراق، قال أبو حاتم: ثقة يُحتج بحديثه، وقال النسائي: ثقة مأمون، وله كلام في الجرح والتعديل، مات في شعبان أو شهر رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين.

۱۳٤٤ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (١/١٣٣)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/٢٩٧)، و«الثقات» لابن حبان (٩/٥٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/٠٥٤)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١٧٦/١).

۱۳٤٥ ـ "تاريخ البخاري الكبير" (١/ ١٣٢)، و"تاريخ البخاري الصغير" (٢/ ٣٣١)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٦٥٥)، و"الثقات" لابن حبان (٧/ ٤٤٣)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/ ٤٠٨)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٥٩٨)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٧/ ٣٦٥) ط. حيدرآباد، و"تهذيب التهذيب التهذيب الابن حجر (٨/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في "صحيحه" رقم (۸۳۱) في الآذان، باب التشهد في الآخرة، ومسلم في "صحيحه" رقم (۲۰۷) باب التشهد في الصلاة، ورواه أيضاً أبو داود رقم (۹۲۰) في الصلاة، باب التشهد، والترمذي رقم (۲۸۹) في الصلاة، باب ما جاء في التشهد، والنسائي (۲/۲۳۷) في الافتتاح، باب كيف التشهد الأول، وابن ماجه رقم (۸۹۹) في إقامة الصلاة باب ما جاء في التشهد.

۱۳٤٦ ـ "الطبقات" لابن سعد (٦/ ٢٨٩)، و"تاريخ البخاري الكبير" (١٤٤/١)، و"تاريخ البخاري الصغير" (٢/ ١٣٤٥)، و"تاريخ البخاري الصغير" (٣٦٤)، و"الثقات" لابن حبان (٩/ ٨٥/٥)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ١٨٠).

١٣٤٧ ـ «ابن عمار الموصلي» محمد بن عبد الله بن عمار. الحافظ الموصلي، روى عنه النسائي، وقال: ثقة صاحب حديث، توفى سنة اثنتين وأربعين ومائتين.

۱۳٤٨ ـ محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مُصعَب. الخزاعي الخراساني الأمير أبو العباس، كان جواداً ممدَّحاً أديباً مألفاً لأهل الفضل والأدب من بيت الأدب والإمرة والتقدم، ولاه المتوكل على بغداد وعظم سلطانه في دولة المعتزّ إلى أن مرض بالخوانيق ومات سنة ثلاث وخمسين ومائتين، وكان أعرج، أسند الحديث وروى الأشعار، كتب إلى جارية له [البسيط]:

ماذا تقولين فيمن شفَّهُ سَقَمٌ فأجابته [السبط]:

إذا رأينا مُحِبًا قد أضر به ومن شعره [الوافر]:

أواصِلُ مَن هَوِيتُ على خلالِ وفاءً لا يحول به انتِكاتُ وأحفَظُ سِرَّه والخيب منه وأوثِره على عُسرٍ ويُسرِ وأغضرُ نبوة الإدلال منه وما أنا بالملول ولا التجني وقال في الأترج [المنسرح]:

جسمُ لُجَيْنِ قَميْصه ذهبٌ فيه ليمن شيقه وأبيصره

مِن جَهد حبّكِ حتى صار حيرانا

جُهدُ الصبابة أوليناه إحسانا

أذُودُ به نَ لَيّات السمقالِ ووُدُّ لا تَخوَّنُهُ السلَّيالي ووُدُّ لا تَخوَّنُهُ السلَّيالي وأرعى عهده في كل حالِ وينفُذ حكمه في سرّ مالي إذا ما لم يكن غير الدّلالِ ولا الخدرُ المذمَّمُ من فعالي

رُكَب فيه بديع تركيب

١٣٤٩ \_ «أبو البرق» محمد بن عبد الله. أبو البرق المدائني مولى خثعم، بلغ سناً عالية يقال إنه تجاوز المائة، كان يتشيع، قال وبه تمثّل المأمون [السريع]:

بُعداً وسُحقاً لك من أُمَّة لم تُنكر المنكر في وقتِهِ أرْجَوا عليّاً وأتوا غيره وقلدوه الأمر عن بيتِهِ

۱۳٤٧ ـ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٦٤١)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ١١٣)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٤١٦)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٥٩٦)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٥٩٦) ولاتقريب البغذيب» لابن حجر (٩/ ٢٦٥)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٧٨).

١٣٤٨ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٨/٥)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٦)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٨٢).

• ١٣٥٠ ـ «مولى بني أُميّة» محمد بن عبد الله الحضرمي. مولى لبني أُميّة شآميّ، قال دعبل: له أشعار كثيرة جياد وهو القائل [مجزوء الكامل]:

عاشِر الناسَ بالجميد واحترِسْ مِن أذى الحرا لا يسسود الجميع مَن ويحوط الأذى ويسر لا تُسواصِلْ إلاَّ السشريس مَن له خير شاهيد واجتنب وصل كل وغر أنسا ليلسر كيارة

ل وسَ دَد وق ارب م وجُد باله مَ وَاهِب له م يقه م باله وائه ع م ي ذم الم الأقرار ب ف الكريم الهمناصِب وله خير أغاني الهمنا وله خير أغاني الهمناو وله غير م الهمكاسِب وله غير هائي الهميا

۱۳۰۱ ـ «المخرمي قاضي حلوان» محمد بن عبد الله المخرمي. أبو جعفر القرشي مولاهم قاضي حلوان الحافظ، روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي، وقال النسائي وغيره: ثقة، توفي سنة أربع وخمسين ومائتين.

۱۳۵۲ ـ «ابن أخي الزهري» محمد بن عبد الله بن مسلم. ابن أخي الزهري، روى له المجماعة، وثّقة أبو داود وقال ابن معين: ليس بالقويّ، قتله غلمانه لأجل الميراث ثم قُتلوا سنة سبع وخمسين ومائة، انفرد عن الزهري بثلاثة أحاديث.

۱۳۰۳ ـ «القاضي الجزري بن علائة» محمد بن عبد الله بن عُلائة. القاضي الجزري من كبار العلماء، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: لا يُحتجّ به، وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، روى عنه أبو داود وابن ماجه، وتوفي سنة ثمان وستين ومائة، قال ابن الجوزي في «المرآة»: كان يقال له قاضي الجنّ لأنّ بئراً كانت بين حرّان وقصر مسلمة بن عبد الملك من شرب منها خبطته الجنّ فجاء فوقف عليها وقال: أيها الجنّ إنّا قد قضينا بينكم وبين الإنس، لهم النهار ولكم الليل، وكان الرجل إذا استقى منها نهاراً لم يصبه شيء، أسند عن عبدة بن أبي لبابة والأوزاعي وغيرهما وروى عنه ابن المبارك وغيره.

١٣٥٤ ـ «الرقاشي العابد» محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك. أبو عبد الله الرقاشي

١٣٥١ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/٤٢٣).

۱۳۵۲ ـ "تاريخ البخاري الكبير" (١/ ١٣١)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (١٦٥٣/٧)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٦/ ٣٨٠) و"تاريخ الإسلام" للذهبي (٦/ ٣٨٠) ط. الرسالة، و"لسان الميزان" لابن حجر (٧/ ٣٦٤)، و"تقديب التهذيب" لابن حجر (١٨/ ٢٧٨)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (١٨/ ١٨٠).

١٣٥٣ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٣٨٨).

١٣٥٤ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/٤١٣).

العابد، كان يصلّي كلّ يوم وليلة أربعمائة ركعة، سمع مالك بن أنس وغيره، وروى عنه ابنه أبو قلابة وغيره، وهو من شيوخ البخاري أعني محمداً، وتوفي سنة تسع عشرة ومائتين.

۱۳۵۵ ـ «ابن قُهْزاذ» محمد بن عبد الله بن قُهْزاذ. المروزي بالقاف المضمومة والهاء الساكنة والزاي وبعد الألف ذال معجمة، روى عنه مسلم، توفي سنة اثنتين وستين ومائتين.

١٣٥٦ ــ «ابن المستورد» محمد بن عبد الله بن المستورد. الحافظ البغدادي أبو بكر، توفي سنة اثنتين وستين وماتين.

۱۳۵۷ ـ «ابن ميمون» محمد بن عبد الله بن ميمون. البغدادي الإسكندراني، روى عنه أبو داود والنسائي، قال ابن أبي حاتم: ثقة صدوق، توفي سنة اثنتين وستين ومائتين.

۱۳۵۸ ـ «الأخيطل الأهوازي» محمد بن عبد الله بن شعيب. مولى بني مخزوم يكنى أبا بكر من أهل الأهواز، قدم بغداد ومدح محمد بن عبد الله بن طاهر، وهو ظريف مليح الشعر يسلك طريق أبي تمام وغيره، كان يهاجى الحمدونى، وهو القائل فى الشقيق [البسيط]:

هذي الشقائق قد أبصرتُ حمرتها مع السواد على أعناقها الذُلُلِ كَانها دمعةٌ قد غسّلت كُحلاً جادت بها وقفة في وجنّتي خَجِلِ وله أيضاً [البسيط]:

أَسَمعتَ أُذْنَ رجائي نغمةَ النَّعَمِ رياض شعرِ إذا ما الفكر أمطَرَها فما اقتِرابُ الهوى من عاشقِ دنفِ

وقال في مصلوب وقد تقدّم في ترجمة ابن بقيّة الوزير [البسيط]:

كأنَّه عاشقٌ قد مَدَّ صفحتَهُ أو قائمٌ من نُعاسِ فيه لُوثَتُهُ

فأرْعِني أُذُناً أمرُجْك في كلمي فهما تروَّى لها لُبُّ الفتى الفَهِمِ ألَذُ مِن ماء شعرِ جالَ في كرمِ

يوم الفراق إلى توديع مُرتحلِ مُواصِلٌ لتَمَطّيه من الكَسَل

١٣٥٩ - «الأبهري المالكي» محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح. أبو بكر التميمي الأبهري القاضي شيخ المالكية العراقيين في عصره، سمع وروى وصنّف في مذهبه، قال القاضي

١٣٥٥ ـ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٦٤٦). و"الثقات" لابن حبان (٩/ ١٢٤ ـ ١٣٠)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (٢/ ١٧٩).

١٣٥٦ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/ ٤٢٧).

۱۳۵۷ - "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٦٥١)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/ ٢٦٥)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٢٠٢)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٧/ ٣٦٥) ط. حيدرآباد، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٢/ ١٨٠).

١٣٥٨ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/٤٢٢)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٢).

١٣٥٩ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/٤٦٢).

عياض: له في شرح المذهب تصانيف وردٌّ على المخالفين، توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة.

۱۳٦٠ \_ «ابن شاذان الواعظ» محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان. أبو بكر الرازي الواعظ والد المحدّث أبي مسعود أحمد بن محمد العجلي، تتبّع ألفاظ الصوفية وجمع منها كثيراً، وتوفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة.

۱۳٦١ ـ «ابن سُكَّرة الهاشمي» محمد بن عبد الله بن محمد. أبو الحسن الهاشمي ابن سُكَّرة الأديب، بغدادي من ذرية المنصور، كان متسع الباع في أنواع الأدب فائق الشعر لا سيما في الممجون والسُخف، كان يقال ببغداد: إن زماناً جاد بمثل ابن حجّاج وابن سكرة لسخيِّ جداً، وقد شُبّها بالفرزدق وجرير، وقيل إن ديوانه يربى على خمسين ألف بيت شعر، كتب إلى ابن العَصَب الأشناني البغدادي [الخفيف]:

يا صديقاً أفادنيه زمان بين شخصي وبين شخصي بعد إنسا أوجب التباعد منا فكتب الجواب إليه [الخفيف]:

هل يقول الإخوان يوماً لخِلُ بسينا سُكَّرٌ فلا تُفسِدنْهُ وقال ابن سكرة [مخلع البسيط]:

تُبِ تَ علينا ولستَ فينا في عيب في المستَ فينا ولستَ في عيب في عيب والسيس في عيب والسيس في عيب والسيس في عيب المسلو والسيس في المسلو وهو أهل في المسلو وقال [مجزوء الكامل]:

فيه ضِيقٌ بالأصدِقاء وشُحُ غير أنَّ الخيال بالوصل سَمْحُ أنّنني سُكَّرٌ وأنّك مِلے

شابَ منه محضَ المودة قَدحُ أم يقولون بيننا وَيْكَ مِلحُ

وليً عهد ولا خليفً فقد تُعذَفُ الحُرة العفيفَ فقد تُعذَفُ الحُرة العفيفَ فقد ولل المحتوان ولي المحتوان ولي المحتوان الم

١٣٦٠ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/ ٤٦٤).

١٣٦١ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٤٦٥)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٦٦)، و«الكامل» لابن الأثير (٥/ ٤١٤).

نَسزُلستسى بسالسلَّسه زُولسى وأتسرككس حسليقسي بسحيقسي

وله البيتان المشهوران اللذان بني الحزيريُّ عليهما المقامة الكرجية وهما [البسيط]:

جاء الشتاءُ وعندي من حوائجه

كِنِّ وكبيسٌ وكبانونٌ وكبأسُ طِيلا

سبع إذا القَطْر عن حاجاتنا حبسا بعد الكباب وكس ناعم وكسا

وأنسزلسي غسيسر لسهساتسي

فَهُو دهماسين رُحياتي

وقد اشتهرا كثيراً ونظم الناس على هذا الأسلوب كثيراً، لما قرأتُ المقامات الحريرية على الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي الثناء محمود الكاتب الحلبي رحمه الله ووصلتُ إلى بيتي ابن سكِّرة أنشدني لبعضهم مَوالِيّاً [البسيط]:

> لقيتُها قلت وقيّتي من الآفاتُ قالت تُريد بحدُوثَه وخُرافات

بالله أرحمي صبُّكِ المُضنى وإلا مات تُنْصِبْ علينا وتأخُذْ سادِسَ الكافاتُ

ثم إنه التفت إلى الحاضرين وقال: هل فيكم من يحفظ من نوع بيتي ابن سكَّرة شيئاً؟ فأنشد بعض الحاضرين قول ابن التعاويذي [الطويل]:

> إذا اجتمَعتْ في مجلس الشرب سبعةٌ شواء وشمام وشهد وشادن وسكت الجماعة فأنشدتُه لابن قزل [البسيط]:

عَجِلْ إليَّ فعندي سبعةٌ كملَتْ طارّ (۱) وطَبْلٌ وطُنبُورٌ (۲) وطاسُ طِلا (۳)

وأنشدتُه له أيضاً [البسيط]: جاء الخريف وعندي من حوائجه

مَسوزٌ ومُسرُّ(٦) ومسحسبسوبُ ومسائسدةً وأنشدته أيضاً قول الآخر [الطويل]: رَمَتْنا يدُ الأيّام عن قوس خطبها غسلاءٌ وغسازانٌ وغسزوٌ وغُسربسةٌ

فبادِرْ فما التأخير عنه صواب

وشمع وشاد مطرب وشراب

وليس فيها من اللذّات إعوازُ وطَفلةً (٤) وطُباهيجٌ وطَنَازُ (٥)

سبعٌ بهنَّ قوامُ السمع والبصر ومُسسمِع ومُسدامٌ طسيّب ومسري

بسبع وهل ناج من السبع سالِمُ وغسمٌ وغدرٌ ثُسم غَسيسنٌ مُسلادِمُ

الطار: الشيء طال وانتشر. (1)

الطنبور: من آلات الطرب. (٢)

الطلا: اللذَّة. **(T)** 

طَفلة: الناعم الرقيق. (1)

الطّناز: الكثير السخرية والاستهزاء. (0)

المزُّ: ما كان طعمه يبن الحلو والحامض، أو خليطاً منهما. (1)

فأعجبه ذلك وعلَّقه ثم إنه قال: إلاَّ أن من خاصَّة هذا النوع أنه لا بُدُّ أن يكون بعض السبعة موصوفاً ليقوم الوزن بذلك، فاستقريتُ ما أحفظه فكان كذلك والعلَّة في هذا أنَّها سبعة ألفاظ ويريد الناظم أن يأتي بها في بيت واحد فيضطرّه الوزن إلى زيادة لفظة ليكون كلّ أربعة في نصف، وبقي هذا الكلام في ذهني ولم أكن إذ ذاك مشتغلاً بغير التحصيل والقراءة والمطالعة إلى أن اشتغلت ببعض العمل فأردت امتحان الخاطر المخاطر بنظم شيء في هذه المادّة بحيث أن يكون سبعة ألفاظ بغير زيادة وصفٍ فاتفق لي أن قلتُ [البسيط]:

وقلت أيضاً [البسيط]:

إن قدر الله لي في العمر واجتمعَتْ قصر وقدر وقواد وقدسته وقلت أيضاً في الجمع بين ثمانية [الطويل]: ثمانية إن يسمح الدهر لي بها

منقبامٌ ومسسروبٌ ومَرزحٌ ومسأكسلٌ وقلت أيضاً [البسيط]:

الجوع والجرئ والجيران والجدري

إِذَا تِيسَّرَ لِي فِي مصرَ واجتمعَتْ سبعٌ فإنِّي فِي اللَّذَاتِ سلطانُ خَـودُ(١) وخمرٌ وخاتـونُ وخادِمُـها وخُــلـسـةٌ وخَــلاعـاتٌ وخُــلانُ

سبعٌ فما أنا في اللذّات مغبونُ وقهوةٌ وقسناديلٌ وقسانونُ

فمالي عليه بعد ذلك مطلوب ومُلهِ ومشمومٌ ومالٌ ومحبوبُ (٢)

إلى متى أنا لا أَنفَكُ في بلد (هينَ جيمات جَورِ كلُّها عطبُ والجهلُ والجُبْنُ والجُرذان والجَرَبُ

وللناس في هذا النوع كثير ولكن خفت تطويل هذه الترجمة بإيراد ما يحضرني في ذلك فأخَّرتُ كلُّ شيء أعرفه ليرد في ترجمة قائله، توفي ابن سكَّرة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة.

١٣٦٢ \_ «الحاجب الملك المنصور الأندلسي» محمد بن عبد الله بن أبي عامر محمد بن الوليد. القحطاني المَعافِري الأندلسي الحاجب الملك المنصور أبو منصور، كان مدبّر دولة المؤيّد بالله هشام بن المستنصر الأموى، عمد أول تغلّبه إلى خزائن كتب المستنصر فأبرز ما فيها من صنوف التواليف بمحضر خوّاصه العلماء وأمر بإفراد ما فيها من كتب الأواثل حاشي كتب الطبّ والحساب وأمر بإحراقها وأحرقت وطتم بعضها وكانت كثيرة جداً فعل ذلك تحبباً إلى العوام وتقبيحاً لوأي المستنصر، غزا ما لم يغزه أحد من الملوك وفتح كثيراً وكان المؤيد معه صورةً ودانت له الأندلس، وكان إذا حضر من غزوه نفض غباره وجمعه وأمر عند موته أن يُذَرّ ما جمع على كفنه، وتوفي مبطوناً بمدينة سالم الله الله الله الله على كفنه، وتلاثمائة، وللشعراء فيه أمداح

<sup>(1)</sup> الخود: الشابة الناعمة الحسنة الخلق.

هذان البيتان تقدَّما في ترجمة ابن حيوس من هذا الجزء برقم (١٠٥٩) باختلاف في الألفاظ. (٢)

سالم مدينة بالأندلس. (٣)

كثيرة، وكان ربّما صلّى العيد فحدثت له نيةً في الغزو فلم يرجع إلى القصر وسار لوجهته على الفور. وأصابه النِقرس<sup>(۱)</sup> فكان يغزو في محقة وكان مجدوداً في الحروب، غزا إحدى وخمسين غزوة، قال صاحب «الريعان والريحان»: والروم تعظّم قبره إلى اليوم، وكانت مدّته ستة وعشرين سنة وولي بعده ابنه عبد الملك بن محمد، والحاجب محمد بن عبد الله بن أبي عامر المذكور هو الذي فرّق شمل القبائل بالأندلس ودوّن الدواوين للمرتزقة من الجنود وألزم الناس المَعاوِنَ دون الحركات على قدر غَلاتهم فصار العرب وأصناف الناس رعيّة وإنما كان الناس من قبل هذا يجاهدون في قبائلهم وعلى أموالهم وحرّك الأنفة بين المُضرية واليمانية واستظهر بالبربر والموالي وكان مبلغ المرتزقين في ديوانه اثني عشر ألف فارس وأربعمائة، ثُلث من العرب وثلث من البربر وثلث من البربر والمطوّعين معه من أهل الأندلس اثنين وعشرين ألف فارس، وملك من العَدوة إلى سِجلِماسة وبنى مدينة الزاهرة (٢٠) بشرقي قرطبة على النهر الأعظم محاكياً للزهراء وبني قنطرة رشنشاقة على النهر الأعظم محاكياً للجسر الأكبر بقرطبة وزاد في الجامع مثليه.

١٣٦٣ ـ «ابن المستكفي بالله» محمد بن عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. أبو الحسن بن المستكفى بالله أمير المؤمنين ابن المكتفى بن المعتضد ابن الأمير الموفّق بن المتوكل ابن المعتصم بن الرشيد بن المهدى بن المنصور، فارق أبو الحسن هذا بغداد لما خُلع والده وسُملت عيناه وهرب فدخل الشام ومصر وأقام هناك. ذكر ثابت بن سنان الصابيء أن محمد ابن المستكفي كان عند كافور الأخشيدي فلاذ به جماعةٌ وأطمعوه في الخلافة وقالوا: إن رسول الله على قال: «المهديّ من بعدي اسمُه اسمي واسم أبيه اسم أبي» (٣٠). وأنت إن عُدتَ إلى بغداد بايع لك الديلمُ بالخلافة، فدخلها سرّاً وبايعه جماعة من الديلم سنة سبع وخمسين وثلاثمائة فاطلع الملك عزّ الدولة باختيار بن معزّ الدولة على ذلك وكان قد قال: إن والدي كان نصبني في الخلافة بعده وكتب اسمى على الدينار والدرهم، وصحبه خلقٌ من أهل بغداد منهم أبو القاسم إسماعيل بن محمد المعروف بزنجي وترتّب له وزيراً، فأمر عز الدولة بالقبض عليه ونفذ إلى دار الخلافة فجُدع أنفه وقُطعت شفته العليا وشحمتا أذنيه وحُبس في دار الخلافة وكان معه أخوه على وإنهما هربا من دار الخلافة في يوم عيد واختلطا بالناس ومضيا فلم يُعلِّم لهما خبر إلى هذه الغاية، قال ابن النجار: ولما هرب قصد خراسان ودخل ما وراء النهر وسمع الحديث ببخارى من أبي حاتم البُستي سنة تسع وستين وثلاثمائة، وكان قد اجتمع بالمتنبّئ في مصر وروى عنه شيئاً من شعره قال: أنشدني المتنبّئ لنفسه [السريع]:

مرضٌ يصيب القدمين، ويطلق عليه اسم داء الملوك، نتيجة البِطْئة.

<sup>(</sup>٢) الزاهرة: مدينة جميلة بناها ابن أبي عامر بالقرب من قرطبة.

<sup>(</sup>٣) تقدِّم تخريج الحديث.

لاعَبْتُ بالخاتم إنسانةً فكلما حاولتُ أخْذِي له أُلقَتْه في فيها فقلتُ ٱنظروا

كمثل بَدر في الدُجا الفاحم من البنان المُترَف الناعم قد خُبُّتِ الخاتم في الخاتم

١٣٦٤ ـ «أبو الدِبس بن السفاح» محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب. أبو عبد الله بن أبى العباس السفّاح، ذكر الصولى أن أمّه أم سلمة بنت يعقوب ابن سلمة بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، ولد بأرض البلقاء من أعمال دمشق وخرج مع أبيه السفاح إلى الكوفة وولاه عمّه المنصور البصرة، وكان كثير الطيب يملأ لحيته بالغالية إذا ركب فلقَّبوه أبا الدِّبس لأنه لما قدم البصرة كان في يوم صائف فصعد المنبر وخطب ولحيته تقطر على قبائه كأنه دُوشاب، توفى ببغداذ سنة تسع وأربعين ومائة، ومن شعره [المتقارب]:

> أيا وقعة البين ماذا شببت رميت جوانحه إذ رميت وقَفْنا لزينب يومَ الوداع فمن صرف دمع جَري للفراق قلت: شعر جيّد.

من النار في كبد المُغرَم بقوس مسدَّدة الأسهُم على مثل جمر الغضا المُضرَم ومسمستسزج بسعسده بسالسدم

١٣٦٥ ـ «أبو الحسن بن المهتدى» محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد. ابن المهتدي بالله أبو الحسن بن أبى جعفر البغدادي، من بيت مشهور بالعدالة والرواية والخطابة والتقدم، سمع الحديث، قال ابن النجار: كتبت عنه وهو متأدب من أهل الفضل له شعر مطبوع وأخلاقه حسنة وفيه كَيسٌ وتودُّد وتواضُع، توفي سنة أربعين وستماية، ومن شعره [السريع]:

لِن لأعادِيك إذا ما بَخوا ودارِهم ما أسطعتَ أو داجِهِمْ فإن تمكنت فرويهم ياذا النهي من دم أوداجهم

١٣٦٦ \_ «ابن عبدكان الكاتب» محمد بن عبد الله بن محمد بن مودود. المعروف بابن عَبدكان أبو جعفر الكاتب المُنشىء صاحب «الرسائل المدوَّنة» في عشر مجلدات، توفي سنة سبعين ومائتين، وكان على المكاتبات والترسّل منذ أيام أحمد بن طولون، ومكاتباته وأجوبته موجودة إلى آخر أيام أبي الجيش خُمارويه بن أحمد، وقال الحافظ أبو القاسم: كان أول أمر ابن عبدكان ولى البريد بدمشق وحمص ثم صار كاتب أبي الجيش خمارويه بن أحمد، ومن رسالةٍ كتبها إلى أحمد بن المدبر [البسيط]:

> لم يبقَ غيرك مَن يُخشى ويُرتقَبُ لولا قيامك بالدنيا تُدبرها

ولا يرجّى إذا ما نابت النُوبُ يا ابن المدبر لاستهوى بها العَطبُ

١٣٦٦ \_ «معجم المؤلفين» لكحالة (١٠/٢٤٦).

دانَتْ لك الأرض أولاها وآخرها فالقُربُ متَس إنَّ الخلافة إن أثنَتْ عليك فما أوليتَها فل تَذود عنها وتحمي ما خَمتْه ولا يشوب جدَّك ما إن تَدُور رحى للحرب تعرفُها إلاَّ وأنت لها وهي أكثر من هذا، ومما كتبه إلى أبي بكر بن أيمن [الطويل]:

إذا كنتَ عند الجد في الجد عمدة فماذا علينا أن تكون حجارة

فالقُربُ متسقٌ والبُعد مُقترِبُ أوليتَها فلها تَنْأى وتقترِبُ يشوب جدَّك في توقيرها لعبُ إلاَّ وأنت لها في دَورها القطبُ

ولا أنت عند الهزل تصلحُ للهزلِ من الأرض لا تندى بوبلٍ ولا هَطلِ

1۳٦٧ - «الأودني الشافعي» محمد بن عبد الله بن محمد بن نصير بن ورقاء. أو ورقة الأودني بضمّ الهمزة وقيل بفتحها وأودن قرية من بخارى، كان إمام الشافعية بما وراء النهر في زمانه، وكان من أزهد الفقهاء يبكي على تقصيره، ومن أعبدهم وأورعهم، وله وجه في المذهب ومن غرائب وجوهه أن الربا حرامٌ في كلّ شيء فلا يجوز بيع مال بجنسه مطلقاً، وتوفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ودفن بكلاباذ، وذكره صاحب «الوسيط» في مواضع عديدة.

۱۳٦۸ ـ «الحافظ الجوزقي» محمد بن عبد الله بن محمد بن زكرياء. الحافظ أبو بكر الشيباني الجَوزقي بالجيم المفتوحة والواو الساكنة والزاي المفتوحة وبعدها قاف، شيخ نيسابور وابن محدّثها، صنّف «المسند الصحيح» عَلَى كتاب مسلم، قال الحاكم: وانتقيتُ له فوائد في عشرين جزءاً ثم بعدها ظهر سماعه من السرّاج، توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، وجَوْزَق قرية من قرى نيسابور.

۱۳۲۹ - «ابن دينار الفقيه الزاهد» محمد بن عبد الله بن دينار. أبو عبد الله الفقيه الزاهد النيسابوري، رغب عن الفتوى لاشتغاله بالعبادة، كان يحجّ دائماً ويعود، وتوفي عند منصرَفه من الحجّ سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ودفن عند قبر أبى حنيفة رحمهما الله تعالى.

۱۳۷۰ ـ «الصفار الخراساني المحدث» محمد بن عبد الله بن أحمد. أبو عبد الله الصفّار، محدّث عصره بخراسان، أقام أربعين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياة من الله، وكان يقول:

١٣٦٧ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٥٨٤)، و«طبقات الشافعية" للسبكي (٢/ ١٦٨).

۱۳٦٨ - «اللباب» لابن الأثير (١/ ٢٥١)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ١٦٩)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ١٠٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٢٩)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٤/ ١٩٩)، و«اكشف الظنون» لحاجي خليفة (٥٣ ـ ٤٩٢ ـ ٥٥٠ ـ ٥٩٩ ـ ٥٨٣ ـ ١٥٨٥ ـ ٢٦٨٥) و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٥٦).

١٣٦٩ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/ ٥١)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٦٦).

۱۳۷۰ ـ «اللباب» لابن الأثير (۲/٥٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (۲/۳۶۹)، و«مرآة الجنان» لليافعي (۲/ ۱۳۷۸)، و«هدية العارفين» للبغدادي (۲/۳۹)، وستأتي ترجمته برقم (۱۶۲۶).

اسمي اسم رسول ﷺ واسم أبي اسم أبيه واسم أمّي آمنة، توفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة في ذى القعدة.

۱۳۷۱ ـ «ابن حمشاذ الزاهد» محمد بن عبد الله بن حَمْشاذ. أبو منصور النيسابوري الزاهد أحد الأعلام، تخرّج به جماعة وسمع وروى، وتوفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة.

۱۳۷۲ - "السّلامي بفتح السين المهملة واللام المخففة نسبة إلى دار السلام، نشأ ببغداد ولقي جماعة السلامي بفتح السين المهملة واللام المخففة نسبة إلى دار السلام، نشأ ببغداد ولقي جماعة بالموصل من الأدباء منهم البّبغا وأبو عثمان الخالدي وأبو الحسن التلّعفري وأعجبتهم براعته على حداثة سنّه وبالغ الصاحبُ في إكرامه لما قصده وكان يقول: إذا رأيته في مجلسي ظننته عطارد نزل من الفلك ووقف بين يديّ، توفي السلامي في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وثلث مائة ووُلد في كرخ بغداد سنة ست وثلاثين، وهو من ولد الوليد بن الوليد بن المغيرة أخي خالد بن الوليد رضي الله عنهما، قال الثعالبي: هو من أشعر أهل العراق قولاً بالإطلاق، وأول شعر قاله في المكتب [المنسرح]:

بدائعُ الحُسن فيه مُفترِقَهُ سهامُ الحاظه مفوقةً قد كتب الحُسنُ فوق وجنته

وأعينُ الناس فيه مُتَّ فِقَهُ فَحَلَ مَن رامَ لحظةً رَشَقَه هذا مليعٌ وحق مَن خَلَقَه

اتهمه الجماعة المذكورون أولاً في ترجمته لحداثة سنّه فيما ينشدهم فصنع الخالدي دعوة للشعراء وفيهم السلامي فلم يلبثوا أن جاء مطرّ شديد وبردّ حتى غطّى وجه الأرض فألقى الخالدي نارنجاً كان هناك وقال: صِفُوا هذا! فقال السلامي ارتجالاً [مرفل الكامل]:

ل ل ت درُّ ال خ الدي المادي ا

الأوحَدِ النَدبِ السخطيرِ د جسموده نسارَ السسعيرِ بعث السخدودَ إلى الشغورِ

فلما رأوا ذلك منه أمسكوا عنه إلا التلّعفري فإنه أقام على قوله فيه حتى قال السلامي فيه [الوافر]:

> سما التَلَعفَرِيُّ إلى وصالي يُنافي خُلقه خُلقي وتأبى فصنعتيَ النفيسةُ في لساني

ونفسُ الكلب تكبُرُ عن وصالِهُ فعالي أن تُضاف إلى فعالِهُ وصنعته الخسيسةُ في قَذالِهُ

۱۳۷۱ - "طبقات الشافعية" للسبكي (٢/ ١٦٧).

١٣٧٢ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٣٢٥)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٦٣)، و«يتيمة الدهر» للثعالبي (١/ ٣٦٤).

وإن يصفَعُ فما أنا من رجالِهُ

رأينا العفو من ثمر الذنوب

قُصاري المطايا أن يلوح لها القصرُ

ثلاثة أشياء كما اجتمع النسرُ

ودارٍ هي الدنيا ويوم هو الدهر

فإن أشعُرُ فما هو من رجالي

وله فيه أهاجيّ كثيرة، ومدح الصاحبَ بن عبّاد وهو بأصبهان بقصيدته البائية التي منها [الوافر]:

> تبسطنا عَلَى الآثام لما ومدح عضد الدولة ابن بُويَه بقصيدته التي يقول فيها [الطويل]:

> > فكنتُ وعزمي في الظلام وصارمي وبشرتُ آمالي بمَلكِ هو الوري ومثله قول أبى الطيب [الطويل]:

> > هي الغَرَضُ الأقصى ورؤيتُك المُني وقول الأرُّجاني [البسيط]:

يا سائلي عنه لمّا جئتُ أمدحُهُ لقيتُه فرأيتُ الناس في رجل

إليك طَوى عَرْضَ البسيطة عاجلٌ

ومنزلك الدنيا وأنت الخلائِقُ

هذا هو الرجل العاري من العار والدهر في ساعة والأرض في دار

والسلامي في هذا المعنى في الطبقة الأولى حُسناً والأرجاني في الوسطى وأبو الطيب في السافلة مع نقص المعنى، ورأيت جماعة من الأفاضل ينشدون قول السلامي «فكنت وعزمي والظلام وصارمي» البيت فأقول له «في الظلام» فيقول «والظلام» فأقول: فيكون المعدود أربعةً وقد قال «ثلاثة أشياء»، فمنهم من يهتدي إلى الصواب ومنهم من لم يهتد ويُصِرُ على الخطأ، ومن غُرَر شعره قوله [مرفل الكامل]:

نبهت ندماني وقد والبدر في أفق السما هُـبُوا فـقـد عَـيـيَ الـرقـيـ وأشار إبابيس فقلد صَـرعــى بـمَـعــركــة يـعــ نُصوّارُ روض تِصدو طاف السقاة بها كما عَــذراء يحتمها الـمـزا ويُلظَن تسحب حُسبابها

عبرَتْ بنا الشِعرى العَبُورُ ءِ كـروضـةِ فـيـها غـديـرُ بُ ونام وانتبه السرورُ نا كلُّنا نِعمَ المُشيرُ فِّي الوحشُ عنها والنسورُ دٌ والخصون بها خُصورُ أهددت لدك السعدة السعور جُ كأنها فيه ضميرُ خــد تُــقـــــــــــــه تـــخــور

## حـــتـــى ســجـــدنــا والإمــا مُ أمـــامـــنــا بَـــمُ وزيــرُ

۱۳۷۳ - «ابن اللبان الفرضي» محمد بن عبد الله بن الحسن. أبو الحسين ابن اللبان البصري الفرضي العلامة، حدّث بسنن أبي داود وسمعها من المذكور أبو الطيّب الطبري، وثقة الخطيب وقال: انتهى إليه علم الفرائض وصنف فيه كتباً، توفي سنة اثنتين وأربعمائة.

١٣٧٤ - «الهرواني الحنفي» محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن يحيى بن حاتم. المُجعفي القاضي أبو عبد الله الكوفي الحنفي المعروف بالهرواني، أحد الأئمة الأعلام، يُفنى بمذهب أبي حنيفة، حدث ببغداد ووثقه الخطيب، توفي سنة اثنتين وأربعمائة.

١٣٧٥ - «الحاكم ابن البتع» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري الحافظ أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البتع صاحب التصانيف في علوم الحديث، ولد يوم الاثنين ثالث شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وطلب العلم من الصغر باعتناء أبيه وأول سماعه سنة ثلاثين واستملى على أبي حاتم ابن حبّان سنة أربع وثلاثين ووصل العراق سنة إحدى وأربعين وانتخب على خلق كثير وجرح وعدّل وقبل قوله في الحك لسعة علمه ومعرفته بالعلل والصحيح والسقيم، وتفقه على أبي علي بن أبي هريرة وأبي سهل الصعلوكي وغيرهما ورُحل إليه من البلاد، واتفق له من التصانيف ما لعلّه يبلغ ألف جزء من تخريج الصحيحين والعلل والتراجم والأبواب والشيوخ والمجموعات مثل «معرفة علوم الحديث» و«مستدرك الصحيحين و«تاريخ النيسابوريين» و«كتاب مزكى الأخبار» و«المَدخَل إلى علم وأربعمائة، قال ياقوت: قال محمد بن طهر المقدسي؛ سألت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة عن أبي عبد الله الحاكم النيسابوري فقال: ثقة في الحديث رافضيّ خبيث، محمد الأنصاري بهراة عن أبي عبد الله التعصّب للشيعة في الباطن وكان يُظهر التسنّن في التقديم قال: وكان الحاكم رحمه الله شديد التعصّب للشيعة في الباطن وكان يُظهر التسنّن في التقديم قال: وكان الحاكم رحمه الله شديد التعصّب للشيعة في الباطن وكان يُظهر التسنّن في التقديم قال:

۱۳۷۳ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٤٧٢)، و«الأنساب» للسمعاني (٤٩٣)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٤/ ٢٣١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٠٦ ـ ١٢٤٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٦٤ ـ ١٦٥)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٥٩).

١٣٧٤ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/ ٤٧٢)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٦٥).

۱۳۷٥ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٤٧٣ ـ ٤٧٤)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥)، و«اللباب» لابن الأثير (١٩/ ٨١)، و«الكامل» لابن الأثير (١٩/ ٨١)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٢/ ١٥١)، و«تميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٢٤ ـ ٢٣٣ ـ ٢٥٠)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ١٥ ـ ٢٣٣ ـ ٢٥٠)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ١٥ ـ ٢٣٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٣٥٥)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٢٤ ـ ٢٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٢٥٥)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٨٥)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١٤)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣) ط. حيدرآباد، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٤/ ٢٨٨)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٥٥ ـ ١٤٤١) ع د ١٩٥ ـ ٢٩٢ ـ ٢٩٠ ، و«مفتاح السعادة» لطاش كبري (٢/ ١٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٢١)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٥٩)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ١٩٥)، و«أعيان الشيعة» للعاملي (٥٤ / ٢٩٩ ـ ٢٩١).

والخلافة وكان منحرفاً عن معاوية غالياً فيه وفي أهل بيته يتظاهر به ولا يعتذر منه، قال: وسمعت أبا الفتح سمكويه الأصبهاني بهراة يقول: سمعت عبد الواحد المَليحي يقول: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: دخلت على الحاكم أبي عبد الله وهو في داره لا يمكنه الخروج إلى المسجد من جهة أصحاب أبي عبد الله بن كرّام وذلك أنهم كسروا منبره ومنعوه من الخروج فقلت له: لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل حديثاً لاسترحت من هذه المحنة، فقال: لا يجيء من قلبي لا يجيء من قلبي، قال ابن طاهر: ومن بحث عن تصانيفه رأى فيها العجائب من هذا المعنى خاصة الكتاب الذي صنفه وسمّاه فيما زعم «المستدرك على الصحيحين» لعل أكثره إنما قصد به ثلب أقوام ومدح أقوام، وقال أبو سعد الماليني: طالعتُ «كتاب المستدرك على الشيخين» الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرّ فيه حديثاً على شرطهما.

١٣٧٦ ـ «ابن أبي زَمنين» محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد. المُرّي الإمام أبو عبد الله الإلبيري المعروف بابن أبي زَمنين بفتح الزاي والميم وكسر النون نزيل قرطبة، سمع وروى، كان عارفاً بمذهب مالك متفنناً في الأدب والشعر مقتفياً لآثار السلف، له: «المقرَّب في اختصار المدوَّنة» ليس في مختصراتها مثله، «مُنتخَب الأحكام» الذي سار في الآفاق، و«الوثائق» و«المُذهَب في الفقه» و«مختصر تفسير ابن سلام» و«حياة القلوب في الزهد» و«أنس المريدين» و«النصائح المنظومة» شعره، و«أدب الإسلام» و«أصول السنة»، توفي سنة أربعمائة أو ما قبلها.

الشافعي، إمام فاضل مبرّز من أهل مرو، تفقه على أبي بكر الققال المروزي وشرح «مختصر الشافعي» إمام فاضل مبرّز من أهل مرو، تفقه على أبي بكر الققال المروزي وشرح «مختصر المزني» وأحسن فيه وروى قليلاً من الحديث عن أستاذه الققال، وحكى الغزالي عنه في «كتاب الوسيط في الإيمان» في الباب الثالث فيما يقع به الجنث مسألة لطيفة فقال: فرعٌ لو حلف لا يأكل بيضاً ثم انتهى إلى رجل فقال: والله لآكلنَّ ما في كمّك! فإذا هو بيضٌ! فقد سئل القفال عن هذه المسألة وهو على الكرسي فلم يحضره الجواب فقال المسعودي تلميذه: يتخذ منه الناطف ويأكله فيكون قد أكل ما في كمّه ولم يأكل البيض، فاستحسن ذلك منه، توفي في سنة نيف وعشرين وأربعمائة، ونسبته إلى جدّه.

۱۳۷۸ \_ «ابن أبي عباية» محمد بن عبد الله بن أبان بن قريش. أبو بكر الهيتي المعروف بابن أبي عَباية، كانت أصوله كثيرة الخطأ إلا أنه كان صالحاً مغفّلاً معروفاً بالخير، توفي سنة ثمان وأربعمائة.

۱۳۷۱ ـ «جذوة المقتبس» للحميدي (۵۳)، و«بغية الملتمس» للضبي (۷۷ ـ ۷۸)، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (۳٤٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (۳/ ۱۵٦)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (۲۶۹ـ ۲۷۱)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (۱/ ٤٢٤).

١٣٧٧ \_ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٥٨٥)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٣/ ٧٢).

١٣٧٨ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٤٧٥).

۱۳۷۹ - «ابن المعلم العابد» محمد بن عبد الله بن أحمد. أبو الفرج الدمشقي العابد المعروف بابن المعلم الذي بنى كهف جبريل بجبل قاسيون، كان مجاب الدعوة، قال ابن عساكر: كان قرابة لنا، توفي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة.

۱۳۸۰ - «ابن الدوري» محمد بن عبد الله بن الحسين. أبو بكر ويقال أبو الحسن الدمشقي النحوي الشاعر المعروف بابن الدُوري، روى الحديث وكتب الكثير بخطّه وكانوا يتهمونه في دينه، توفي سنة إحدى وعشرين وأربعمائة. ومن شعره (۱).

۱۳۸۱ ـ «ابن باكويه الصوفي» محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن باكُويه. أبو عبد الله الشيرازي أحد مشايخ الصوفية الكبار، سمع وحدّث، وتوفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة.

۱۳۸۲ - «ابن رِيْلَه» محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن زياد. أبو بكر الأصبهاني التاجر المعروف بابن رِيْلَه، روى عن الطبراني «معجمه الكبير» و«الصغير» و«الفِتَن» لنعيم بن حمّاد، وطال عمره وتفرّد في وقته، قال ابن مِندة فيه: الثقة الأمين كان أحد وجوه الناس حسن الخطّ يعرف طرفاً من النحو واللغة، روى عنه خلق آخرهم موتاً فاطمة المجوزدانية، توفي في شهر رمضان سنة أربعين وأربعمائة. ورِيْلَه بكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الذال المعجمة وبعدها هاء.

1۳۸۳ - «المظفر ابن الأفطس» محمد بن عبد الله بن مسلمة. أبو بكر التُجيبي الملقّب بالمظفّر صاحب بطليوس يعرف بابن الأفطس، كان أديباً جمّ المعرفة جمَّاعة للكتب لم يكن في ملوك الأندلس من يفوقه في ذلك، وله «التذكرة» في عدّة فنون تكون في خمسين مجلداً، توفي سنة ستين وأربعمائة.

1774 - «ابن تومرت» محمد بن عبد الله بن تُومَرت. أبو عبد الله الملقّب بالمهدي المصمودي الهَرْغي بالراء الساكنة والغين المعجمة، صاحب دعوة السلطان عبد المؤمن ملك الغرب، لقي الغزالي والكِياء الهرّاسي وأبا بكر الطرطوشي وجاور بمكة وحصّل طرفاً جيّداً من العلم، وكان ورعاً ناسكاً مهيباً متقشفاً مخشوشناً أمّاراً بالمعروف كثير الإطراق متعبداً يتبسم إلى من لقيه ولا يصحب من الدنيا إلا عصا وركوة، وكان شجاعاً جرئاً فصيحاً عاقلاً بعيد الغور، وإذا خاف من البطش به خلط في كلامه ليُظنَّ أنه مجنون، كان قد رأى في منامه أنه شرب البحر جميعه كرّتين، ومن شعره [المتقارب]:

أخلت بأعضادهم إذ نَاوا فكم أنت تنهى ولا تنتهي فيا حجر الشَخد حتى متى

وخسلَسف السقومُ إذ ودّعوا وتُسمَعُ وعظاً ولا تُسمَعُ تسشنُ السحديدَ ولا تُسقَطعُ

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

١٣٨١ ـ "المشتبه" للذهبي (٢٢)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٢٧).

۱۳۸۳ - «البيان المغرب» لابن عذاري (٣/ ٢٢٠).

قيل إنه رأى في الصعيد أو بمصر أو القاهرة سبّ الصحابة على بعض المساجد مكتوباً فقال: ما هذه دار سلام، وأنشد [البسيط]:

ذَرْني وأشياءَ في نفسي مخبأة والله لو ظفرَتْ كفّي ببُغْيَتها حتى أُطهر هذا الدين من نجسٍ وأملأ الأرض عدلاً بعد ما مُلئت

لألبسن لها دِرعاً وجِلبابا ما كنتُ عن ضرب أعناق الورى آبى وأُوجب الحق للسادات إيجابا جوراً وأفتح للخيرات أبوابا

ولما ركب من إسكندرية في البحر متوجّهاً إلى بلاده أخذ ينكر على أهل السفينة ويُلزمهم بالصلاة والتلاوة ووصل إلى المهديّة وصاحبُها يحيى بن تميم الصنهاجي وقرأوا عليه كتباً في الأصول، وكسر أواني الخمور، ثم نزح إلى بجاية فأخرج منها إلى قرية يقال لها مُلاّلة فوجد بها عبد المؤمن بن علي القيسي يقال إن ابن تومرت كان قد وقع بكتاب فيه صفة عبد المؤمن وهو رجل يظهر بالمغرب الأقصى من ذرية النبي ﷺ يدعو إلى الله يكون مقامه ومدفنه بموضع من الغرب يسمى ت ي ن م ل ويجاوز وقته المائة الخامسة فألقي في ذهنه أنه هو فلما رآه قال له: ما اسمك؟ قال: عبد المؤمن، فقال: الله أكبر أنت بغيتي فأين مقصدك؟ قال: الشرق لطلب العلم، قال: قد وجدت علماً وشرفاً اصحبني تَنَلُه، فوافقه فألقى إليه محمدٌ أمره وأودعه سرّه، وكان محمد صحب عبد الله الوَنْشَرِيْشِي بفتح الواو وسكون النون وفتح الشين المعجمة وبعدها راء مكسورة وياء أخر الحروف ساكنة وشين أخرى وهي من أعمال إفريقية ففاوضه فيما عزم عليه فوافقه أتم موافقة وكان الونشريشي فاضلأ أيضاً فصيحاً وتفاوضاً في ذلك فقال له محمد: أرى أن تكتم ما أنت عليه من العلم والفصاحة وتُظهر العيّ والعجز واللكن، ففعل ذلك، ثم إن محمداً أستدنى من المغاربة أشخاصاً أغماراً أجلاداً وكانوا ستّة وسار بهم إلى أقصى المغرب، ثم بعد ذلك اجتمع بعبد المؤمن وتوجّهوا إلى مراكش وصاحبها علي بن يوسف بن تاشفين وبحضرته رجل يقال له مالك بن وُهيب الأندلسي وكان عالماً صالحاً فشرع في الإِنكار ابن تومرت على عادته وأنكر على ابنة الملك وقِصَّتُه معها يطول شرحها، فبلغ خبره الملك وأنه يتحدث تغيير الدولة فتحدّث مع ابن وهيب فقال: أرى أن تُحضره وأصحابه ونسمع كلامه بحضور العلماء، وكانوا مقيمين في مسجد خراب خارج البلد فلما حضروا سأله محمَّد بن أسود قاضي المريَّة وقال: ما الذي يُذكِّر عنك في حقَّ هذا الملك العادل المنقاد إلى الحقِّ؟ فقال محمد : الذي نُقل عني قلتُه ولي من ورائه أقوالٌ فهل بلغك يا قاضي أن الخمر تباع جهراً والخنازير تمشي بين المسلمين وأموال اليتامي تؤخذ؟ وعد من ذلك شيئاً كثيراً فلما سمعه الملك ذرفت عيناه فلم يكلمه أحد منهم فقال له ابن وهيب: أخاف عليك من هذا وأرى اعتقاله مع أصحابه ويُنفَق كلُّ يوم عليهم دينار لتكفي شرَّه وإن لم تفعل هذا أنفقْتَ خزائنك عليه، فقال وزيره: يقبح عليك أن تبكي من موعظته وتسيء إليه في مجلس واحد ويظهر منك الخوف وهو فقير، فصرفه وسأله الدعاء، ولما خرجوا قال

محمد لجماعته: لا مقام لنا بمراكش مع ابن وهيب، فتوجّهوا إلى أغمات واجتمعوا بعبد الحقّ بن إبراهيم من فقهاء المصّامِدة وحكوا له ما جرى فقال: هذا الموضع لا يحميكم وإن أحصن هذه المواضع تين مَلّ فانقطِعوا فيه بُرهة فلما سمع محمد هذا الإسم تجدّد له ذكره فيما كان اطلع عليه فقصدوا المكان وأكرمهم أهله وأنزلوهم أكرم نزل وسأل الملك عنهم بعد ذلك فقيل له: سافروا، فسُرّ بذلك، وتسامع أهلُ الجبل بهم وقصدوهم من كلّ فجّ عميق يلتمسون بركةً محمدٍ ودعاءه فكان كلّ من استدناه عرض عليه ما في نفسه فإن أجابه أضافه إلى خواصُّه وإِن أبي أعرض عنه وكان أصحاب العقول ينهون من يميل إليه خوفاً من السلطان، فطال الأمر على محمد وخاف من حلول المنيّة ورأى بعضَ أولاد القوم شُقراً زُرقاً وألوان آبائهم إلى السمرة والكحل فسألهم عن ذلك فأجابوه بعد جهد: إنه علينا خراجٌ للملك فإذا جاء مماليكه نزلوا بيوتنا وأخرجونا عنها ويخلون بمن فيها من النساء، فقال لهم: والله إن الموت خيرٌ من هذه الحياة! كيف حالكم مع ناصر يقوم بدفع هذا عنكم؟ قالوا: نقدّم نفوسنا له من الموت ومَن هو؟ قال: ضيفكم، يعني نفسه وكانوا يغالون في تعظيمه فأخذ عليهم العهود والمواثيق وقال: استعدُّوا لحضورهم بالسلاح وإذا جاءوا أَجْرُوهم على عادتهم وميلوا عليهم بالخمر فإذا سكروا أدْنوني منهم، فلما حضروا فُعل بهم ذلك وأعلموه بأمرهم ليلاً فأمر بقتلهم فأتوا على آخرهم ونجا منهم واحد وكان خارج الدار فهرب ولحق بمراكش وأخبر الملك فندم على فوات محمد وعلم أن الحزم كان ما رآه ابنُ وُهيب فجهّز عسكراً إلى وادي تين ملّ وعلم محمد أن العسكر يحضر إليهم فأمرهم بالقعود على نقاب الوادي ومراصده واستنجد لهم المجاورين فلما وصل العسكر أقبلت الحجارة عليهم مثل المطر من جانبي الوادي ولم يزالوا كذلك إلى أن حان الليل بينهم فرجع العسكر إلى الملك فعلم أنه لا طاقة له بأهل الجبل فأعرض عنهم، وتحقّق ذلك محمدٌ وصفت له مودة أهل الجبل فأمر الونشريشيُّ وقال: أظهِرُ فضائِلك وفصاحتك دفعةً واحدةً، فلما صلُّوا الصبح قال: رأيتُ البارحة في نومي ملكين قد نزلا من السماء وشقًا بطني وغسلاه وحشياه علماً وحكمةً وقرآناً، فانقاد له كلّ صعب القياد وعجبوا من حاله وحفظه القرآن فقال له محمد: عجّل لنا البُشري في أنفسنا وعرّفنا أُسُعَداء نحن أم أشقياء، فقال: أمّا أنت فإنك المهدي القائم بأمر الله ومَن تبعك سَعِدَ ومَن خالفك شَقِيَ، ثم قال: أعرض أصحابك حتى أميّز أهل الجنة من أهل النار، فقتلَ مَن خالف أمر محمد وأبقى من أطاعه وعلم أن الذين قُتلوا لا يطيب قلوب أهلهم فبشرّهم بقتال الملك وغنيمة أمواله فسُرّوا بذلك ولم يزل محمد يسعى ويدبّر الأمر إلى أن جهز عشرة آلاف فارس وراجل وفيهم عبد المؤمن والونشريشي وأقام هو بالجبل وأقاموا على حصار مراكش شهراً ثم أنهم كُسروا كسرةً شنيعةً وهرب من سَلِمَ من القتل وكان فيمن سلم عبد المؤمن وقُتل الونشريشي فبلغ الخبر محمداً وهو بالجبل وحضرته الوفاة فأوصى من حضر أن يبلّغ الغائبين أن العاقبة لهم حميدة والنصر لهم فلا يضجروا وليعاودوا القتال وأنتم في مبدأ أمرِ وهم في أواخره وأطنَبَ في الوصيّة من هذه المادّة ثم إنه توفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة ودفن في الجبل وقبره هناك يُزار، وولادته يوم عاشوراء سنة خمس وثمانين وأربعمائة وأول ظهوره ودعائه إلى هذا الأمر سنة أربع عشرة وخمسمائة، وكان ربعة قضيف البدن أسمر عظيم الهامة حديد النظر، قال صاحب «المُغرِب في أخبار أهل المغرب» في حقه [الكامل]:

آثارُه تُسنبِيك عن أخساره حسى كأنك بالعيون تراهُ

وكان قُوته من غزل أخته رغيفاً في كلّ يوم بقليل سمن أو زيت ولم ينتقل عن هذا حين كثرت عليه الدنيا، ورأى أصحابَه يوماً وقد مالت نفوسهم إلى ما غنموه فأمر بضمّ ذلك جميعه وأحرقه بالنار وقال: من كان يتبعني للدنيا فما له عندي إلاّ ما رأى ومن كان يتبعني للآخرة فجزاؤه عند الله، وكان كثيراً ما ينشد [الطويل]:

تـجـرّدْ مـن الـدنـيـا فـإنّـك إنّـمـا خرجتَ إلى الدنـيا وأنت مجرّدُ وكان يتمثل بقول أبى الطيّب [الوافر]:

إذا غامرتَ في شَرَفِ مَرُومِ فلا تقنع بما دون النجومِ فطعم الموت في أمر عظيمِ فطعم الموت في أمر عظيم

وبما ناسبه من شعره في هذه المادّة، ومات ولم يفتح شيئاً من البلاد وإنما قرّر القواعد ورتّب الأحوال ووطّدها وكانت الفتوحات على يد عبد المؤمن كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى في حرف العين.

التميمي الملقّب بالحزنبل» محمد بن عبد الله بن عاصم. التميمي الملقّب بالحَزَنْبل أبو عبد الله أحد رواة الأخبار والنسّابين والثقات، روى عن ابن السكّيت «كتاب سرقات الشعر» وهو كثير الرواية عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني، ذكره محمد بن إسحاق، وله «كتاب الخمر وأسمائها»، وهو الذي يقول في أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلَف وقد مدحه فتوانى عن صلته [الكامل]:

لا تقبلنَّ المدح ثم تُعوِّقه فتنام والشعراء غير نيام وأعلم بأنَّمُ إذا لم يُنصَفوا حكموا لأنفسهم على الحكّام (١) ومدح المعتمد وأخاه الموفق.

١٣٨٦ ــ «أبو الخير المروزي» محمد بن عبد الله الضرير. المروزي أبو الخير، كان فقيهاً فاضلاً أديباً لغويّاً، تفقّه على القفّال وبرع في الفقه واشتهر بالأدب والنحو واللغة وصنّف فيها، وتوفي سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة، قال السمعاني في «كتاب مرو»: كان من أصحاب الرأي

۱۳۸٥ \_ «الفهرست» لابن النديم (۱۰۸).

<sup>(</sup>١) تقدم هذان البيتان في ترجمة محمد بن سليمان بن علي رقم (١٠٦٣).

١٣٨٦ ـ "معجم الأدباء" لياقوت (٢١٣/١٨ ـ ٢١٤)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١/١٤٩)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (٢٤٨/١٠).

فصار من أصحاب الحديث بصحبة الإمام أبي بكر القفّال، سمع الحديث منه ومن أبي نصر إسماعيل بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، ومن شعره [الهزج]:

تَـنافـــى الـعــقــل والــمــالُ همــا كــالــورد والــنــرجِــس فــعـــلٌ حــيــث لا مــالٌ

فما بينهما شكلُ لا يَحويهما فَصلُ ومالٌ حيث لاعقلُ

۱۳۸۷ - «الورَّاق الكرماني» محمد بن عبد الله بن محمد بن موسى. الكرماني الورّاق أبو عبد الله، مات بعد سنة ثلاثمائة، وكان عالماً فاضلاً عارفاً بالنحو واللغة من أصحاب ثعلب، ذكره محمد بن إسحاق. وكان مليح الخطّ صحيح النقل يرغب الناس في خطّه وكان يورّق بالأُجرة، وله: «كتاب ما أغفله الخليل في العين» و«ما ذكر أنه مُهمَل وهو مستعمل» و«الجامع في اللغة»، «كتاب في النحو» لم يتمّ، و«الموجز في النحو»، وكان يخلط المذهبين.

۱۳۸۸ - «أبو الحسن الوراق» محمد بن عبد الله. أبو الحسن الورّاق النحوي، مات سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، كان في طبقة أبي طالب العبدي وكان زوج بنت أبي سعيد السيرافي، وله شرح مختصر الجرمي الأكبر سمّاه «الفصول في نُكت الأصول»، شرح مختصر الجرمي الأصغر سمّاه «الهداية» و «كتاب العلل في النحو»، قال ياقوت: بلغني أن «كتاب الفصول» أملاه عليه السيرافي فنسبه هو إلى نفسه.

۱۳۸۹ - «أبو الحسن العجلي» محمد بن عبد الله بن حمدان. الدُلَفي العجلي أبو الحسن النحوي من أصحاب علي بن عيسى الربعي، كان فاضلاً بارعاً، شرح ديوان المتنبئ في عشر مجلدات، قال السلفي: وقفت على نسخة مقروءة عليه في سنة ستين وأربعمائة بمصر وعليها خطّه وأظنّه كان مقيماً بمصر كذا ذكر السلفي، قال ياقوت: ووجدت في موضع آخر أبو الحسن على بن حمدان الدلفى والله أعلم.

١٣٩٠ ـ «أبو بكر بن العربي الفقيه» محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد.

۱۳۸۷ ـ «الفهرست» لابن النديم (۱۹/۱)، و«معجم الأدباء» لياقوت (۱۸/۲۱)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (۱/ ۱۳۸۷)، و«لفهرست» لابن النديم (۱۹/۲)، وحكشف الظنون» لحاجي خليفة (۵۲ ـ ۱۸۹۹)، و«هدية العارفين» للبغدادي (۲/۲۶ ـ ۳۵)، و«الأعلام» للزركلي (۱۳٫۷).

١٣٨٨ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٢٩ ـ ١٣٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٨)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ٢٥١).

١٣٨٩ ـ "بغية الوعاة" للسيوطي (١٢٨/٢)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٨١٢)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (٢٠٩/١٠).

۱۳۹۰ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/٦١٩)، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (٤/ ٨٦ ـ ٨٩)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (٢/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩)، و"طبقات المفسرين" للسيوطي (٣٤ ـ ٣٥)، و"بغية الملتمس" للضبي (٨٨ ـ ٨٨)، و"الصلة" لابن بشكوال (٥٣١ ـ ٣٣٥)، و"نفح الطيب" للمقري (١/ ٣٣٥ ـ ٣٤٣)، و"الديباج" لابن فرحون=

الإمام أبو بكر بن العربي المَعافِري الأندلسي الإشبيلي الحافظ أحد الأعلام، ولد سنة ثمان وستين، رحل مع والده إلى الشرق وصحب الشاشي والغزالي ورأى غيرهما من العلماء والأدباء وكذلك لقي بمصر والإسكندرية جماعة من الأشياخ، وكان من أهل التفنّن في العلوم والاستبحار فيها والجمع، ثاقب الذهن في تمييز الصواب نافذاً في جميعها، ودخل إلى الغرب بعلم جمّ لم يدخل به غيره واستُقضي ببلده وانتفع به أهلها لأنه كانت له رهبة على الخصوم وسورة على الظلمة، ومن تصانيفه: "كتاب عارضة الأخوذي في شرح الترمذي"، و"التفسير" في خمس مجلدات وغير ذلك في الحديث والأصول والفقه، وكان أبوه من وزراء الغرب وكان فصيحاً شاعراً وتوفي والده بمصر منصرفاً عن الشرق سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة، وتوفي أبو بكر صاحب الترجمة بمدينة فاس سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة.

۱۳۹۱ \_ «الحراني المعدل» محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد الحميد. المعدَّل أبو عبد الله الحرّاني ثم البغدادي، سمع جماعةً وروى عنه ابن الجوزي، جمع كتاباً سمّاه «روضة الأدباء» وله شعر، وهو آخر من مات من عدول القاضي أبي الحسن ابن الدامغاني، توفي سنة ستين وخمسمائة.

۱۳۹۲ ـ "أفضل الدولة طبيب نور الدين" محمد بن عبد الله بن مظفّر. الباهلي الأندلسي ثم الدمشقي أبو المجد بن أبي الحكم رئيس الأطباء بدمشق الملقّب أفضل الدولة طبيب نور الدين الشهيد، كان يقدّمه ويرى له وردّ إليه أمر الطبّ بمارستانه بدمشق، ولم يذكره ابن أبي أصيبعة، وكان بارعاً في الطبّ يعرف الهندسة ويجيد اللعب بالعود وصنع له أرغناً وبالغ في تحريره وكان يعرف الموسيقى، توفي سنة سبعين وخمسمائة أو ما قبلها.

على. قاضي القضاة كمال الدين أبو الفضل بن أبي محمد بن عبد الله بن القاسم بن المظفّر بن علي. قاضي القضاة كمال الدين أبو الفضل بن أبي محمد الشهرزوري ثم الموصلي الفقيه الشافعي ويُعرَفون قديماً ببني الخراساني، تفقّه ببغداد على أسعد الميهني وسمع الحديث من نور الهدى أبي طالب الزينبي، وولي قضاء بلده وكان يتردد إلى بغداد وخراسان رسولاً من أتابك زنجي ثم إنه وفد على نور الدين فبالغ في إكرامه وجهزه رسولاً من حلب إلى الديوان العزيز، وبنى بالموصل مدرسة وبمدينة النبي على رباطاً، وولاه نور الدين قضاء دمشق ونظر الأوقاف ونظر أموال السلطان وغير ذلك، فاستناب ابنه أبا حامد بحلب وابن أخيه القاسم بحماة وابن أخيه الآخر في قضاء حمص، وحدّث بالشام وبغداد وكان يتكلم في الأصول كلاماً حسناً، وكان أديباً شاعراً ظريفاً فَكِهَ المجلس أقرّه صلاح الدين على ما كان عليه، وتوفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة ودفن بجبل قاسيون ومولده سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة، ومن شعره قوله [الكامل]:

<sup>= (</sup>۲۸۱ ـ ۲۸۱)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٥٥٣ ـ ٥٥٩ ـ ٧٦١ ـ ٩٨٤ ـ ١٣١٥ ـ ١٧٧١ ـ ١٧٩٢ ـ ١٧٩٢ ـ ١٧٩٢ ـ ١٩١٩ . ١٩١٩ ـ ١٩٢١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ١٤١ ـ ١٤٢).

١٣٩٣ \_ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٩٧)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٤/ ٧٤).

ولىقىد أتىيتُك والىنىجىوم رَواصىدٌ وركبتُ للأهوال كل عظيمة شوقاً إليك لعلنا أن نلتقي

والفجر وَهُمَّ في ضمير المَشرقِ

قال العماد الكاتب: قوله «والفجر وهمٌ في ضمير المشرق» في غاية الحسن مما سمح به الخاطر اتفاقاً سابق الكمال إسرافاً وإشراقاً، وتذكرتُ قول أبي يعلى ابن الهبريّة الشريف في معنى الصبح وإبطائه [البسيط]:

> كم ليلة بتُ مطوياً على حُرَق والصبحُ قد مَطَلَ الشرقُ العيونَ به

وأورد العماد للقاضى كمال الدين أيضاً [المتقارب]:

أنسيخا جمالي بأبوابها وقُــولا لــخــمــارهــا لا تَــبــغ فإنا أناسٌ نُسُوم السمدام وأورد له أيضاً قوله [الوافر]:

سَبَيْنا البحاشِريّة للبرايا وأكببنا نغب على البواطي وأورد له أيضاً [البسيط]:

قسلستُ لسه إذ رآه حسيساً خَفِي نحولاً عن المنايا الطيف كيف أهتدي إليه

أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني كأنَّه حاجةُ في نفسِ مسكينِ

وحُطًا بها بين خُطَابها سوايَ فإني أولي بها بأموالها وبألبابها

وعشمناهم الرطل الكبيرا وعسطُها (الإدارة)(١) والسمُه ديرا

ولامَــه وأعــتــدى جِــدالا أعررض عن حُرج تري وقالا قلتُ خيالاً لَقى خيالاً

إلى جنابك إلا أنّها كتب

إذا ذكرتُك إلاَّ أنَّها كيذِبُ

وكتب إلى ولده محيي الدين وهو بحلب [البسيط]:

عندي كتائِبُ أشواق أُجَهِزُها ولي أحاديثُ من نفسي أُسَرُّ بها

ولما كبر وضعف كان ينشد في كلِّ وقت قولَ ابن أبي الصقر الواسطي [المنسرح]:

أكون فيه كلاً عَلَى أحدِ ألقاهُ عند القيام خُذْ بيدِي

يا رب لا تُصحيني إلى زمن خُذْ بيدي قبل أن أقول لمَنْ وقد تقدّم ذكر ولده محيى الدين محمد.

في الأصل (إلاّ دواة) تحريف، والصواب ما أثبتناه. (1)

١٣٩٤ \_ «ابن أبي العجائز» محمد بن عبد الله بن عبد الرحمٰن. أبو الحسين الدمشقي يعرف بابن أبي العجائز الأزدي، سمع الحديث، وتوفي بدمشق سنة ثمان وستين وأربعمائة، وكان ثقة.

١٣٩٥ \_ «الفقيه أبو على البغدادي» محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح. أبو على الفقيه البغدادي، أصله من بسطام، توفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة في شهر رجب، من شعره [الوافر]:

> عَلَى تلكَ العِراص بجَرجَرايا ديارٌ كنتُ آلفها وأغشى فعيد آيها صرف الليالي غددت أيسامها سودا وكانت أخذه من قول ابن زيدون [البسيط]:

> حالت لفقدكم أيامنا فغدت ومن شعره [السريع]:

> ما مِحنةً إِلاَّ لها غايسةٌ فأصبر فإنَّ السعى في دفنها

لو قال: «فإن السعى في نقصها» كان أحسن.

١٣٩٦ \_ «أخو أبى العلاء المعرى» محمد بن عبد الله بن سليمان. هو أبو المجد التنوخي المعرى وهو أخو أبى العلاء أحمد المعرى المشهور وسوف يأتى ذكره إن شاء الله تعالى في الأحمدين في مكانه، وأبو المجد هذا هو الأكبر من أخيه أبي العلاء وله أخ آخر اسمه عبد الواحد يأتي ذكره، ومن شعر محمد أبي المجد المذكور [الكامل]:

كرمُ الـمُهَيمنِ مُنتهى أمَلي يا مُفضِلاً جلَّتْ فواضلُهُ عن بُغيتي حتى أنقضى أجلي كم قد أفضتَ عليَّ من نِعَم كم قد سترتَ عليَّ من زَلَلِ

من الأنواء أنواع التحايا بها هَيْفاءَ واضحة الثنايا وبسدل أهملها بالتأسرب نايا ليالينا بها بيضاً وضايا

سودأ وكانت بكم بيضا ليالينا

وفىي تَناهِيها تَقَضيها قبل التناهي زائِدٌ فيها

لا نيتي أرجُو ولا عملي إن له يسكن لي ما ألوذُ به يومَ المحساب فإنَّ عفوكَ لي

١٣٩٧ \_ «قاضى المعرة» محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان. القاضي أبو المجد التنوخي المعرّي حفيد أبي المجد أخي أبي العلاء المعري المقدّم ذكره، كان أبو المجد هذا فاضلاً أريباً مفتياً على مذهب الشافعي قاضياً بالمعرّة إلى أن دخلها الفرنج فانتقل إلى شيزر وأقام بها إلى أن مات في محرم سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة، وله ديوان شعر ورسائل، ومن شعره وقد فارق المعرّة وغلاماً اسمه شَعيا [الوافر]:

زمانٌ غاضَ أهلُ الفضل فيه فسقياً للحِمام به ورَعْيا

أُســــاوي بـــــين أتــــــراكِ وروم وفقد أحبه ورفاق شعيا

قال العماد الكاتب: وقد سبقه الوزير المغربي إلى هذا المعنى لما تغيّرت عليه الوزارة وتغرّب وكان معه غلام يقال له داهِر فقال [الطويل]:

> كَفَى حَزَناً أنى مقيمٌ ببلدةٍ يحتثنى مما يجمع عقله

وقال أُسامة بن مُنقِذ: لما بُليتُ بفرقة الأهل كتبتُ إلى أخي أستطردُ بغلاَميْ أبي المجد والوزير المغربي اللذين ذكراهما [الكامل]:

> أصبحتُ بعدك يا شقيقَ النفس في مُتفرِّداً بالهيم مَن لي ساعةً ومن شعر القاضى أبى المجد [البسيط]: ما زال يخدع قلبي سِحرُ مُقلتِهِ وإنَّ يــومــاً أراه فــيــه أحــسِـبُــهُ ومنه [المنسرح]:

ويسوم دَجنِ خنانَتْ أننجُمُهُ كأنَّما الشمس والرَّذاذ معاً ومنه [الوافر]:

إذا جانبت مقتدراً عليها فلا تستكثري لَمَمي فإني

بحر من الهم المبرح زاخِر برفاقِ شَعيا أو عُلالة داهِر

يعلّلني بعد الأحِبّة داهِرُ

أحاديث منها مستقيم وجائِرُ

ويستقيد له حتى تملَّكُهُ أسرَّ يـومـاً مـن الـدنـيـا وأبـركَـهُ

فى الصحو والغيم فهو مشترك فيه بكاء يَشُوبه ضحك

كبائِر ما جنت كف الأثيم سأقدم في الحساب على كريم

١٣٩٨ - «أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء» محمد بن عبد الله بن هبة الله بن المظفر ابن رئيس الرؤساء. أبي القاسم علي بن المسلمة أبو الفرج وزير العراق، سمع وروى، كان أولاً أستاذ دار المقتفى والمستنجد ووزر للمستضىء، وكان فيه مروءة وإكرام للعلماء، عُزل من الوزارة ثم أعيد إليها، وخرج من بيته حاجًاً فضربه أحد الباطنيّة على باب قَطُفْتا أربع ضربات فحُمل إلى داره ولـم يُسمَع منه إلاَّ الله، ومات سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة.

١٣٩٩ ـ «ابن الجدّ» محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرج بن الجدّ. أبو بكر الفهري الإشبيلي الحافظ الفقيه، أصله من لبلة بالباء الموحدة، سمع أبا الحسن بن الأخضر وبحث عليه سيبويه وأخذ عنه اللغات، توفى سنة ست وثمانين وخمسمائة، أورد له ابن بسّام في «الذخيرة» قطعاً من رسائله ونظمه، فمن شعره ما كتبه إلى الوزير ابن القصيرة [الطويل]:

سألقى بحد الصبر صمّ خطوبه وإن صِيغَ فيها الشيبُ من حدق النّبل

منها [الطويل]:

روى لى أحاديث المُنَى فيه غَضةً وجاد بشرب الدار غير مُتمّم منها [الطويل]:

سأبعَثُ طيفي كلّ حين لعلّه ودُونـك مـن روض الـســلام تـحـيّـةً

تُنَسِّيك غضَّ الورد في راحة الطلَّ

قال ابن بسّام: قوله «ويا ربِّ جُود» البيت يشبه قول الآخر [الكامل]:

شَرِبٌ له يصفو وشربٌ يكذُرُ هِبَةُ البخيل أقل منه وأنزرُ

ولكنُّها لم تخلُ من غلط النَّقل

ويا رُبَّ جودٍ قُدَّ من شِيَم البخل

يصادف خيالك ما يُسلى

الدهر ليس له صنيعٌ يُشكَرُ يَهِبُ القليلَ وقد نَوَى استرجاعَهُ وكأن هذا من قول بشّار [الكامل]:

أما البخيل فلستُ أعذلُهُ كلَّ امرى؛ أعطى عَلَىٰ قدرهُ

١٤٠٠ \_ «ذخيرة الدين بن القائم» محمد بن عبد الله ذخيرة الدين. وليّ العهد ابن أمير المؤمنين القائم، خُطب له بولاية العهد سنة أربعين ولُقّب ذخيرة الدين، فأدركه أجله في ثامن عشر ذي القعدة سنة سبع وأربعين وأربعمائة، كان قد ختم القرآن وحفظ الفقه والعربية والفرائض، قال ابن النجار: وخلف جارية حاملاً فولدت له إبناً وهو أمير المؤمنين أبو القاسم عبد الله المقتدى بأمر الله.

١٤٠١ ـ «أبو جعفر الإسكافي» محمد بن عبد الله. أبو جعفر الإسكافي وإسكاف ناحية، أديب شاعر، أورد له الثعالبي في «التتمّة» [السريع]:

> ونَسرجِس قُددً له المقدد من فالورزق الغَض مَصُوعٌ له قلت: وما أحسن قول التلعفرى:

> قد أكثر الناسُ في تشبيههم أبداً وما أُشبتهه بالعين إن نظرتُ وأورد للإسكافي [المتقارب]:

فرشتُ لشيبي أجلَّ البساطِ فقلتُ لنفسى لا تنكريه

زبرجيد في قدر شبرين من وَرَقِ والعينُ من عين

للنرجس الغض بالأجفان والحَدَق لكن أشبهه بالعين والورق

فلم يستطِب مجلساً غير رأسى فكم للمشيب كرأسى كراس

١٤٠١ - "تتمة اليتيمة" للثعالبي (٢/ ٤٥)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٥/ ٢١٦).

وأورد له أيضاً [الكامل]:

اللّه أشهِدُ والملائِك أنّني نفسي وقاؤك لا لقدري بل أرى وأورد له أيضاً [الكامل]:

نفسي فداؤك وهي غير عزيزة ولقد يقي الخرز الشمين أذاته

لعظيم ما أوليتَ غير كَفُور أنَّ الشعير وقاية الكافور

في جنبِ نفسك وَهْيَ جِدْ عزيزِ في وقته كفُّ من الشُونينِ

العدم المعادب المحمد بن عبد الله. الخطيب الإسكافي أبو عبد الله اللغوي، صاحب التصانيف أحد أصحاب الصاحب بن عباد وكان من أهل أصبهان وخطيباً بالريّ، قال الصاحب بن عباد: فاز بالعلم من أصبهان ثلاثةٌ حائكٌ وحلاّج وإسكافٌ فالحائك أبو علي المَرزُوقي والحلاّج أبو منصور بن ماشِدة والإسكاف أبو عبد الله الخطيب، ومن تصانيفه: «كتاب الغُرّة» يتضمن شيئاً من غلط أهل الأدب، «كتاب غلط كتاب العين»، «كتاب مبادىء اللغة» وهو أشهر كتبه، و«كتاب شواهد سيبويه» و«كتاب نقد الشعر» و«كتاب دُرّة التنزيل وغُرّة التأويل»، «كتاب لُطف التدبير في سياسات الملوك».

الناصحي النيسابوري، أفضل أهل عصره في أصحاب أبي حنيفة وأوجههم مع حظّ وافر من الناصحي النيسابوري، أفضل أهل عصره في أصحاب أبي حنيفة وأوجههم مع حظّ وافر من الأدب وحفظ الأشعار والطبّ، توفي سنة خمس وثمانين وأربعمائة، قال ابن النجار: كان مناظراً جدلاً عالماً له يد في الكلام وله حظّ وافر من الأدب يحفظ أشعاراً كثيرة وكان يذهب إلى الاعتزال، سمع أبا سعيد محمد بن موسى بن شاذان الصيرفي وأبا بكر أحمد بن الحسن الحيري وأبا إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم النصرباذي وغيرهم، قدم بغداد وحدّث بها، وروى عنه عبد الوهاب الأنماطي وأبو القاسم بن السمرقندي وأبو بكر ابن الزاغوني.

۱٤٠٤ ـ «ابن عبد الحكم الشافعي» محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث. الإمام أبو عبد الله المصري الفقيه أخو عبد الرحمٰن وسعد، لزم الشافعي مدّة وتفقّه به وبأبيه عبد الله وغيرهما، روى عنه النسائي وابن خزيمة، وثقه النسائي وقال مرّة: لا بأس به، وكان الشافعي

١٤٠٢ ـ "يتيمة الدهر" للثعالبي (٢/ ٤٥ ـ ٤٦)، و"معجم الأدباء" لياقوت (١١٨/ ٢١٤ ـ ٢١٥)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١/ ١٤٤٩ ـ ١٥٠٠)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٦٩١ ـ ١١٩٧ ـ ١٤٢٨ ـ ١٤٤٤ ـ ١٥٥٥ ـ ١٥٧٩ ـ ١٩٧٣)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ٦٤).

١٤٠٣ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٦٤)، و«الفوائد البهية» للكنوي (١٧٩).

۱٤٠٤ - "الفهرست" لابن النديم (١/ ٢١١)، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (١١٥ ـ ١١٦) و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ١٥٥) و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ١٥٥) و"مرآة الطاش كبرى (٢/ ١٥٥) و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٣٠٤)، و"إيضاح المكنون" للجدادي (٢/ ١٩٠)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ١٨١)، و"الأعلام" للزركلي (٧/ ٢٩٤ ـ ٥٥).

معجباً به لذكائه وحرّضه (۱) على الفقه، وحُمل في محنة القرآن إلى بغداد ولم يُجِب ورُدّ إلى مصر وانتهت إليه رئاسة العلم في مصر، له تصانيف منها: «أحكام القرآن» «الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة» و«الرد على أهل العراق» و«أدب القضاة»، توفي سنة ثمان وستين ومائتين، وقال ابن خلكان: سنة ثمانين ومائتين، قال ابن قانع: سنة تسع وستين، قال المزني: كنا نأتي الشافعي فنسمع منه فنجلس على باب داره ويأتي محمد بن عبد الحكم فيصعد به ويطيل المكث وربّما تغذّى معه ثم نزل فيقرأ علينا الشافعي فإذا فرغ من قراءته قرّب إلى محمد دابّته فركبها وأتبعه الشافعي بصره فإذا غاب شخصه قال: وددتُ لو أن لي ولدا مثله وعليّ ألف دينار لا أجد لها قضاء، وقال القضاعي في «كتاب الخطط»: محمد هذا هو الذي أحضره ابن طولون في ألميل إلى جُبّ سقايته بالمَعافِر لما توقّف الناس عن شرب مائها والوضوء به فشرب منه وتوضّأ فأعجب ذلك ابن طولون وصرفه لوقته ووجّه إليه بصلةٍ والناس يقولون إنه المزني وليس بصحيح.

الأصبهاني، رحل وسمع ويعرف بوراق الربيع» محمد بن عبد الله بن مخلد. الأصبهاني، رحل وسمع ويعرف بورّاق الربيع، توفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين.

18.7 - «اليوسفي الكاتب» محمد بن عبد الله بن أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح. أبو الطيّب اليوسفي الكاتب، من بيت مُعرق في الكتابة والبلاغة والترسّل والنظم والنثر، وجدّه أحمد بن يوسف كان وزير المأمون، وأبو الطيّب هذا سمع من علماء البصرة دماذ والمازني وأشباههما وكان يكتب ليحيى بن عيسى بن منارة وأظنّه القائل في ابن ميّادة يهجوه [الطويل]:

تكسّبتَ بعد الفقر ما لم تَمَنَّهُ ولا دونه فيما مَضىٰ كنتَ تامُلُ ونفسك تلك النفسُ أيّامَ فقرها وأنت بها ما عِشتَ في الناس خامِلُ

۱٤٠٧ ــ «المهلبي البحراني» محمد بن عبد الله بن العباس. المهلّبي أبو عبد الله البحراني، شاعر مجيد، قال ابن النجَّار: كتب عنه شجاع الذهلي وأبو نصر بن المجلّى وأبو البركات بن السقطى، وأورد له قوله من قصيدة [الطويل]:

هُواكُم بأعلى الشام يا ركبُ فأنزلوا ذَرُوني أُفِضْ من مُقلتي كلَّ عبرة ألا زوّدينا نظرة من جَالكِ وعُودي علينا منكِ بالوصل وصلة فإنَّ غراب البَينِ ينعَبُ جهدَه فما مُنْجِدٌ إلاَّ بَكاني لأنني

فإنَّ هوَىٰ قلبي برَحبة مالِكِ عسى البَينُ يرضىٰ بالدموع السوافكِ فقد آنَ أن تَحدُو النوى بِجِمالكِ ولا تَحرِمينا من لذيذ وصالكِ يخبّرنا ممّا بنا بأرتحالكِ شجانى لوَشْكِ البَين حادٍ حدا بِكِ

<sup>(</sup>١) لعلها وحِرْصِهِ.

١٤٠٥ ـ «ذكر أخبار أصبهان» للأصبهاني (٢/ ٢٢٩)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ١٩).

قلت: شعر متوسط.

١٤٠٨ ـ «أبو بكر الشافعي» (١) محمد بن عبد الله. أبو بكر الشافعي الفقيه، له تصانيف في أصول الفقه، روى عن وهب بن منبّه أنه قال: الدراهم خواتيم الله في الأرض فمن ذهب بخاتم الله قُضيت حِاجته، توفي سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة.

١٤٠٩ - «الحراني البغدادي» محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد الحميد بن نصر بن عمر. الحرّاني أبو عبد الله البغدادي أصله من حرّان، وكان من عدول بغداد فاضلاً لطيف الطبع ظريفاً صاحبُ نشوار ومحاضرة، له مجموعات حسنة وشعر، سمع نقيب النقباء أبا الفوارس طرّاد ابن محمد الزينبي وأبا الحسن هبة الله بن عبد الرزاق الأنصاري وغيرهما ببغداد وسمع بأصبهان، وروى عنه ابنته خديجة وعبد اللطيف بن محمد بن على الحراني، ومن شعره [مجزوء الكامل]:

إن زارَ ربــعــك زائِــرْ يـومـأ فـذاك لـفَـضـلِـكـا أو زُرْتَ ف مستطولاً ومجملاً فبفضلكا حالان محسبوس لكا

قلتُ: تكرّر معه لفظ فضل وهو إيطاءٌ وذلك عيبٌ، ومنه [المتقارب]:

تياقاً إليهم وهم في فؤادي ألبس عجيباً بأنسى أذُوبُ اش وتطلبهم مُقلتي دائماً وهم من مُحاجِرها في السواد ومنه [السريع]:

> لا بُدَّ لسلاحسباب من فرقة فسمسن يَسمُتْ يسفقِدْهُ أحسابُهُ

> > توفى سنة ستين وخمسمائة.

فالفضل كيف تصرَّمَ الـ

وكل مصحوب وأصحابه ومن يعِشْ يُسرْزَ سِأحسابِهِ

۱٤۱٠ - «ابن بلبل<sup>(۲)</sup> الزعفراني» محمد بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن زياد بن يزيد بن هارون. أبو عبد الله الزعفراني ويعرف بابن بُلبل، كان صالحاً ثقة قال: رأيت النبي عَلَيْ في المنام في سنة نيف وتسعين ومائتين وفي رأسه ولحيته بياضٌ كثير فقلت: يا رسول الله بلغنا أنه لم يكن في رأسك ولحيتك بياض إلاّ شعرات بيض، فقال: ذلك لدخول سنة ثلاثمائة، حدّث عنه الدارقطني وكان صدوقاً، توفى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة.

١٤٠٨ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/٤٤٩)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/١٩٣)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٥٨٠)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ١٨٦)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ١٢٥)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٣٢٥).

ستأتى ترجمته أيضاً برقم (١٤٢٣). (1)

<sup>«</sup>تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٤٤٦). -181.

في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٤٤٦): بليل. **(Y)** 

١٤١١ ــ «العلوي» محمد بن عبد الله بن حسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن على بن على بن على بن أبي طالب رضي الله عنه.

قال من قصيدة [الكامل]:

ولقد توسَّطَ في الأرُومة منزل ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ هل رأيتَ لمعشري فلنا المَكارمُ ما بَقَينَ وما لها

وسطاً فصار مُوازِياً للكوكبِ في الحرب عند وقودها المتلهبِ عنا إذا ذُكر النَدىٰ من مَذهبِ

الماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. شاعر مقل نزل الكوفة فلما جرى بين الطالبيّين والعبّاسيين ما جرى قال أبو طالب هذا [الطويل]:

بني عمنا لا تَذمُرونا سفاهة وإن ترفعوا عنا يد الظلم تخبنوا وإن تركبونا بالمَذلّة تبعثوا

فيَنهض في عِصيانكم مَن تأخّرا لطاعتكم منّا نصيباً مؤخّرا ليوثاً ترى وِرْد المنيّة أعذرا

1817 \_ «الناجحون الأعمى» محمد بن عبد الله. الناجحون الضرير، قال ابن رشيق: هو من أبناء قفصة خرج منها صغيراً، كان يسرد جميع ديوان أبي نواس ويقرأ القرآن بروايات، ولم يكن له صبرٌ على النبيذ وكان يعلم الصبيان، رأيته في المكتب يوماً طافحاً وهو يقول للصبيان [مجزوء الخفيف]:

يا فِراخَ المراخَ المرازِب لِ وفِر المرازِب المرازِب المرازِب المرازِب المرازِب المرازِب المرازِب المرازِب المرازِب أَوْلُ اللهِ المرازِب المرازِب

أُطعم طعاماً فمات منه مبطوناً بالحضرة سنة أربع عشرة وأربعمائة مشرفاً عَلَى الستين واتّهم به جماعة ممن كان هجاه.

1818 \_ «أبو طالب المستوفي» محمد بن عبد الله. أبو طالب المعروف بالبغدادي المستوفي، أورد له الثعالبي في «التتمّة» بعد ما قال كان أديباً كاتباً حاسباً، قوله في قائد اسمه فولاذ [السريع]:

قالوا استَدِخ فُولاذَ تُسعَدْ به في قالوا لا يسغررُرُكُسم بِسرُه

فالحرر يسعتاذ في الله في الله السياد أستاذ

١٤١١ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٤).

١٤١٢ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٥).

١٤١٤ \_ "تتمة اليتيمة" للثعالبي (٢/ ٩٢).

لو أنَّه الزئبق لم يجَرِ لي فكيف يجري وَهُو فُولاذُ

1810 محمد بن عبد الله. أبو بكر الدينوري الزاهد، كان جلال الدولة يزوره، سأله يوماً في مكس كان يؤخذ في الملح مقداره في كلّ سنة ألفا دينار فسامح به، قال أبو الوفاء الواعظ: حُملتُ إلى الدينوري وقد رمدت عيني وكان الرمد يعتريها كثيراً فأدخل خنصره فيها ومسح عليها فأقمتُ ستين سنة لم أرمد، ولما توفي سنة ثلاثين وأربعمائة احتفل الناس بجنازته.

الظريف ابن محمد بن أبي بكر أحمد بن الحسن بن سهل بن عبد الله الفارسي أبو الحياة بن أبي القاسم بن أبي الفتح بن أبي بكر الشاه بُوري الواعظ من أهل بلخ، قال ابن النجار: هكذا رأيت القاسم بن أبي الفتح بن أبي بكر الشاه بُوري الواعظ من أهل بلخ، قال ابن النجار: هكذا رأيت نسبه بخط يده ورأيت بمصر جزءاً فيه من «أمالي» البلخي هذا وقد نسب نفسه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يُظهر ذلك في العراق، سافر في طلب العلم وجال في خراسان وما وراء النهر وخوارزم والعراق وبغداذ والشام ومصر، وسمع من جماعة وروى عنه شيخه السلفي وكان يعظمه ويُجلّه ويعجب بكلامه، وكان مليح الشكل مليح الوعظ حسن الإيراد رشيق المعاني لطيف الألفاظ فصيح اللهجة له يد باسطة في تنميق الكلام وتزويقه وله قبول تام من الأعوام، ثم قطع الكلام ولزم داره إلى أن توفي سنة تسع وتسعين وخمسمائة، قال ابن النجار: وكان يرمَى بأشياء منها شرب الخمر وشرى الجواري المغنيّات وسماع الملاهي المحرَّمات وأُخرج عن بغداد مراراً لأجل ذلك وكان يميل إلى الرفض ويُظهره والله يعفو عنّا وعنه، ومن شعره:

دغ عنكَ حديث من يُمنيك غدا وأقطَعْ زمنَ الحياةِ عيشاً رغدا لا ترجُ هوى ولا تُعجَل كَمَدا يوماً تُمضيه لا تراه أبدا

وكتب يوماً رقعةً إلى الحافظ السلفي وكتب على رأسها: فَراشُ لمعة وفَرّاش شمعة، فأعجب السلفي بها وكان يكرّرها، وكان يدسّ سبّ الصحابة في كلامه مثل قوله: قال عليّ يوماً لفاطمة وهي تبكي: لم تبكين؟ أأخذتُ منك قدك أغصبتُك حقّك أفعلتُ كذا أفعلتُ كذا؟.

١٤١٧ ـ «الكاتب باح» محمد بن عبد الله بن غالب. أبو عبد الله الأصبهاني الكاتب الملقّب بباح بباء موحدة بعدها ألف ثم حاء مهملة لُقّب بذلك لقوله من أبيات [مخلع البسيط]:

باح بما في الفؤاد باحا، من أصبهان قدم بغداد وكان كاتباً لأبي ليلى أحد كبراء الديلم وهو صاحب الرسائل، ذكره عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر في «كتاب بغداد» وقال: مترسّل شاعر مجيد وله مدائح في المعتمد والموفّق وإسماعيل بن بُلبل الوزير، له من قصيدة [البسيط]:

وفي المشيب لو أني كنتُ مُنزجراً عن الصِبى والتصابي كلّ منزجَرِ لا عُذْرَ للمرء في حال المشيب إذا لم يَثْنِ ناظِرَه عن فتنة النظر وله من التصانيف: «كتاب جامع الرسائل» جزّأه ثمانية أجزاء وأضاف إليه بعد ذلك تاسعاً

وسمّاه «الكتاب الموصول» نثره بالنظم، و«كتاب التوشيح والترشيح في نقض التسوية بين الشعراء»، «كتاب الخُطَب والبلاغة»، «كتاب الفقر»، وقال في ابن الخاقاني [الكامل]:

لا تمنعن حسى إزارك سيدي وأبخ في من أراد طروقه وأبخ في المنافلي فليبلغنك من جميل تغافلي ما لي أروع بالقرون كأتني وقال أيضاً [الكامل]:

أبدى الصدود وأظهر الهجرانا أعلمتُ بجرمه أعلمتُ بجرمه يا سيدي إن كان وصلُكَ قد ثنى فقد أرتَضَيْتُ بأن تراجع وصلتي

خلقاً من البيضان والسُودانِ والسُودانِ واحكم عليه النَيك بالمجّانِ ما لم تبلَغ قط من إنسانِ في الناس أوَّلُ عاشقٍ قَرنانِ

ظبي أباح فؤادي الأحزانا فغدا علي لظلمه غضبانا عني رضاك وسامني الهجرانا وأكون فيك مكشخناً قرنانا

181۸ ـ «الحافظ مُطَيِّنَ» محمد بن عبد الله بن سليمان. الحافظ أبو جعفر الحضرمي الكوفي، مطين مفعّل من الطين، كان أوحد أوعية العلم، سئل عنه الدارقطني فقال: ثقة جبل، صنف «المسند» و «التاريخ»، قال أبو بكر بن أبي دارم الحافظ: كتبت عن مُطيِّن مائة ألف حديث، قال: كنتُ صبياً ألعب مع الصبيان وكنت أطولهم فندخل الماء ونخوض فيطينون ظهري فبصر بي يوماً أبو نعيم فلما رآني قال: يا مطيَّن لا تحضر مجلس العلم، فاشتهر بذلك، توفي سنة سبع وتسعين ومائتين.

1819 ـ «ابن أبي الشوارب» محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب. القاضي الأُمُوي ويعرف بالأحنف، كان يخلف أباه على القضاء ببغداد وكان سرياً جميلاً واسع الأخلاق كثير الإحسان قريباً من الناس، توفي يوم السبت بعد أبيه بثلاثة وسبعين يوماً سنة إحدى وثلاث مائة ودفن بباب الشام.

• ١٤٢٠ \_ «اليعقوبي» محمد بن عبد الله بن يعقوب بن داود بن طُهمان. مولى بني سُليم هو أبو عبد الله، وجدّه يعقوب وزر للمهدي وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، كان اليعقوبي صديق سعيد بن حميد فوصله بالحسن بن مخلد وهو خليع ماجن وكان يصف نفسه بالتطفيل والجوع والفقر والأبنة وهو القائل [الكامل]:

وَدَعَ المشيبُ شراستي وعُرامي ومرى الجفون بمُسبلِ سجّام

۱٤۱۸ ـ «الفهرست» لابن النديم (١/ ٢٣٢)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ٢١٠ ـ ٢١١)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤) ط. حيدرآباد، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٢٣).

١٤١٩ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٤٣٥).

١٤٢٠ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٢٤٦).

وصبغتُ ما صبغ الزمانُ فلم يَدُم وقال [مجزوء المتقارب]:

مستسى بسقسيست نسعسمسة وهــــل بــــقــــيـــت حــــالــــةٌ أرانـــا لأيــدي الــردى وقال [الطويل]:

أمِنْ بعد أن أفنيْتُ سبعين حجةً ومَن لم تَرُعْه الحادثاتُ بصرفها وقال [الوافر]:

إلى كَمْ لا تَتُوب من الخطايا وقد ناجاك بالصمت المشيبُ

صِبخي ودامت صبخة الأيام

لـــذي نـــعــمـــةِ لــــم تَـــزنُ عسلسى أحسد لسم تسخسل وأيدى المنايا نففل

ولم تؤنسوا رُشْدي أُنَهْنَهُ بالزَجر فلا تَرْجُ منه رُشدةً آخر الدهر

١٤٢١ ـ محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى. الشيباني مولاهم، وهو شاعر وأبوه شاعر وجدّه شاعر وابنه عبد الله بن محمد شاعر قاله أبو هفّان.

١٤٢٢ ـ «مكحول البيروني» محمد بن عبد الله بن عبد السلام بن أبي أيوب. البَيرُوني الحافظ مكحول، كان من الثقات المشهورين، توفي في جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين و ثلاثمائة.

١٤٢٣ - «الصيرفي الشافعي» محمد بن عبد الله. أبو بكر الصيرفي الشافعي البغدادي، أخذ الفقه عن أبي سُريج واشتهر بالحذق في النظر وفي القياس وعلم الأصول وله مصنفات في الأصول والفروع وفي الأصول في الفقه كتابٌ لم يُسبَق إلى مثله، قال القفّال في كتابه الذي صنّفه في أصول الفقه: إن أبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي وهو أول من انتدب من أصحابنا للشروع في علم الشروط وصنّف فيه كتاباً أحسن فيه كلّ الإحسان، انتهي. وله وجهٌ في المذهب ومن غرائبه إيجاب الحد على من وطيء في النكاح بلا وليّ إذ كان يعتقد تحريم ذلك<sup>(١)</sup>، توفى سنة ثلاثين وثلاثمائة.

١٤٢٤ - «الصفار» محمد بن عبد الله بن أحمد. أبو عبد الله الأصفهاني الصفّار، قال الحاكم: محدّث عصره مجاب الدعوة، توفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة.

١٤٢٥ ـ «البرّاز المحدّث» محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه. أبو بكر الشافعي البرّاز

١٤٢١ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٦).

۱٤۲۳ ـ تقدمت ترجمته برقم (۱٤٠٨).

قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (٢/ ١٩٤): والجمهور قالوا لا حدٍّ.

١٤٢٤ ـ تقدمت ترجمته برقم (١٣٧٠).

١٤٢٥ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٥/ ٢٥٦ ـ ٤٥٨)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ٣٣)، و«تذكرة الحفاظ»=

المحدّث، قال الخطيب: كان ثقة حسن التصنيف جمع أبواباً وشيوخاً ولما منع بنو بُويَه من ذكر فضائل الصحابة وكتبوا بسبّ السلف على أبواب المساجد كان أبو بكر يحدث بفضائل الصحابة في الجامع قربةً إلى الله تعالى، قال الدارقطني: هو الثقة المأمون الذي لم يُغمَز بحال، توفي سنة خمس وخمسين وثلاثمائة.

العلام، عبد الله بن محمد بن أشته. أبو بكر الأصبهاني النحوي أحد الأعلام، قرأ القرآن على ابن مجاهد ومحمد بن يعقوب وأبي بكر النقاش، وتوفي سنة ستين وثلاثمائة أو فيما قبلها.

الفقيه أبو جعفر البلخي كان عبد الله بن محمد. الفقيه أبو جعفر البلخي كان يقال له من كماله في الفقه أبو حنيفة الصغير، كان من أعلام الأئمة في مذهبه ويُعرف بالهِندُواني، توفى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة.

187٨ - «أبو النصر الأزغياني الشافعي» محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله . الأرغياني بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الغين المعجمة والياء آخر الحروف بعدها ألف ونون الإمام الفقيه الشافعي، قدم من بلدة نيسابور واشتغل على إمام الحرمين وبرع في الفقه وكان ورعا كثير العبادة، سمع من أبي الحسن علي الواحدي صاحب التفسير وروى عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ [يوسف: ٩٤] أن ربح الصبا استأذنت ربّها أن تأتي يعقوب بريح يوسف عليهما السلام قبل أن يأتيه البشير بالقميص فأذن لها فأتته بذلك فلذلك يتروّح كل محزون بريح الصبا وهي من ناحية المشرق إذا هبّت على الأبدان نعّمتها وليّنتها وهيّجت الأشواق إلى الأوطان والأحباب وأنشد [الطويل]:

أيا جَبَلَيْ نَعمانَ باللَّه خَلَيا نسيم الصبا يَخلُصْ إليَّ نسيمُها فإنَّ الصباريحُ متى ما تنفِّسَتْ عَلَى نفْس مهمومِ تجلّت همومُها

قلت: الظاهر إن نسيم الصبا يختلف مزاجه وتأثيره باختلاف الأرض والبقاع التي يمرّ عليها والفصول أيضاً فهي في الربيع تكون ألطف منها في غيره لأنا نشاهد في الحسّ أن الريح التي تهبّ

للذهبي (٣/ ٩١ \_ ٩٢)، و «مراة الجنان» لليافعي (٢/ ٣٥٧ \_ ٣٥٨)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة
 (٨٣٢)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٦).

١٤٢٦ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٨٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٤٢)، و«كشف الظنون» لحاجي خلفة (١٤٥٩).

١٤٢٧ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٦٨)، و«الفوائد البهية» للكنوي (١٧٩).

١٤٢٨ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٥٨٨ ـ ٥٨٩)، و«طبقات الشافعية» لابن هداية (٧٨)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ٧٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٢٢٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٨٩)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٨٧).

بدمشق<sup>(۱)</sup> وغيرها مما يقاربها ريح يابسة المزاج تجفف الرطوبات وتقحل الأجسام وتحرق الثمار والزرع وهي في الديار المصرية أشد منها في الشام وهي التي يسمّونها المَريسيّة<sup>(۲)</sup>، وقال الجوهري: الصبا ريح ومهبّها المستوى أن تهبّ من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار على أن أشعار العرب ملأى من الاسترواح بها ووصفها باللطف وتنفيس الكرب ولعلّها في بلاد الحجاز وما أشبهها تكون بهذه الصفة، قال القاضي شمس الدين ابن خلكان: والفتاوى المستخرجة من "كتاب نهاية المطلب" المنسوبة إلى الأرغياني أشكّ فيها هل هي له أو لأبي الفتح سهل الأرغياني، وتوفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة انتهى.

1879 - «ابن الخبازة» محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب. أبو بكر العاري ويعرف بابن الخبازة، ولد سنة تسع وستين وأربعمائة، سافر إلى البلاد وشرح «كتاب الشهاب»، كان له معرفة بالفقه والحديث وكان يعظ على طريق الصوفية قليل التكلّف، وكان كثيراً ما ينشد إذا صعد المنبر [البسيط]:

كيف احتيالي وهذا في الهوى حالي وكيف أَسْلُو وفي حبّى له شغلٌ

والشوق أملَكُ لي من عَذلِ عُذَالي يَحُول بين مُهِمّاتي وأشغالي

بني رباطاً واجتمع إليه جماعة من الزهّاد فلما احتُضر قالوا: وَصّنا، فقال: راقِبوا الله في الخلوات واحذروا مثل مَصرعي هذا وقد عشتُ إحدى وستين سنة وما كأني رأيتُ الدنيا، وأنشد [الكامل]:

ها قد مددتُ يدي إليك فرُدّها بالعفو لا بشماتة الأعداءِ توفي سنة ثلاثين وخمسمائة.

187٠ - «الجنيد ابن الخبّازة» محمد بن عبد الله بن محمد بن هلال. أبو الحسن المستعمل المعروف بابن الخبّازة ويلقب بالجُنيد البغدادي، سمع ابن رِزقويه وروى عنه أبو القاسم بن السمرقندي ويحيى بن علي ابن الطرّاح والشريف واثق بن تمام وأبو الغنائم محمد بن مسعود بن السَدَنْك، توفي سنة تسع وسبعين وأربعمائة.

١٤٣١ ـ «القاضي محيي الدين بن أبي عصرون» محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عصرون. القاضي محيي الدين ابن القاضي العلامة شرف الدين أبي سعد التميمي الشافعي قاضي دمشق وابن قاضيها، توفي سنة إحدى وستمائة وسيأتي ذكر والده إن شاء الله تعالى.

١٤٣٢ ـ «الجزيري» محمد بن عبد الله. أبو عبد الله الجزيري بالجيم والزاي والياء آخر الحروف وبعدها راء، برع في العلم وطاف وسمَتْ همّته إلى أن يُحيى سنة مهديّ المغرب وزعم

<sup>(</sup>١) وتسمى في بلاد الشام السموم.

 <sup>(</sup>۲) وتدعى رياحُ الخماسين كما يسمونها اليوم في مصر.

١٤٢٩ ـ «الكامل» لابن الأثير (١١/١٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/٢١).

أن عبد المؤمن وبنيه غيّروا سيرته، فقام في قوم من البربر يُعرَفون بمزالة فخطبوا له واتبعوه ثم خافوا عاقبة ذلك لما طُلب منهم فأشاروا عليه أن يختفي حتى يجد موضعاً يحميه، فرجع إلى بلاد الجزيرة بالأندلس وأراد أن يُظهر دعوته في جبال جزيرة الخضراء وخاطبهم في ذلك وأنتسب إلى سعد بن عبادة رضى الله عنه فقالوا: هذا يريدنا لأمر تذهب فيه أموالُنا وأرواحنا ولو كلَّفنا سعد بن عبادة هذا لم نلتفت إليه، فأيس منهم وصار إلى جُهة بَسْطة فقعد في مسجد وأتاه أصحابه ببطيخ فجعلوا يأكلونه ويرمون قشوره في المسجد فقال لهم رجل كان هنالك: ما رأيت أبعد منكم عن مروءة الدنيا والدين! قالوا: وكيف ذلك؟ قال: أكلتم البطّيخ وليس في المسجد غيري فلم تعرضوا عليّ فعلمتُ أنكم لؤماء ورأيتكم ترمون قشور البطّيخ في بيت الله فعلمت أنكم مستخفون بحرمته فتردُّد فكري في أن تكونوا جهَّالاً أو زنادقة، فقالوا له: لم يكن لك في الطعام نصيبٌ فيلزمنا دعاؤك فأنت إذاً طفيليّ وبيت الله لعباده كلّهم وقشور البطيخ طاهرة فأنت إذاً فضوليّ، فعلا الكلام بينهم وكثر الصخب وأنكرتهم العامّة فرفعوهم إلى الوالي فبينا الوالي يكشف أحوالهم إذ وصله كتابٌ بأن الجزيري وأصحاباً له قد صاروا إلى جهتك فبثّ العيون عليهم وأستقرِ مظانّ اختفائهم فلعلّ الله يظفرك بهم ويطهّر منهم البلاد والعباد، فقال الوالي: الله أكبر هذه حاجة أمير المؤمنين، ثم قرأ: ﴿إِنْ يَنْصِرِكُم الله فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٠] الآية وقال لهم: كيف رأيتم استخفافكم ببيت الله وسوء أدبكم معه؟ وأنفذ بهم فضُربت أعناقهم بعد ما كان الجزيري قد اشتهر أمرُه وعظُم في النفوس قدره فاهتمّ بأمره بنو عبد المؤمن وجعلوا عليه العيون في جميع بلادهم وحصل في الأنفس منه أنه يتصور بصور الحيوانات المختلفة فكانت العوام يرجمون الكلاب والسنانير توهماً أنه تصوّر بصورة واحدة من تلك الحيوانات، ومن شعره [المجتث]:

ف ي أمّ رأسِ يَ سِ رَّ يبدو لكم بعد حينِ لأَبُ لُ عَلَى مُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ المُلْمُ المَا المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا اللهِ المَا المَا المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا ال

ابن غَطُوس بالغين المعجمة والطاء المهملة المشددة والواو الساكنة والسين المهملة على وزن المصاحف وقته بالبراعة في كتابة سَفُود، الأنصاري الأندلسي البلنسي الناسخ، قال ابن الأبار: انفرد في وقته بالبراعة في كتابة المصاحف ونقطها يقال إنه كتب ألف مصحف ولم يزل الملوك والكبار ينافسون فيها إلى اليوم وقد كان آلى على نفسه ألا يكتب حرفا إلا من القرآن وخلف أباه وأخاه في هذه الصناعة، قلت: أخبرني من لفظه الشيخ الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن الصياد الفاسي بصفد سنة ست وعشرين وسبعمائة أنه كان له بيت فيه آلة النسخ والرقوق وغير ذلك لا يدخله أحد من أهله يدخله ويخلو بنفسه وربما قال لي إنه كان يضع المسك في الدواة وكان مصحفه لا يُهديه إلا بمائتي دينار وإن بناساناً جاء إليه من بلد بعيد مسافة أربعين يوماً أو قال أكثر من ذلك وأخذ منه مصحفاً ولما كان بعد مدّة فكر في أنه وضع نقطاً أو ضبطاً على بعض الحروف في غير موضعه وأنه سافر إلى تلك

البلد وأتى إلى ذلك الرجل وطلب المصحف منه فتوهم أنه رجع في البيع فقال: قبضتَ الثمن مني وتفاصلنا، فقال: لا بدّ أن أراه، فلمّا أتى به إليه حكّ ذلك الغلط وأصلحه وأعاده إلى صاحبه ورجع إلى بلده أو كما قال، وقد رأيت أنا بخطّه مصحفاً أو أكثر وهو شيء غريب من حسن الوضع ورعاية المرسوم ولكلّ ضبط لونٌ من الألوان لا يُخِلّ به فاللازورد للشدّات والجزمات واللك للضّمات وللفتحات والكسرات والأخضر للهمزات المكسورة والأصفر للهمزات المفتوحة لا يخلّ بشيء من ذلك وليس فيه واو ولا ألف ولا حرف ولا كلمة في الحاشية ولا تخريجة وكأنه متى فسد معه شيء أبطل تلك القائمة، توفي المذكور سنة عشر وستمائة، وممن سلك هذه الطريق في المصاحف ابن خلدون البلنسي.

1878 - "ابن سيدة المحدث" محمد بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أحمد بن علي بن عمر ابن صابر السلمي. أبو طالب بن أبي المعالي المعروف بابن سيّدة من أهل دمشق من أولاد المحدّثين، سمع أباه وأبا طاهر الخشوعي وأبا محمد بن عساكر وغيرهم وسافر إلى مصر وسمع بها البوصيري وإسماعيل بن صالح بن ياسين المقرئ، وكانت له دنيا واسعة وحال حسنة يتقلب فيها على مراد قلبه فزهد فيها في عنفوان شبابه وطرحها وصحب الصالحين وجاور بمكة سنين عديدة وحضر مع الشيخ عمر السهروردي إلى بغداد لما حضر من الشام وسمع بها، أثنى عليه ابن النجار وقال: سمعت منه عن والده وغيره ولم أرّ إنساناً كاملاً غيره فإنه زاهد عابد ورع تقيّ كثير الصيام والصلاة محافظ على الأوراد يكثر تلاوة القرآن ومطالعة كتب العلم وكتب بخطه كثيراً من الأحاديث وكلام المشايخ، وتوفى بدمشق سنة سبع وثلاثين وستمائة.

1870 - "القاضي شرف الدين ابن عين الدولة" محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي القاسم بن صدقة بن حفص. قاضي القضاة أبو المكارم شرف الدين ابن القاضي الرشيد ابن القاضي أبي المجد الصفراوي الإسكندري المصري الشافعي المعروف بابن عين الدولة، ولد بالإسكندرية سنة إحدى وخمسين وخمسمائة وقدم القاهرة سنة ثلاث وسبعين وكتب لقاضي القضاة صدر الدين ابن درباس ثم ناب عنه في القضاء، وحكم بالإسكندرية من أعمامه وأخواله ثمانية وناب في القضاء أيضاً عن قاضي القضاة ابن أبي عصرون وعن زين الدين علي بن يوسف الدمشقي وعن عماد الدين ابن السكر ثم استقل بالقضاء بالقاهرة وولي القضاء بالديار المصرية وبعض الشامية سنة سبع عشرة، وكان عارفاً بالأحكام مطلعاً على غوامضها وكتب الخط الجيّد وله نظم ونثر وكان يحفظ من شعر المتقدمين والمتأخرين جملة، وعُزل عن قضاء مصر ببدر الدين السنجاري وبقي قاضياً بالقاهرة وبالوجه البحري، ونقل المصريون عنه كثيراً من النوادر والزوائد كان يقولها بسكون وناموس، ومن شعره [المتقارب]:

وَلِيتُ القضاء وَلَيْتَ القضا ءَلم يك شيئاً تولَيْتُهُ فأوقَعَني في القضاء القضا وماكنتُ قِدماً تمنَّيْتُهُ

١٤٣٥ - "طبقات الشافعية" للسبكي (٥/٢٦)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٥/١٨١).

وتوفي سنة تسع وثلاثين وستمائة، وسأله الكامل عن سنّه فقال ارتجالاً [البسيط]:

يا سائلي عن قُوى جسمي وما فعلَتْ فيه السنون ألا فأعلمه تبيينا

ثاءُ الثلاثين أحسستُ الفتور بها فكيف حالي في ثاء الثمانينا

تقدم إلى القاضي شرف الدين ابن عين الدولة رجلان من أهل الفسطاط فقال أحدهما: لي عند هذا كذا وكذا زبديّة من ألوان الطعام قدّمتُها إليه وقد ورد من السفر ووصلتُ أنا من سفرتي هذه ولم يقدّم لي مثلها، فقال: يا وفيّ الدولة ٱسمع ما يقول كريم الدولة، فانقلب المجلس ضحكاً.

المحمد بن عبد الله بن أبي القاسم الصوفي سيخ رباط المأمونية، ولي مشيخة الرباط بعد والده وعمره اثنتا عبد الله بن أبي القاسم الصوفي شيخ رباط المأمونية، ولي مشيخة الرباط بعد والده وعمره اثنتا عشرة سنة فأقام به شيخاً عشرين سنة ثم عُزل، أسمعه والده من أبي الفرج بن كُليب وأبي القاسم ابن بَوش وذاكر بن كامل وعبد الحق بن الصابوني وطلب هو بنفسه وسمع من أصحاب أبي القاسم ابن الحصين وأبي بكر بن الأنصاري، قال ابن النجار: وقد سمعت منه كثيراً برباطه، له معرفة بالفقه والخلاف وقرأ القرآن بالروايات وحصل من اللغة والنحو طرفاً صالحاً وكتب خطاً جيّداً وله نظم مليح وكان أظرف أهل زمانه وألطفهم أخلاقاً وأوسعهم صدراً وأتمهم مروءة وأنشدني لنفسه [مجزوء الرمل]:

أيّها المُعرِض عنني صِلْ ودَعْ عنكَ التَجني قِد رَمَتْ عيناكُ التَحبَني قَد رَمَتْ عيناكُ سهماً فأصاب القلب منتي

وقال ابن النجّار: وقال لي: أنشدتُهما لأبي عبد الله محمد ابن أبي العزّ ابن جميل فأنشدني لنفسه [مجزوء الرمل]:

يا مليح الوجمه صِلْني أخل الهجرانُ منسي فالخف نك عن خصرانُ منسي فالخفن تُرويمه أجف في نك عن خصرك عنسي وتوفى سنة تسع وثلاثين وستمائة.

۱۶۳۷ ـ «شرف الدين المرسي النحوي» محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل. الإمام الأوحد شرف الدين أبو عبد الله السلمي الأندلسي المُرسي المحدّث المفسّر النحوي، ولد بمُرسية سنة تسع وستين وقيل سنة سبعين وعني بالعلم وسمع الموطّأ بعلو بالمغرب من الحافظ الحجري وحجّ ودخل العراق وخراسان والشام ومصر وسمع جماعة كثيرة وقرأ الفقه والأصول وحدث

۱۶۳۷ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (۲۰۹/۱۸ ـ ۲۰۳)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/١٣٧)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ٢٥ ـ ٣٠)، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (٣٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٤٤ ـ ١٤٢)، و«نفح الطيب» للمقري (١/ ٣١٨ ـ ٣٢٢)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٤٥٨ ـ ٥٥٨ ـ ١٠٠٩ ـ ١٣٧٠ ـ ١٣٧٠)، و«ايضاح المكنون» للبغدادي (١/ ٢٠٤)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١/ ٢٠٤).

"بالسنن الكبير" للبيهقي و"بغريب الحديث" للخطّابي عن منصور الفراوي وله مصنفات عديدة وله نظم ونثر حسن، وكان زاهداً متورعاً كثير العبادة فقيراً مجرّداً، توفي بعريش مصر فيما بينه وبين الزعقة وهو متوجّه إلى دمشق ودفن بتل الزعقة، وخلف كتباً عظيمة كانت مودعة بدمشق فرسم السلطان ببيعها فكانوا يحملون منها كلّ يوم ثلاثاً إلى دار السعادة لأجل الباذرائي فاشترى منها جملةً كثيرة وأبيعت في سنة، وصنف تفسيراً كبيراً لم يتمّه، وكانت وفاته سنة خمس وخمسين وستمائة، وواخذ الزمخشري في "المفصل" وأخذ عليه في سبعين موضعاً وبرهن سقم ذلك، قال ياقوت: وكان عُذريًّ الهوى عامريًّ الجوى له كلّ يوم حبيب، وطوّل ترجمته ياقوت واستوفاها، وله كلام على شعر أبي الطيّب، أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه تال: هو صاحب "الضوابط الكليّة في النحو"، وذكر لنا أنه كان له في البلاد التي يتنقل إليها من الكتب ما يحتاج إليه بحيث أنه لا يستصحب كتباً اكتفاءً بماله في البلد الذي يسافر إليه من الكتب، وأنشدني من لفظه قال: أنشدنا أبو الهدى عيسى قال: أنشدنا شرف الدين لنفسه من الكتب، وأنشدني من لفظه قال: أنشدنا أبو الهدى عيسى قال: أنشدنا شرف الدين لنفسه لما دخل عليه الصالح أبو العباس المريني وهو مريض فقال له: ما هيّأتَ من الزاد! ما بقي الما دخل عليه الصالح أبو العباس المريني وهو مريض فقال له: ما هيّأتَ من الزاد! ما بقي إلاً الرحيل. فقال ارتجالاً [الكامل]:

قالوا محمّدُ قد كبِرتَ وقد أتى قلتُ: القبيح من الكريم لضيفه

داعي الحِمام وما اهتممت بزادِ عند القدوم مجيئه بالزادِ

المجدد المحافظ العلامة أبو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أحمد بن أبي بكر. الحافظ العلامة أبو عبد الله القضاعي البلنسي الكاتب الأديب المعروف بابن الأبار وبالم ولله يبكر، ولد سنة خمس وتسعين وسمع من أبيه الأبار وأبي عبد الله محمد بن نوح الغافقي وأبي الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي الحافظ وبه تخرّج وعني بالحديث وجال في الأندلس وكتب العالي والنازل وكان بصيراً بالرجال عارفاً بالتاريخ إماماً في العربية فقيهاً مقرئاً إخبارياً فصيحاً له يد في البلاغة والإنشاء في النظم والنثر كامل الرياسة ذا جلالة وأبّهة وتجمّل وافر، وله من المصنفات في الحديث والتاريخ والأدب، كمّل «الصلة» لابن بشكوال بكتاب في ثلاثة أسفار قال الشيخ شمس الدين: اختصرتُه في مجلّد واحد ومن رأى كلام الرجل علم محلّه من الحديث، وكان له إجازة من أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي جَمرة روى عنه بها، وقُتل مظلوماً بتونس على يد صاحبها لأنه تخيّل منه الخروج وشقّ العصا وقيل إن بعض أعدائه ذكر عند صاحب تونس أنه ألف تاريخاً وأنه تكلم فيه في جماعة فلما طُلب أحسّ بالهلاك فقال للغلام: خذ البغلة وآمض بها إلى حيث شئت فهي لك، وله جزء سماه «دُرَر السِمط في خبر السِبط» ينال فيه من بني وصف علياً عليه السلام بالوحي وهذا تشيّع ظاهر ولكنّه إنشاء بديع، قلت: وله «كتاب تحفة أُميّة ويصف علياً عليه السلام بالوحي وهذا تشيّع ظاهر ولكنّه إنشاء بديع، قلت: وله «كتاب تحفة

۱۶۳۸ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (۲/ ۲۲۲ ـ ۲۲۷)، و"عنوان الدراية" للغبريني (۱۸۳ ـ ۱۸۳)، و"كشف الطنون" لحاجي خليفة (۲۸۲ ـ ۲۷۲)، و"أعيان الشيعة" للعاملي (۲۷۹/۶۵ ـ ۲۸۶)، و"مصفى المقال" لآغا بزرك (۲۱۰ ـ ۲۱۱)، و"هدية العارفين" للبغدادي (۲/ ۲۲۷)، و"الأعلام" للزركلي (۲/ ۱۱۰).

القادم» تراجم شعراء، و«كتاب إيماض البرق» و«الحُلّة السِيراء في أشعار الأمراء» و«إعتاب الكُتّاب» أخبرني الشيخ فتح الدين ابن سيّد الناس أنه أملاه في ثلاثة أيام، توفي سنة ثمان وخمسين وستمائة، ومن شعره يصف المركب [البسيط]:

يا حبّذا من بنات الماء سابحة تُطيرها الريخ غرباناً بأجنحة الممن كل أَدهَم لا يلفى به جربٌ يُدعى غراباً وللفتْخاء سُرعته ومنه [المتدارك]:

مرقوم الخذ مروده مرقف السخة مروده مرقف السائر لله جسسة في وجنته من نعمته نظرت عيناي له خطاً ويدم يعن أكحله متداني الخطوة من تَرف ولاه السخسين وأمسره ومنه [الطويل]:

ونهر كما ذابت سبائك فضة إذا الشفق أستولى عليه أحمرارُهُ وتحسِبُهُ سُنت عليه مُفاضةً وتحسِبُهُ سُنت عليه مُفاضةً وتطلعه من دُكنة بعد زُرقة كما أنفجر الفجر المُطِلّ على الدُجى ومنه أيضاً [مجزوء الكامل]:

تطفُو لِما شبَّ أهل النار تُطِفئهُ حمائم البيض للإشراك تَرزَقُهُ فحما لراكبه بالقار يَهنَوُهُ وَهُوَ ابن ماء وللشاهين جُوجُؤُهُ

يكسُوني السقم مجرَّدُهُ بِالْبِي مِا أُودِعَ مِحِسَدُهُ مِحِسَدُهُ مِحِسَدُهُ مِحِسَدُهُ مِحِسَدُهُ مِحِسَدُهُ فَالِي موقَدُهُ فَالِي موقَدُهُ فَالِي مالأنظار تعممُدُهُ زُرقا تُصمي مَن يصمُدُهُ أَتُرى الأحجال تقييدُهُ وأتاه السِحررُ يوزيدُهُ وأتاه السِحررُ يوزيدُهُ

حكى بمَحانيه أنعطافَ الأراقمِ تبدَّى خضيباً مثل دامي الصوارمِ لأنْ هابَ هبّاتِ الرياح النواسمِ ظِللاً لأدواح عليه نواعم ومن دونه في الأفق سحمُ الغمائم

ترقيشة سامي الحباب فحصاه ليس بذي اصطخاب من خالص الذهب المذاب كارُ المنى عصرَ الشباب كالخال في خذ الكعاب ف الشمس منه كالنِقاب

شتى محاسِنُهُ فمن زَهرِ على عَرِيَتْ به شمس الظهيرة لا تَني حتى كَساه الدوحُ من أَفنانه وكأنَّما لمع الظلالِ بمَتْنه

قلت: شعر جيّد لمعانيه غوص.

نهر تسلسَلَ كالحباب تسلسلا إحراق صفحته لهيباً مُشعِلا بُرداً يمزَّق في الأصايل سلسلا قطع الدماء جَمَدْنَ حين تحلّلا

ها ذيله جَونُ السحابُ

1879 - «أبو عبد الله المتيجي» محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عيسى بن مَعنين بن علي ابن يوسف. أبو عبد الله الإسكندراني الفقيه المالكي العدل، من أهل العلم والحديث، كان صالحاً ثقة ثبتاً وكان له نظم، توفي سنة تسع وخمسين وستمائة، ومن شعره فيما يكتب به على الإجازات [الطويل]:

أجزتُ لهم أعلَى المهيمِنُ قدرَهم رواية ما أرويه شرقاً ومغرباً على شرط أهل العلم والصيغة التي وهذا جوابي ثم وأسمي محمد أقول وعبد الله أسم لوالدي ويُعرف بالمقتى نسبة بلدة

وحلاً هُم ذكراً جميلاً معطّرا وما قلتُه نظماً ونثراً مُحبِّرا يكون بها معنى الإِجازة مُظهَرا عفا اللَّه عنه ما مضى وتأخرا وَإِبْراهَمْ جدّي نصصتُ مُخبَرا وسطّرتُ خطّي بالقريض معبرا

قلت: طوّل وجاء بشعر غتّ ركيك وأين هذا مما كان يكتبه ابن الظهير الإربلي وقد تقدّم (١١).

المتاني المتاني المتاني محمد بن عبد الله بن موسى. شرف الدين أبو عبد الله المحوراني المتاني الشيخ العارف الزاهد، كان له رياضات وخلوات وانقطاع ومعرفة جيّدة بعلوم متعددة، توفي بحماة في سنة تسع وخمسين وستماثة، ومتّان بضم الميم وتشديد التاء المثناة من فوق قرية من قرى حوران.

١٤٤١ - «الشيخ جمال الدين بن مالك» محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك. الإمام

١٤٣٩ - «شذرات الذهب» لابن العماد (٩/ ٢٩٩).

 <sup>(</sup>۱) انظر ما كتبه ابن الشهرزوري الشافعي في «الوافي» (۳/ ۱۲۱) رقم (۱۳۱۹).

۱٤٤١ ـ «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٨/٤ ـ ٩)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١٧٢ ـ ١٧٣)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢٢٧/٢ ـ ٢٢٧)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢٨/٥)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٢٦٧/١٣)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢/١٨٠ ـ ١٨١)، و«النجوم=

العلامة الأوحد جمال الدين أبو عبد الله الطائي الجياني الشافعي النحوي نزيل دمشق، ولد سنة ستمائة أو سنة إحدى وستمائة وسمع بدمشق من مكرّم وأبي صادق الحسن بن صبّاح وأبي الحسن السخاوي وغيرهم وأخذ العربية عن غير واحد وجالس ابن عمرون وغيره بحلب وتصدّر بحلب لإقراء العربية وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وأربى على المتقدمين وكان إماماً في القراءات وعللها صنّف فيها قصيدة داليّة مرموزة في قدر «الشاطبية» وأما اللغة فكان إليه المنتهى فيها، أخبرني الشيخ الإمام شهاب الدين أبو الثناء محمود رحمه الله من لفظه قال: جلس يوماً وذكر ما انفرد به صاحب المحكم عن الأزهري في اللغة، قلت: وهذا أمر مُعجز لأنه يريد ينقل الكتابَيْن، وأخبرني عنه أنه كان إذا صلَّى في العادلية لأنه كان إمام المدرسة يشيِّعه قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان إلى بيته تعظيماً له، وقد قرأتُ ألفيّة الشيخ المسمّاة «بالخلاصة» من لفظي على الشيخ شهاب الدين المشار إليه ورواها لي عنه ورويتُها بالإِجازة عن ناصر الدين شافع بن عبد الظاهر وعن شِهاب الدين بن غانم بالإِجازة عنهما عنه، وأما النحو والتصريف فكان فيهمًا بحراً لا يشقّ لجّه، وأما اطّلاعه على أشعار العرب التي يستشهد بها على النحو واللغة فكان أمراً عجيباً وكان الأئمة الأعلام يتحيّرون في أمره، وأمّا الاطّلاع على الحديث فكان فيه آيةً لأنه أكثر ما يستشهد بالقرآن فإن لم يكن فيه شاهدٌ عَدَلَ إلى الحديث وإن لم يكن فيه شيء عدل إلى أشعار العرب هذا مع ما هو عليه من الدين والعبادة وصِدْق اللهجة وكثرة النوافل وحسن السمن وكمال العقل، وانفرد عن المغاربة بشيئين الكرم ومذهب الشافعي، أقام بدمشق مدّة يصنّف ويشغل بالجامع والتربة العادلية وتخرج به جماعةً وكان نظمُ الشعر عليه سهلاً رجزه وطويله وبسيطه، وصنّف «كتاب تسهيل الفوائد»، مدحه سعد الدين محمد بن عربي بأبيات مليحة إلى الغاية وهي [البسيط]:

> إن الإمام جمال الدين جمله أ أملى كتاباً له يُسمى الفوائد لم فكلً مسألة في النحو يجمعها

رَبُّ العُلَى ولنشرِ العلم أَهَلَهُ يَرِل مفيداً لذي لُبِ تأمَّلَهُ إِن الفوائد جمعٌ لا نظيرَ لَهُ

وفي هذه الأبيات مع حُسن التورية فيها ما لا يخلو من إيراد ذكرتُه في كتابي "فضّ الختام عن التورية والاستخدام"، ومن تصانيفه: "سَبْكُ المنظوم وفكَ المختوم" و"كتاب الكافية الشافية" ثلاثة آلاف بيت وشرحها، و"الخلاصة" وهي مختصر "الشافية"، و"إكمال الإعلام بمثلَّث الكلام" وهو مجلد كبير كثير الفوائد يدلّ على اطّلاع عظيم، و"لاميّة الأفعال" وشرحها، و"فعَل وأَفعَلَ" و"المقدّمة الأسدية" وضعها باسم ولده الأسد، و"عُدّة اللافظ وعُمدة الحافظ" و"النظم الأوجز فيما يهممز" و"الاعتضاد في الظاء والضاد"، مجلد، وغير ذلك، و"إعراب مشكل البخاري"، أنشدني

الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٤٤)، و«السلوك» للمقريزي (٦١٣/١). و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١١٥)
 ١٣٠ ـ ١٣٧)، و«مفتاح السعادة» لطاش كبري (١/ ١١٥ ـ ١١٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٣٩).

العلامة أثير الدين أبو حيان من لفظه قال: أنشدني علي بن منصور بن زيد بن أبي القاسم الهمذاني التميمي قال: أنشدنا الشيخ جمال الدين ابن مالك لنفسه [الوافر]:

إِلَ أَبِنَ الحير عن ضرراً خَشِيتا فحُسنَ الحرر وأياً إِن دُهيتا إذا الملهوف ذا صدق عطاء

وهـــذا مَــذهــب وَعُــر مَــذاه مُـواصِلُ عُـرَةٍ قــد حـان صِـــتا تَنَلُ حَسَنُ المَحامِدَ ما حَييتا

قلتُ: كذا أَنشدنيه العلامة أثير الدين بفتح اللام من إِل وفتح النون من ابن وبنصب ضرر وفتح النون من حسن وضمَّ الميم من الحزم وكسر الباء من مذهب وفتح الفاء من الملهوف ونصب الهمزة من عطاء وضمّ النون من حسن وفتح الدال من المحامد وتفسيره أِنَّ أَل أُمرٌ، وابن مفعول، وعن بمعنى أنْ أبدلت الهمزة عيناً وحسن فعل ماض، وذا مذهب حالٌ، ومواصل فاعل، وإِ أمرٌ، وذا الملهوف مفعول وعطاء مفعول ثان وحسن منادى والمحامد مفعولُ تنل، ومن نظم الشيخ جمال الدين محمد بن مالك رحمه الله تعالى [البسيط]:

> تَثليثُ بِا إِصبَعٌ مَعْ شَكلِ همزتِهِ وأغط أنملة ما نال الأصبع إ أُرْزُ أَرُزُ أُرُزُ صــعْ أَرُزِ لَـدُنْ بِـتِـشـلـيـث دالِ لَـدْنِ لُـدُنْ فَا أُفَ ثُلِّتُ ونونْ إِن أَردتَ وأُفْ حَيَّهَلْ حَيَّهَلَ أَحَفَظُ ثُمْ حَيَّهِلاً هَيًا وَهَيَّكُ هِيًّا هَيْكُ هِيتَ وَهَبْ أيهات بالهمز أو بالها وآخره أَيْسَانَ إِيهَا قَطُ قُطُ وَقُطُ ها هاء جردْهما أو أُولِيتهما أو ما لذي الكاف نَولْ همز هاء كها وأحكم بفعلية ليها وهاء وصِلْ ورُبَّ رُبَّتُ رُبَّتْ رَبِّ رُبْ رُبَ مِعْ همز أيم وأيمُن فأفتح وأكسر أو أُمَ قل وأيمُن أختم به والله كُلاً أضِف

بغير قَبد مع الأصبوع قد نُقِلا لاً المدَّ فالمدّ للبا وحدها بُذِلا والرُزِّ والرُنز قل ما شئتَ لا عَذَلا ولَدْ ولُدْ لَدُ لُدْنَ أُوليَتْ فِعِلا أُفِّىٰ ورَفعاً ونصباً إِنَّه قُبِلا أُو نوِّن أو حَيَّهَلْ قل ثم حيَّ عَلا تَ كلُّها اسمٌ لأمرِ يقتضي عجَلا ثلُّثْ وإيهات والتنوين ما حُظِلا وقَطِّ مَعْ قُطُ وقتاً ماضياً شمَلا كافَ الخِطاب على الأحوال مشتملا ءِ هاؤُما هاؤُمٌ هاؤُنّ فأمتشلا هما بما حَفّ ونادِ آمراً وصلا تخفيف الاربع تقليلٌ بها حصلا أو قل مُ أو مُنُ بالتثليث قد شكلا إليه في قَسَم تبلُغْ به الأمَلا

وروى عنه ولده بدر الدين محمد وقد مرّ ذكره وشمس الدين بن جعوان وقد مرّ وشمس الدين بن أبي الفتح وابن العطّار وزين الدين أبو بكر المزّي والشيخ أبو الحسين اليونيني وأبو عبد الله الصيرفي وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وشهاب الدين محمود وشهاب الدين ابن غانم وناصر الدين شافع وخلق سواهم، أنشدني من لفظه الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد الحنبلي عُرف بابن قيّم الجوزية قال: أنشدني الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي قال: أنشدنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن مالك لنفسه في لغات الأرزّ بيتاً مفرداً وهو [البسيط]:

أُرْزُ أَرُزًّ أُرُزًّ صَــــــغ أَرُزِ والرُزّ والرُنْز قل ما شئتَ لا عذَلاً وأنشدني المذكور والشيخ شمس الدين الذهبي بالسند المذكور في أسماء الذهب له [البسيط]:

وزُخرفٌ عَسجدٌ عِقيانٌ الذَهبُ نَضرٌ نَضيرٌ نُضارٌ زبرجٌ سِيَرٌ وفضة في نسيك هكذا الغَرَبُ والتبر ما لَم يُذَبُ وأُشركوا ذهباً

وأنشدني الشيخ شمس الدين الذهبي بالسند المذكور: له في أسماء خيل السباق العشرة على الولاء [البسيط]:

خيلُ السباق المُجَلِّي يقتفيه مُصَ لل والمسلِّي وتالِ قبل مُرتاح وعباطِفٌ وحَيظِيٌّ والسمؤمَّل والـ

لَطيم والفِسْكِل السُكَيت يا صاح

وله من هذه الضوابط شيء كثير، وكان يقول عن الشيخ جمال الدين بن الحاجب إنه أخذ نحوه من صاحب «المفصّل» وصاحب «المفصّل» نحوُه صُغيرات وناهيك بمن يقول هذا في حقّ الزمخشري، وكان الشيخ ركن الدين بن القوبع يقول: إن ابن مالك ما خلَّى للنحو حُرمةً، وحُكى عنه أنه كان يوماً في الحمام قد اعتزل في مكان يستعمل فيه الموسى فهجم عليه أمرَدُ وقال له: ما تصنع؟ فقال له: أَكنُسُ لك الموضع الذي تقعد عليه، وهذا أستبعدُه من الشيخ جمال الدين رحمه الله والعُهدة على من حكاه لي ولا أستبعد ذلك من لطف النحاة وطباع أهل الأندلس، توفي سنة اثنتين وسبعين وستمائة بدمشق رحمه الله تعالى، وقال شرف الدين الحصني يرثيه [الخفيف]:

> يا شتات الأسماء والأفعال وأنحراف الحروف من بعد ضَبْطِ مَصدراً كان للعلوم بإذن عدم النعث والتعطف والتو ألم اعتراه أسكن منه يالها سَكْتَةً لهمز قضاء رفعوه في نعشه فانتصبنا فحدم وه عند الصلاة بدل صرفوه يا عُظْم ما فعلوه

بعد موت ابن مالك المفضال منه في الانفصال والاتصال الله من غير شبهة ومحال كيد مستبدلاً من الإبدال حركات كانت بغير اعتلال أورثَتْ طول مُدّة الانفصال نَصْبَ تمييز كيف سيرُ الجبال فأمياكث أسراره للدلال وهـو عَـدُلٌ مـعـرّف بـالـجـمـالِ

أَذْغَموه في الترب من غير مثل وقفوا عند قبره ساعة الدف ومَدَذْنا الأكفّ نطلب قصراً آخر الآي مِنْ سَبا حظّنا منه يا لسان الأعراب يا جامع الإعيا في النظم والنث يا علوم بَثَثْتُها في أناس

سالحاً من تغير الإنتقالِ
نِ وقوفاً ضرورة الإمتشالِ
مسكناً للنزيل من ذي الجلالِ
حظّه جاء أوَّل الأنفالِ(١)
راب يا مُفهِماً لكل مقالِ
ر وفي نَقْل مُشنَدات العوالي
عَلِمُوا ما ثنيتَ عند الزوالِ

قلت: هذا ما اخترتُه من هذه القصيدة وما رأيت مرثية في نحويّ أحسن منها على طولها، ولي في شيخنا العلامة أثير الدين مرثية تقارب هذه.

١٤٤٢ ــ «جندي رخيص» محمد بن عبد الله ناصر الدين. الأتابكي الجُندي عرف بجندي رخيص، قُتل مع سنقر الأشقر في صفر سنة تسع وسبعين وستمائة ودفن بقباب التركمان.

188٣ - «ابن النَّنِّ الشافعي» محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن مسعود الشيخ شمس الدين. أبو عبد الله بن النَّنِ بالنونين المشددتين وفتح الأولى العَنْسي البغداذي الشافعي الفقيه، ولد سنة تسع وتسعين ببغداد وسمع من ابن منينا ويحيى بن ياقوت وسليمان الموصلي وثابت بن مشرّف، وكان ثقة متيقظاً/ روى عنه ابن العطّار وغيره وأجاز للشيخ شمس الدين مرويّاته، وتوفي بالإسكندرية سنة تسع وسبعين وستمائة.

الدين التلمساني الزناتي الكملاني المازوني، قال الشيخ أثير الدين: لقبه محيي الدين انتهى، النحوي المعروف بحافي رأسه، كان من أئمة العربية بالثغر وكان يحفظ الإيضاح لأبي على ويقرىء بداره وحدّث عن ابن رواج وقرأ عليه ابن المنيّر شيئاً من النحو، وُلد بتلمسان سنة ست وستمائة بظاهر، سمع من أبي القاسم الصفراوي وابن رواج وجماعة وتصدّر للعربية زماناً، أخذه عنه تاج الدين الفاكهاني وطائفة وتخرج به خلق، وأخذ هو النحو عن أبي محمد عبد المنعم بن صالح التيمي تلميذ ابن برّي وعن أبي زيد عبد الرحمٰن بن الزيات تلميذ محمد بن قاسم بن قنداس وابن قنداس من أصحاب الجزولي وأبي ذرّ الخُشَني وأخذ أيضاً عن نحوي الثغر عبد العزيز بن مخلوف الإسكندري الجرّاد، ولقب بحافي رأسه لحفرة كانت في دماغه وقيل كان في رأسه شيء يشبه ح وقيل لأنه كان في أول أمره مكشوف الرأس وقيل رآه رئيس في الثغر فأعطاه

<sup>(</sup>۱) آخر سورة سبأ قوله تعالى: ﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فُعِل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب﴾ [سبأ: ٥٤]. وأوّل الأنفال قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الآنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين﴾ [الأنفال: ١].

١٤٤٤ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ١٨٥)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١٣٨/١).

ثياباً جدداً لبدنه فقال: هذا لبدني ورأسى حافى، فأمر له بعمامة فلزمه ذلك، ومن شعره أنشدنيه من لفظه الشيخ أثير الدين [الطويل]:

> ومُعتقدِ أنَّ الرئاسة في الكِبر يجرة ذيول الكبرطالب رفعة وأنشدني له أيضاً [الكامل]:

> يا مُنكِراً من بُخْل أهل الثغر ما أقصر فقد صحت نتانة أهله

فأصبَحَ ممقوتاً بها وهو لا يَدري ألا فأعجبوا مِن طالب الرفع بالجرّ

عَرَفَ الورى أنكرتَ ما لا يُنكَرُ ومن الثغور كما علمتَ الأبخرُ

قال الشيخ أثير الدين: ولا أعلمه صنّف شيئاً، قلت: وهو أحد النحاة الثلاثة المحمدين في عصر واحد هو في الإسكندرية وابن النخاس في مصر وابن مالك في دمشق وقد مرَّ ذكرهما، ومن شعر الشيخ محيي الدين حافي رأسه [الكامل]:

> ومُعلَّمي الصبرَ الجميل بهجره لا بُدَّ من أُجْرِ لكلّ معلّم وكتب إلى الأمير نور الدين علي بن مسعود الصوابي [الوافر]:

فشنى فؤاداً عنه لم يك يَنشَنى وإلى السلو ثوابُ ما علمتني

شكَوْتُ إليك نور الدين حالي وحَسبي أَنْ أَرَى وجه الصواب وكُتبي بعتُها ورهنتُ حتى بقيتُ من المجوس بلا كتاب

١٤٤٥ \_ «فتح الدين بن عبد الظاهر» محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر. القاضي فتح الدين ابن القاضي محيي الدين الجذامي الرَوحي المصري صاحب ديوان الإنشاء ومؤتمن المملكة بالديار المصرية، مولده بالقاهرة سنة ثمان وثلاثين وستمائة، سمع من ابن الجُميزي وغيره وحدَّث، وساد في الدولة المنصورية بعقله ورأيه وهمَّته وتقدَّم على والده القاضي محيي الدين وهو ما هو في فنّ الإنشاء وكتابة الترسّل فكان والده من جملة الجماعة الذين يصرّفهم أمره ونهيه وكان السلطان يعتمد عليه ويثق به، وتوفى في حياة والده وفجع به سنة إحدى وتسعين وستمائة بقلعة دمشق ودفن بسفح قاسيون، ولم يكن في صناعة الإنشاء مجيداً ولا مُكثراً ولم أسمع له غير بيتين رثى بهما حسام الدين طُرُنْطاي وضمّنهما بيتاً ونصفاً وهما [الطويل]:

ألا رَحِمَ اللَّه الحسامَ فإنَّه أصم به الناعي وإن كان أسمعا وما كان إلا السيف لاقى ضريبة وقطعها ثم أنشنى فتقطعا

ولكنَّه يدل على ذوق وذكاء، ودبّر الديوان ونفذ مهمّاته وباشره أُحسن مباشرة، لما توزّر فخر الدين بن لقمان قال له الملك المنصور: من يكون عوضك؟ فقال: فتح الدين ابن عبد الظاهر، فتمكن فتح الدين من السلطان وحظى عنده إلى أن دخل فخر الدين يوماً على السلطان فأعطاه كتاباً يقرأه فلما دخل فتح الدين أخذ الكتاب منه وأعطاه لفتح الدين وقال لفخر الدين تأخّر! ولما بطل فخر الدين من الوزارة وعاد إلى ديوان الإنشاء تأدّب معه، ولما ولي الوزارة

للأشرف شمسُ الدين بن السلعوس قال لفتح الدين: اعرض عليَّ كلِّ ما تكتبه، قال: لا سبيل إلى ذلك ولا يطلع على أسرار السلطان إلاَّ هو فإن اخترتم وإلاّ عينوا عوضي، فلما بلغ السلطان ذلك قال: صدق، قال قطب الدين اليونيني: لما توفي فتح الدين وُجد في أوراقه قصيدة عملها مرثيةً في رفيقه تاج الدين بن الأثير وكان قد مرض وطوّل في مرضه فعُوفي تاج الدين قبل وفاة فتح الدين بأيام قلائل وولي مكانه فعاد تاج الدين رثاه، وقال السراج الورّاق يرثيه وكان موته موافقاً لموت سعد الدين الموقّع [الطويل]:

> رزيّة فتح الدين سُدّ بها الفضا وقد قيل سعد الدين وافق موته وكتب إليه أيضاً [المتقارب]:

إذا جــدد الــلـه ســـحـانـه فبلا غبدم السملك نبصراً عزيزاً ونقلتُ من خطِّ والده محيى الدين رحمهما الله تعالى [الخفيف]:

> أيها الفتح أنت عَوني وسُكُنا فلهذا أمسَيْتُ نصري من الله ونقلت منه أيضاً [الخفيف]:

> لِيَ فتح نصري به وبقلبي

وأنا مؤمن فبشراي إذ لي

اللُّه أعطاك لا زَيدٌ ولا عمرو هذا المقامُ الذي لو لم تحلّ به مَن ذا الذي كان يلقى ذا العدوّ كذا يا أيها الملك المنصور قد كسرتُ وأستأصلوا شأفة الأعداء وأنتصروا لمّا بَعا جيشُ أَبْعًا في تجاسُره وأجَعَ المُغل والتَكْفُور وٱتَّفقُوا جاءت ثمانون ألفاً من بعوثهم

علينا وماتت حين مات الفضائلُ فقلتُ وسعدٌ كلّها والقبائلُ

لكم نِعَماً عمّتِ المسلمينا ولا عَدِمَ الدين فتحاً مُبينا

كَ بِقِلْبِي فِلْيِس عِنْهُ تَغْيِبُ تىعىالىي ربىي وفىتىخ قىريىبُ<sup>(١)</sup>

ساكنٌ فيه ليس عنه يغيبُ من إلاهي نصرٌ وفتحٌ قريبُ<sup>(٢)</sup>

ووقفتُ للقاضي فتح الدين بن عبد الظاهر فيما بعدُ على قصيدة مدح بها السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوُون عندما هزم التتار نوبة حمص وهي [البسيط]:

(٢)

هذا العطاء وهذا الفتخ والنصر لم يبق واللُّهِ لا شامٌ ولا مِصرُ أو يترغ لأمة ما لامها الصبر جنودُك المُغلَ كسراً ما له جَبرُ لما ثبت وزال الخوف والذعر ولم يُمَدّ له إلا القناجسر مع الفرنج ومَن أردى به الكُفرُ لأرض حمص وكان البعث والنشر

جاء الخميسانِ في يوم الخميس ضُحى والسيف يسركع والأعلام رافعة والسيف يسركع والأعلام رافعة والخيل لا تغتدي إلا على جُثَثِ والبيض تُغمَد في الأجفان من مُهَجِ فجاء في رَجَبِ عيدانِ من عجبِ فكان أسلَمَهم مَن أسلموه لأن وراح فارسُهم في إثرِ راجلهم في الرّعي مطيته في منهم راعٍ مطيته وكان يوم الخميس النصف من رَجَبِ وعاد سلطاننا المنصور منتصراً

وامتدَّتِ الحربُ حتى أُذِن العصرُ والرُوس تسجد لا عجبٌ ولا كبرُ والرُوس تسجد لا عجبٌ ولا كبرُ والسهل من أَرْوسِ القتلى به وعرُ والسمرُ ناهيك يا ما تفعل السمرُ للسيف والرمح هذا الفطر والنحرُ يقوده القيدُ أو يسري به الأسرُ ينتابه الوحش أو ينبُو به القفرُ ولا ارعوى لهمُ من روعةٍ فكرُ عامَ الثمانين هذا الفتح والنصرُ فالحمد والشكرُ فالحمد والشكرُ

قلتُ: شعر يقارب الجودة إلاَّ أنه حكاية واقعة الحال إلاَّ أن هذه القافية فاترة إلى الغاية، وكتب أيضاً على دواةً نحاس استعملها بدمشق لوالده [الكامل]:

افتَخ دواة سعادة أقلامُها عُملتُ لعبد الله راجي عفوه

تـجـري بـواف مـن عـطـاء وافـر والمستجير به ابن عبد الظاهر

المبتي» محمد بن عبد الله بن أحمد بن سعيد العنسي بالنون. أبو عبد الله السبتي، ولد سنة أربع وستمائة، قال الحافظ ابن رُشيد: لا يوثق لقوله إلاَّ إِن وُجد شيء من روايته بخطّ غيره، توفي سنة ثلاث وتسعين وستمائة.

188۷ ـ «الشيخ محمد بن غانم» محمد بن عبد الله بن غانم بن علي. النابلسي الشيخ الزاهد أبو عبد الله ابن الشيخ العارف ابن الشيخ الكبير غانم النابلسي المقدسي الشافعي، قدم دمشق وتفقه على الشيخ تاج الدين الفزاري وأفتى ببلده مدّة إلى حين وفاته، وكان صالحاً زاهداً له فقراء مريدون، توفى سنة ثلاث وتسعين وستمائة.

188٨ ـ «التجيبي الخطيب» محمد بن عبد الله بن أبي نصر. التجيبي الغرناطي، أخبرني الشيخ أثير الدين قال: هو الأديب الصالح له خُطبٌ سهلة المساق عذبة الألفاظ كان يخطب بجامع مَطَخْشارش من غرناطة سمعتُ منه خطباً جملة وأجازني ونقلت من خطّه [الطويل]:

وما العيدُ باستعمالِ طيبِ وزينةِ ولا أن يُرى فيه عليك جديدُ ولكنْ رِضى الرحمن عنك هو الذي يصحّ عليه في الحقيقة عيدُ

١٤٤٩ \_ «جمال الدين الأنصاري الحلبي» محمد بن عبد الله بن ماجد. جمال الدين

١٤٤٩ ـ «أعلام النبلاء» لراغب الطباخ (٤٠٣/٤).

الأنصاري الحلبي، أنشدني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: أنشدنا المذكور لنفسه بمصر بمكتب ابن عبد الحميد [المتقارب]:

قِفْ الركبَ يا صاح بالأجرَع فقد كان يَسكن بين الضلوع دعاه الخرامُ إلى حَتفِه فآه له مَن قطيع اللحاظ ومَسن ذا اللذي قادَه طرفه قَمَنْ يَنْسَ لا أنسَ يومَ الوداعِ وقولي لها بلسان الخضوع قفي ساعة نَشتكيكِ الغرام فلم يُبقِ لي الدهرُ أمنية فلم يُبقِ لي الدهرُ أمنية وضي ساعة البَين يا هذه وصح الفراق وسار الرفاق وصح الفراق وسار الرفاق وبيتُ القصيدة أني رجعتُ فيا جنبُ إيّاكَ أن تستقر فيا مولده سنة إحدى وتسعين وخمسمائة.

قلي الألتنائب قلبي معي وقد صاريربكم بالأربع فلكبتى المسنية لمما دُعي ومن بالنواظر لم يُقطع ومن بالنواظر لم يُقطع فلا يُستقاد ولم يتبع غداة الثنية من لعلع وقد كدت أغرق في الأدمع وما شئت من بعدها فأصنعي وما شئت من بعدها فأصنعي سوى أن أقول وأن تسمعي ببين المحق من المدعي ولم يبق في الوصل من مَطمَع ولم يبق في الوصل من مَطمَع سليباً وما عاد قلبي معي ويا عيب أي إياك أن تهجعي

الدين ابن الصاحب فتح الدين بن القيسراني المخزومي، كان رئيساً ديّناً متواضعاً كثير المحاسن، الدين ابن الصاحب فتح الدين بن القيسراني المخزومي، كان رئيساً ديّناً متواضعاً كثير المحاسن، توفي سنة سبع وسبعمائة، وله في فن الإنشاء البد الطولى، أخبرني الشيخ فتح الدين ابن سيّد النّاس قال: كان قد توجّه صحبة السلطان إلى غزوة قازان أو غيرها، الشكّ منّي، فرأيتُه في المنام كأنه منصرف عن الوقعة وقد نصر الله المسلمين فيها على التتار فأخبرني بما فتح الله به فنظمتُ في المنام بيتين واستيقظتُ ذاكراً للأول منهما وهو [البسيط]:

الحمد للَّهِ جاء النصرُ والظفَرُ واستبشر النيّران الشمسُ والقمرُ فكتبتُ إليه أعلمه بذلك فكتب إليّ الجواب عن ذلك [مخمس من الطويل]:

أيا فاضلاً تُلهي معاني صفاتِهِ وكلُّ بليغ فاضلٍ من رواتِهِ ومَن يستبين الفهمُ من لحظاتِهِ له آمِرٌ بالرُشد في يقظاتِهِ ومَن يستبين الفهمُ من لحظاتِهِ له آمِرٌ بالرُشد في يقظاتِهِ ومَن يستبين الفهمُ النوم يَهديه لخير الطرائِق

١٤٥٠ ـ "الدرر الكامنة" لابن حجر (٣/ ٤٨١)، و"أعلام النبلاء" لراغب الطباخ (٤/ ٥٤٠).

ومَن قُرْبُهُ غايات كلّ وسيلةِ وأَسُطرُه تُزهى بزهرِ خميلةِ وجُملته في الناس أيُّ جميلةِ فإن قام لم يَذأَب لغير فضيلةِ وجُملته في الناس أيُّ جميلة بغير الحقائقِ وإن نام لم يحلُمْ بغير الحقائقِ

يقبّل اليد العالية الفتحية فتح الله أبواب الجنّة بها ولها، وأَسْعَدَ خاطره الذي ما أشتغل عن صوب الصواب ولا لَهي، ومُشتهى خلقه الذي لا أعرِف لحُسنه مُشبِها، تقبيلَ مشتاقي إلى روايته ورويته، ونتائِج بديهته ورويته متعطّش إلى روايه وإروائِه، والتيمُن بعالي آرائه، والتملّي به في هذه السفرة المُسفِرة بمشيّة الله تعالى عن النجاح والفلاح، والغزوة التي لها الملائكة الكرام النجدة والرايات النبوية السلاح، والحركة التي أخلَصَ فيها المسلمون لله تعالى رواحهم وغدوهم، وتعلقت آمالُهم بأنه سبحانه وتعالى يُهلك عدوهم، فإنهم قد بغوا والبغي وخيم المصرّع، وابتغوا الفتنة والفتنة لمُثيرها تصرّع، وقد تكفّل الله للملّة المحمّدية أن يُديل دولتَها، وأخبر رسول الله يَشْ أن الله لا يسلّط على هذه الأمّة من يستبيح بَيْضَتَها(۱)، ولهذا ما أَمضَيْنا في السهر ليلاً، ولا أَنضَيْنا في السفر ليلاً، ولا أَنضَيْنا في السفر خيلاً، ولا جُناح، وسمحنا بنفوس النفائس في طلب الجنّة والسّماح رَباح، ويُنهي أَن ووحداناً بغير جَناح ولا جُناح، وسمحنا بنفوس النفائس في طلب الجنّة والسّماح رَباح، ويُنهي أَن المشرّف العالي ورد إليه فتنسَم أرواح قُربه، وأوجد مسرّات قلبه، وأعدم مضرّات كربه، وأبهجه المحتوماً، الكتاب بعبير ريّاه، وألهجه الخطاب بتعبير رؤياه، فرأى خطّه وَشياً مرقوماً، ولفظه رحيقاً مختوماً، ووجده مُحتوياً على دُرَر كلاميّة، وبشر مناميّة، وحديث نفسٍ عصاميّة، نرجو من الله أن نشاهد ذلك أيقاظاً، ونكون لأنبائه حُقاظاً، وهو كتابٌ طويل أجاب عنه الشيخ فتح الدين وقد أثبتُهما في الحزء الأول من «التذكرة».

1801 \_ «الشيخ محمد المرشدي» محمد بن عبد الله المجد بن إبراهيم. الشيخ الكبير الشهير الصالح المُرشِدي، صاحب الأحوال وكثرة الإطعام، ولخلق كثير فيه اعتقاد ويُحكى عنه عجائب تحيّر السامع من إحضاره الأطعمة الكثيرة، وكان مقيماً بقرية مُنية مُرشِد بقرب بلد فُوة، وكان يحفظ القرآن وقطعة من مذهب الشافعي ويخدم الواردين بنفسه ولا يقبل من أحد شيئاً وتحيّل السلطان عليه وبعث له مع الأمير سيف الدين بَكتَمُر الساقي جملة من الذهب فغالطه في قبولها ودسها معه في مأكول جهزه معه إلى السلطان، وحجّ في هيئة وتلامذة أنفق في ليلةٍ ما قيمتُه ألفان وخمسمائة درهم وقيل إنه أنفق في ثلاث ليال ما يساوي الألف دينار، وكان يأتيه الأمراء الكبار ومَن دونهم إلى الفقراء فيأتي لكل واحد بما حدّثه به ضميرُه على مُفرده هذا ذكره

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية (٦٥) من سورة الأنعام.

١٤٥١ \_ «طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ٢٣٧)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٢٦٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٢١٢).

لي غير واحد وكاد يبلغ عنه مبلغ التواتر بل بلغه وقَلَّ من أنكر عليه حاله واجتمع به إلاَّ وزال ذلك من خاطره، كان الشيخ فتح الدين ابن سيّد الناس ممن يُنكر حاله ويشتّع عليه فما كان إلاّ أن اجتمع به فسألتُه عنه فقال: هو إنسان حسن، ثم اجتمع به مرّة ومرّة وكذلك الأمير ناصر الدين محمد بن جنكلي بن البابا كان ينكر عليه واجتمع به وجرى بينهما تنافس في الكلام ولم يجيء من عنده إلاَّ وقد رضي به، ولكن أخبرني جماعة عنه ممن توجّه إليه وأقام عنده أنَّ في مكانه مسجداً ومنبراً للخطيب يوم الجمعة وكان يأمر الناس بالصلاة ولم يصلّ مع أحد، وصلاة الجماعة لا يعدلها شيءٌ وأمرُه غريب والسلامُ يتولى الله سريرته، وكان قد عظُم شَأَنه ويكتب الأوراق إلى دوادار السلطان وإلى كاتب السرّ وإلى من يتحدّث في الدولة بقضاء أشغال الناس بعبارة ملخّصة موجزة على يد من يتقاضاه ذلك ويُقضى ما يشير به، وما عظُم واشتهر إلا بتردّد القاضي فخر الدين ناظر الجيش إليه فإنه كان يزوره كثيراً فعظُم محله في النفوس، وقرأ على ضياء الدين بن عبد الرحيم وتلا على الصائغ، بات في عافية وأرسل إلى القُرى التي حوله ليحضروا إليه فقد عرض أمرٌ مهم فأتوه فدخل خلوة زاويته وأُبطأ فطلبوه فوجدوه ميّتاً، والحكايات في شأنه كثيرة تزيد وتنقص إِلاَّ أنَّه كان لِا يدعي شيئاً ولم يُحفَظ عنه شَطْحٌ، حسن العقيدة شافعيّ المذهب، وكان يُخرج إِلَى الواردين أَطعمةً كثيرةً من داخل مكانه ولا يدخل إِلى ذلك المكان أحدٌ سواه وله همة عظيمة وجلادة على خدمة الناس، توفي في شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وسبعمائة ولعله قد قارب الستين رحمه الله تعالى.

الزدزاري الإربلي الدمشقي الشافعي قاضي القضاة العلامة شهاب الدين أبو الفرج وأبو عبد الله ابن الزدزاري الإربلي الدمشقي الشافعي قاضي القضاة العلامة شهاب الدين أبو الفرج وأبو عبد الله ابن الإمام مجد الدين، ولد سنة اثنتين وستين وسمع من ابن أبي اليُسر ومظفّر بن عبد الصمد بن الصائع والفخر علي وابن أبي عمر وأبي بكر ابن الأنماطي وابن الصابوني وعبد الواسع الأبهري والنجم بن المجاور وابن الواسطي وابن الزين وابن بَلبان وغيرهم، وكتب الطباق وسمع كثيراً وأفتى ودرّس وجود العربية وغير ذلك، وكان أولاً ينوب في وكالة بيت المال عن القاضي جمال الدين والقاضي علاء الدين ابني القلانسي ثم انفرد بالوكالة ثم ولي قضاء القضاة بعد القاضي جمال الدين ابن جملة ولم يُحمد في الحكم على أنه حكى لي عنه شرف الدين الخيلي العدل حكاية تدل على مروءة جمة ومكارم عظيمة، وكان واسع النفس كثير البذل، ولما عُزل من باب السلطان بولاية كتابة السر بدمشق فنفرت به البغلة عند حمام الخضراء فرُض دماغه فحُمل في محقة إلى بولاية كتابة السر بدمشق فنفرت به البغلة عند حمام الخضراء فرُض دماغه فحُمل في محقة إلى العادلية ومات بعد أسبوع في آخر جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ولم يُعمل له عزاء وأوذي أصهاره، وكان مجموعاً عظيماً في الفضيلة أما الفروع والشروط فكان إماماً لا يجارى في ذلك وفيه مكارم وله محاسن وفيه خدم للناس، كتب إليه جمال الدين محمد بن نباتة [المنسرح]: ذلك وفيه مكارم وله محاسن وفيه خدم للناس، كتب إليه جمال الدين محمد بن نباتة [المنسرح]:

١٤٥٢ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٦٧).

قاضي القضاة أبقَ في سماءِ عُلاً كم من صديقٍ قد جاء يسألني عن ابن صَصرى وعنك قلتُ له

مُقتبِلَ السعدِ نافِذَ الحُكمِ في البرّ والمكرُمات والحلم لا فرقَ بين الشهاب والنجم

أنشدني من لفظه لنفسه المولى شمس الدين محمد الخيّاط في وقعة القاضي شهاب الدين المذكور لما توفي [السريع]:

بعلة قاضينا إذا زُلزلت تكاثر ألهاه من عُجبه فأظهرت زوجته عندها

كانت له من فوقها الواقعه حتى غدا مُلقى على القارِعَه تضايقاً بالرحمة الواسِعَهِ

الخير زين الدين ابن علم الدين ابن المرحل" محمد بن عبد الله بن عمر. الشيخ الإمام العلامة الورع الخير زين الدين ابن الدين ابن المرحل الشافعي هو ابن أخي الشيخ صدر الدين، كان من أحسن الناس شكلاً وربي على طريق خيرة في عفاف وملازمة اشتغال وانجماع عن الناس، وكان عمّه يحسده ويقول: لا إله إلا الله ابن الجاهل طلع فاضلاً وابن الفاضل طلع جاهلاً، يعني الشيخ صدر الدين بذلك أنه عينه قاضي القضاة شمس الدين ابن الحريري للقضاء وأشار به على السلطان إما لقضاء مصر أو لقضاء الشام فلم يكن فيه ما منعه من ذلك غير صغر سنّه، وحضر على البريد من مصر وتولى تدريس الشامية البرانية عوضاً عن الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني لما توجّه قاضياً بحلب، وأخبرني جماعة أن دروسه لم تكن بعيدة من دروس الشيخ كمال الدين لفصاحته وعذوبة لفظه، وكان الفقه وأصوله قد جوّدهما وأما العربية فكان فيها ضعيفاً، وناب لقاضي القضاة علم الدين الأخنائي بدمشق في الحكم، وتوفي سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة.

150٤ ـ «أبو عبد الله ابن الصائغ» محمد بن عبد الله بن محمد. الأُمُوي المروي الشيخ الأديب محبّ الدين أبو البقاء المعروف بابن الصابغ المغربي، حضر إلى الديار المصرية رأيته بالقاهرة مرّاتٍ واجتمعت به في حلقة الشيخ أثير الدين أبي حيّان وغيرها وسمعت أنا وهو صحيح البخاري بقراءة الشيخ شهاب الدين أحمد بن المرحّل النحوي على الشيخ فتح الدين ابن سيّد الناس وأخيه أبي القاسم بالظاهرية بين القصرين وأتى بفوائد تتعلق بالعربية غريبة وقت السماع فوجدته يستحضر من اللغة شيئاً كثيراً ويعرف النحو والعروض معرفة جيّدة إلى الغاية وينظم الشغر الفائق، أنشدني من لفظه لنفسه ما امتدح به القاضي نجم الدين محمد بن محمد الطبري قاضي مكة لما أنشده المذكور لنفسه ما تقدّم ذكره في ترجمته وكتبها لي بخطّه والتزم الهاء قبل الكاف وهو [الكامل]:

١٤٥٣ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٧٩)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ٢٣٨).

١٤٥٤ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٨٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٤٣).

شرعُ الهوى هُوني لعزّةِ جاهكِ رِقي لجسم رَقً من دَنف الهوى لا تعجبي إن ذُبتُ سُقماً وأعجبي وَسَنٌ نفى وسنى فنمتُ ولم أنم بَطْحاء وادي الأثّل لولا تِيهُها ولَـمـا وخـدتُ بهـا شـوازبَ ضُـمّـراً بدّلتُ سدرَكِ بالسّدير وما حَوَى وهجرتُ طيب كَرى وواصلتُ السرى أدعُوا بسُعدى أين يُمنُ سُراى إذ نصبوا على رخاخهم لكنهم جُبْتُ الشِعابَ وآل شُعبة عندما أعشو إلى حَلْى الترائب خُفية أُدنى اللجين لعَسجديّ شاحب أُنِّي شممتُ الزهر بَلِّ عيونَهُ أسقى عهاد الدمع عهدا باللوى زمناً أُردَدُ أُهِّة المشخوف من أنضارتي آشتعل المشيب فأنضبت ينهي ويننه كننى مشيب صنته حلكُ المفارقِ قد تنفس صبحه يستبدمونك للنسيب فشرفى قاضى الشريعة والمقيم منارها بلّدت في جَوب البلاد ومَدحُه لولاه أوشكتُ الخمولَ فلازمي يا خير أرض الله قد رَضِيَ النوى القُطبُ نجم الدين إشراق الدُني مَن إن تشابَه تِ الرموز أقُلُ لها

فأرثى لذلة موقفي بتُجاهكِ وشَفاه ما تحويه حُوُّ(١) شِفاهكِ أن ليس إلا سُقم طرفِكِ ناهكي ما ليلةُ الساهي كليل الساهكِ ونفارها ما حُمْتُ في أتياهكِ أوردتُها عِشراً ثِغابَ مياهكِ وبفائح النِسْرين فيحَ عِضاهكِ بمشقة التهجير في أدماهكِ أكرهتم وعففت عن إكراهك شاهَتْ وجوهُهُمُ لصَولة شاهكِ سدل الطلامُ رداءَه برداهك إذ غمض الأترابُ عن أفكاهكِ صَدِىءَ الإهابُ بما أكتساه ساهكِ طلٌّ فأنبهَ لدى انساهك أنسيتُه لشفاى لا لشفاهك حُرَقى فيحكيني ترجُعُ آهكِ شُعَلُ الحشا ما راق مِن أمواهكِ ولما عُرفتُ بصونِ ناءِ ناهكِ يا نفس هُبّى من كرى أستعماهكِ بشريف محمة مُنتج ٱستبداهكِ حيث المقام وحيث بيتُ إلهكِ يشفي فينفي تُهمةَ ٱستبلاهكِ شكر الذي سَنّي لِقاهُ لقاهكِ رجلٌ ثوى فأوى إلى أوّاهك معنى العُلى أسنى وجوه وجاهكِ مَن بعد هذا الذهن لأستشباهك

إن يخف معناكِ السقيم فعاملٌ رُوِيَ الحديث فرُقيتُ ساحاتنا غيشاً أغاث كِيا حجازُ بدرَه غيشاً أغاث كِيا حجازُ بدرَه فأخضر مَرعاكِ المبارك مُمرعاً جُودي سماءُ ليُمنِ دعوة مَن سما يا نفسُ إنَّك قد نقهتِ من الغنى هذا الجواد بما حوى أمناه في يسخو بما يُوعي وَظَنّيَ ما يعي دارت رَحى الأزمات تبغي جاره أمَّ القُرى قد جارَ مَن أمَّ القِرى ناسبتُ غرته وبيت نسيبه أمَّ القِرى يا همة مسن كل همم نُوهيت نسيبه لسمَوتِ حين سهمتِ في شأو العُلى يا فكرة بدهت بأبدع مُلحة عرضتِها لمعارضٍ لم يحكِها عرضتِها لمعارضٍ لم يحكِها عرضتِها لمعارضٍ لم يحكِها عرضتِها لمعارضٍ لم يحكِها

بصحيح حكمتِهِ على أفقاهكِ يا سُحب إذ حُلّت عُرى أفواهكِ وجلا هوامِدَ أغبرَتْ بجِلاهكِ وألتقَتِ البُهمى بغض شباهكِ رئتباً يقلّ لها أنتعالُ جباهكِ ولقد غنيتُ اليومَ بأستنقاهكِ إقفار كيس المال أم إرفاهكِ كم بين كنزِ نفيسةٍ ونفاهكِ فأجاره مِن كلّ داء داهكِ فأعدتُ ليس البدرُ من أشباهكِ فأعدتُ ليس البدرُ من أشباهكِ فأفردتِ فالأسماءُ في أسماهكِ أنودتِ فالأسماءُ في أسماهكِ أنى وقد لزمَتْ قوافيها هكِ

قلتُ: ما أثبتُ هذه القصيدة بطولها إلاَّ طلباً للدلالة على قدرة هذا الناظم على الإتيان بهذه القوافي المرلقة المرقى القلقة الملقى، وكان رحمه الله يلعب بالعود وكان فقيراً إلى الغاية، وتوفي رحمه الله سنة تسع وأربعين وسبعمائة في طاعون مصر.

1800 ـ «بدر الدين الشبلي الحنفي» محمد بن عبد الله. الفقيه العالم المحدّث بدر الدين أبو البقاء الشبلي السابقي الدمشقي الحنفي، قال شمس الدين: من نبهاء الطلبة وفضلاء الشباب سمع الكثير وعني بالرواية على الشيوخ وسمع في صغره من أبي بكر بن عبد الدائم وعيسى المطعم وألف كتاباً في الأوائل ومولده سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، قلت: ويكتب خطاً حسناً ولازم القاضي شهاب الدين أبا العباس بن فضل الله وكتب كثيراً من إنشائه وقد أجزتُ له.

آخر الجزء الثالث من كتاب الوافي بالوفيات ويتلوه إن شاء الله تعالى محمد بن عبيد الله من اليمن من حضر موت والحمد لله رب العالمين

<sup>1800</sup> \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٨٧ \_ ٤٨٨)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (٤٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٤١ \_ ١٦٠٩ \_ ١٦٣٢)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١/ ١٦١)، و«فهرسة الخديوية» (٦/ ١٠٧)، و«فهرس المخطوطات المصورة» للطفي عبد البديع (٢/ ٢٣٢)، و«مخطوطات الموصل» للجلبي (٣٤)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ١١١)، و«مجلة المجمع العلمي العربي» (١٨/ ٧٤ \_ ٧٠).

## محتوى الجزء الثالث من كتاب الوافي بالوفيات

| ١. | مد بن الحسين بن أحمد أبو منصور القاضي      | مح  |
|----|--------------------------------------------|-----|
| ٩  | مد بن الحسين بن أبي أيوب حجة الدين المتكلم | مح  |
| 7  | مد بن الحسين بن بندار أبو العز الواسطي     | مح  |
| ۱۷ | مد بن الحسين البيهقي أبو الفضل الكاتب      | مح  |
| ۱۸ | مد بن الحسين بن تغلب موفق الدين الأدفوي    | مح  |
| ۱٥ | مد بن الحسين بن حبوس الشاعر الفاسي         |     |
| 7  | مد بن الحسين بن الحسن أبو الفرج            | مح  |
| 10 | مد بن الحسين بن رزين تقي الدين             | مح  |
| ١. | مد بن الحسين بن الشبل الشاعر               |     |
| ٥  | مد بن الحسين أبو شجاع الروذراوري           | مح  |
| ۱۸ | مد بن الحسين شمس الدين الغوري              |     |
| ١٥ | مد بن الحسين بن عبد السلام بن المقدسية     | مح  |
| ٧  | مد بن الحسين بن عبيد الله الشريف           | مح  |
| 17 | مد بن الحسين بن عتيق علم الدين المصري      | مح  |
| 7  | مد بن الحسين بن علي الأنباري ابن الوضاح    |     |
| ٧  | مد بن الحسين بن علي الجفني ابن الدباغ      | مح  |
| ٨  | مد بن الحسين بن علي عميد الدولة الوزير     |     |
| ١. | مد بن الحسين بن علي الغزي الصوفي           | مح  |
| ١. | مد بن الحسين بن علي المزرفي أبو بكر        | مح  |
| ٧  | مد بن الحسين بن أبي الفتح بن ميخاييل       | مح  |
| ۱٤ | مد بن الحسين بن الكتاني أبو عبد الله       | مح  |
| 7  | مد بن الحسين بن المبارك الأعرابي           | مح  |
| ١. | مد بن الحسين بن محمد الأسفراييني           | مح  |
| ١٥ | مد بن الحسين بن محمد البخاري               | مح  |
| ٧  | مد بن الحسين بن محمد البسطامي              | مح  |
| ٩  | مد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث         | محر |
| ٨  | مد بن الحسين بن محمد ابن الفراء أبو خازم   | بحر |
| ٨  | مد بن الحسين بن محمد ابن الفراء أبو يعلى   | محر |

| 10  | د بن ألحسين بن محمد قاضي العسكر الأرموي  | بحما |
|-----|------------------------------------------|------|
| ١.  | لد بن الحسين بن محمد الكارزيني           | محما |
| 10  | لد بن الحسين أبو المكارم الآمدي          | محما |
| 7   | لد بن الحسين الموصلي بن وحشي             | محما |
| 17  | لد بن الحسين بن وداعَّة مجد الديُّن      | محما |
| ۱۷  | لد بن الحسين بن يحيى جمال الدين الأرمنتي | محما |
| ۱۸  | لد بن الحشيشي شمس الدين الموصلي          | محم  |
| ۲.  | لد بن حماد أبو أحمد البصري               | محم  |
| ۲.  | د بن حماد بن بكر المقرىءيي               | محم  |
| ۲.  | د بن حماد بن شبابة                       | محم  |
| ۲.  | لد بن حماد الطهراني                      | محم  |
| ۲.  | لد بن حماد أبو عيسى الكاتب               | محم  |
| ۲۱  | ىد بن حمد بن فورجة البروجردي             | محم  |
| 77  | لد بن حمزة بن أحمد شمس الدين الحنبلي     | محم  |
| 77  | ىد بن حمزة بن إسماعيل أبو المناقب        | محم  |
| 77  | لد بن حمزة أبو عاصم الأسلمي              | محم  |
| 77  | لد بن حمزة بن عبد المؤمن أمين الدين      |      |
| 77  | لد بن حمزة بن عمارة الأصبهاني            | محم  |
| 77  | ىد بن حمزة بن معدّ الفرجوطي ّ            | محم  |
| 77  | لد بن حمزة بن نصر المغني                 | محم  |
| 77  | لد بن حمويه الصوفي                       | محم  |
| 37  | ىد بن حميد بن حيان الرازي                | محم  |
| 3 7 | ىد بن حميد الطوسي                        | محم  |
| 37  | لد بن حمير السليحي                       | محم  |
| 37  | لد بن الحوراني الزاهد                    | محم  |
| 77  | لد بن حيان أبو الأحوص البغوي             | محم  |
| 77  | ىد بن حيان بن محمد بن قائد               | محم  |
| 40  | ىد بن حياة تقي الدين الرقي               | محم  |
| ۲۸  | ىد بن حيدر أبو طاهر الشاعر               | محم  |
| ۲٧  | ىد بن حيدرة أبو علي الواعظ               | محم  |
| ۲٧  | ىد بن حيدرة أبو فراس الكاتب              | محم  |
| ۲٧  | ىد بن حيدرة أبو المعمر العلوي            | محم  |

| 4  | بن حيويه بن المؤمل النحوي           | محمد |
|----|-------------------------------------|------|
| ۲۹ | بن خازم أبو معاوية الضرير           |      |
| ۳. | بن خالد الآجري                      | محمد |
| ٣١ | بن خالد بن حمدون مجد الدين الهذباني | محمد |
| ٣١ | بن خالد بن الزبير                   |      |
| ۳. | بن خالد الضبي                       |      |
| ٣. | بن خالد بن الوليد                   |      |
| ٣. | بن خالد بن يزيد البراثي             |      |
| ۳۱ | بن خالد بن يزيد الشيباني            |      |
| ۳١ | بن خذاداذ                           |      |
| ٣١ | بن خزرج الكاتب                      |      |
| ٣٢ | بن الخضر تاج الدين                  |      |
| ٣٢ | بن الخضر فخر الدين ابن تيمية        | محمد |
| ٣٣ | بن الخضر بن أبي المهزول السابق      | محمد |
| ٣0 | بن الخطاب الأندلسي                  | محمد |
| ٣٥ | بن الخطاب بن دحية                   | محمد |
| ۳٥ | بن خطلبا الأمير ناصر الدين          | محمد |
| ۳٥ | بن خفيف الضبي                       |      |
| ٣0 | بن خلصة النحوي                      |      |
| ٣٨ | بن الخلف بن إسماعيل الصدفي البلنسي  | محمد |
| ٣٨ | بن خلف بن راجح شهاب الدين الحنبلي   |      |
| ٣٩ | بن خلف بن سعيد بن المرابط القاضي    |      |
| ٣٨ | بن خلف بن فتحون الأوريولي           |      |
| ٣٧ | بن خلف القاضي وكيع                  |      |
| ٣٩ |                                     | محمد |
| ٣٨ | بن خلف بن محمد أبو بكر البغدادي     |      |
| ٣٩ | بن خلف بن محمد بن صافي المقريء      | محمد |
|    | بن خلف بن المرزبان                  |      |
| ٣٨ | بن خلف بن موسى الإلبيري             | محمد |
| ٣٩ | بن خلوف بن مشرق                     | محمد |
| ٤٠ | بن خليفة السنبسي الشاعر             | محمد |
|    |                                     |      |

| 23  | حمد بن خليل شمس الدين الصوفي             |
|-----|------------------------------------------|
| 23  | حمد بن خليل بن عبد الوهاب الأكال         |
| ۲3  | محمد بن الخمسي الإسكندري                 |
| ٤٣  | حمد بن أبي الخيار العبدري                |
| ٤٣  | لحمد بن خير الإشبيلي اللمتوني            |
| ٤٣  | محمد بن خيرة هو محمد بن إبراهيم بن خيرة  |
| ٤٣  | محمد بن دانيال شمس الدين الحكيم          |
| ۱٥  |                                          |
| ٥٢  | بحمد بن داود بن إلياس البعلبكي           |
| ٥١  | محمد بن داود أبو بكر الدقي الصوفي        |
| ۰۰  | محمد بن داود بن الجراح الكاتب            |
| ٥٢  | محمد بن داود ين سليمان النيسابوري الزاهد |
| ٥٢  | محمد بن داود شمس الدين ابن الملك الحافظ  |
| ٤٨  | محمد بن داود بن علي الظاهري              |
| ٥٢  | محمد بن داود بن محمد بن منتاب شمس الدين  |
| ٥٢  | محمد بن داود بن ياقوت ناصر الدين الصارمي |
| ٥٤  | محمد بن ذاكر أبو بكر الخرقي القاساني     |
| ٥٤  | محمد بن ذاكر بن كامل                     |
| ٥٤  | محمد بن ذؤيب العماني الراجز              |
| ٥٥  | محمد بن راشد بن معدان الثقفي             |
| ٥٥  | محمد بن راشد المكحول                     |
| ٥٥  | محمد بن رافع تقي الدين الصميدي الشافعي   |
| ٥٥  | محمد بن رافع القشيري الحافظ              |
| ٥٦  | محمد بن رايق الأمير                      |
| ٥٦  | محمد بن ربيع المغربي الشاعر              |
|     | محمد بن ربيعة الرؤاسي الكلابي            |
| ٥٧  |                                          |
| ٥٧  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| ٥٧  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    |
| ٥٧  | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
|     | محمد بن رضوان بن الرعاد العذري           |
| ٥٧  | محمد بن رضوان بن الرعاد العدري           |
| - • | محمد بن رصوان السريف الناسخ              |

| 09 | بن رمح التجيبي المصري              | محمد |
|----|------------------------------------|------|
| ٥٩ | بن رمضان الجيشاني المالكي          | محمد |
| ٥٩ | بن روزبه                           |      |
| ٠, | بن رياح زنبور                      | محمد |
| ٦. | بن زاهر                            | محمد |
| 15 | بن الزبرقان الأهوازي               | محمد |
| 15 | بن الزبير إمام جامع حران           | محمد |
| 77 | بن زكرياء الرازي الطبيب            | محمد |
| 77 | بن زكريا الغلابي                   | محمد |
| 77 | بن زكريا القلعي                    | محمد |
| 77 | بن زكريا بن النعمان الفقيه الشافعي | محمد |
| ٦٤ | بن زنبور المكي                     |      |
| ٦٤ | بن زنجويه الفرضي البخاري           | محمد |
| ٦٤ | بن زنكي بن مودود صاحب سنجار        | محمد |
| ٦٥ | بن زهير أبو بكر النسائي الشافعي    | محمد |
| 77 | بن زياد بن الأعرابي                | محمد |
| ۲۲ | بن زياد الحارثي                    | محمد |
| ٧٢ | بن زياد أبو زياد الفقيمي           | محمد |
| ٦٧ | بن زياد اليؤيؤ                     | محمد |
| ۸۲ | بن زيد بن عبد الله                 | محمد |
| ۸۲ | بن زيد العلوي صاحب طبرستان         |      |
| 79 | بن زيد بن مسلم أبو الشملين النحوي  | محمد |
| 79 | بن زيد الواسطي المعتزلي            | محمد |
| ٧١ | بن سالم جمال الدين الحموي القاضي   | محمد |
| ٧١ | بن سالم بن صصریٰ نجم الدین         | محمد |
| ٧١ | بن سالم نجم الدين قاضي نابلس       | محمد |
| 79 | بن سام شهاب الدين السلطان          | محمد |
| ٦٩ | بن السائب الكلبي المفسر            | محمد |
| ٧٢ |                                    |      |
| ٧٣ | بن السري ابن السرّاج النحوي        | محمد |
| ٧٢ | بن أبي السري المتوكل المحدث        | محمد |
| ٧٦ | بن سعد بن أبان                     | محمد |

| ٧٧ | بن سعد البديهي                                                  | محمد |
|----|-----------------------------------------------------------------|------|
| ۲۷ | بن سعد الرازي الكاتب                                            | محمد |
| ۲۷ | بن سعد الرباحي النحوي                                           | محمد |
| ۲٧ | بن سعد بن عبد الله البغدادي                                     | محمد |
| ٧٧ | بن سعد بن عبد الله شمس الدين المقدسي                            | محمد |
| ۷٥ | بن سعد العوفي                                                   |      |
| ۲۷ | بن سعد الكاتب البغدادي                                          |      |
| ٧٦ | بن سعد بن محمد الديباجي النحوي                                  | محمد |
| ۷٥ | بن سعد بن مردنيش الأمير                                         | محمد |
| ۷٥ | بن سعد بن منيع البصري                                           | محمد |
| ۷٥ | ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻗﺎﺹ                                              |      |
| ٧٨ | بن سعد الله تأج الدين الوزان                                    | محمد |
| ٧٧ | بن سعد الله ابن الدجاجي                                         |      |
| ٧٨ | بن سعدان الضرير النحوي                                          |      |
| ٧٨ | بن سعدون بن مرجى المغربي                                        | محمد |
| ۸۷ | بن سعيد بن إبراهيم بن نبهان                                     | محمد |
| ۸۱ | بن سعيد بن إسماعيل الحيري                                       | محمد |
| ۸۸ | بن سعيد البصير الموصلي                                          | محمد |
| ۸۲ | بن سعيد البلخي الضرير                                           |      |
| ۸۲ | بن سعيد الحربي                                                  | محمد |
| ۸٠ | بن سعيد بن حسان المصلوب                                         | محمد |
| ۸۸ | بن سعيد بن حماد البوصيري                                        | محمد |
| ۲۸ | بن سعيد بن زرقون المسند                                         | محمد |
| ۸۰ | بن سعيد بن سابق الرازي                                          | محمد |
| ۸٠ | بن سعيد السلمي الصيرفي                                          |      |
| ۸۸ | بن سعيد بن سمَّقة الخوارزمي                                     |      |
| ۸۲ | بن أبي سعيد بن شرف القيرواني                                    | محمد |
| ۸۱ | بن سعيد بن ضمضم الكلابي                                         | محمد |
| ۸۱ | بن سعيد بن غالب الضرير أللسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس | محمد |
| ۹٤ | بن سعيد القايد بن حريبة                                         | محمد |
| ۸۱ | بن سعيد القشيري المؤرخ                                          | محمد |
| ۸١ | بن سعيد بن محمد البورقي                                         | محمد |

| ۸٥    | بن سعيد بن محمد بن الرزاز أبو سعيد       | محمد |
|-------|------------------------------------------|------|
| ۲۸    | بن سعيد بن محمد بن الرزاز أبو سعد        | محمد |
| ۸۲    | بن سعيد بن محمد النوقاني                 | محمد |
| ٩ ٤   | بن سعيد بن أبي المنى الحلبي              | محمد |
| ۸٠    | بن سعيد الناجم المصري                    |      |
| ۸۸    | بن سعيد بن ندى شمس الدين بن الجزري       |      |
| ۲۸    | بن سعيد بن يحيى بن الدبيثي               |      |
| 90    | بن سفر الأديب المغربي                    |      |
| 90    | بن سفيان أبو عبد الله القيرواني          |      |
| 97    | بن سلام البيكندي                         |      |
| 97    | بن سلام الجمحي البصري                    | محمد |
| 9٧    | بن سلامة بن جعفر الشافعي                 | محمد |
| ٩٧    | بن سلامة بن أبي زرعة                     |      |
| 99    | بن سلطان الأندلسي                        | محمد |
| 99    | بن سلطان بن خليفة السنبسي                | محمد |
| 99    | بن سلطان بن أبي غالب النحوي              |      |
| 99    | بن سلطان بن محمد بن حيوس الشاعر          |      |
| ۲ - ۱ | بن سلمة الحراني                          | محمد |
| ۲ ۰ ۱ | بن سلمة المرادي                          |      |
| ۲ ۰ ۱ | بن سليم أبو هلال الراسبي                 | محمد |
| ١٠٥   | بن سليمان بن أحمد البعلبكي               | محمد |
| 711   | بن سليمان بن أحمد تاج الدين الشافعي      | محمد |
| ۱۰٤   | بن سليمان الأصبهاني                      | محمد |
| 110   | بن سليمان إمام مسجد قداح                 | محمد |
| ۱۰٤   | بن سليمان بن حبيب لوين                   |      |
| ۱۱٤   | بن سليمان بن الحسن ابن النقيب جمال الدين | محمد |
| ۱٠٤   | بن سليمان الحناط                         | محمد |
| 110   | بن سليمان بن سرور جمال الدين الزواوي     | محمد |
| ۱۰۸   | بن سليمان الشاطبي المعافري               | محمد |
|       | بن سليمان شمس الدين بن أبي العز          |      |
| ١٠٩   | بن سليمان شمس الدين بن العفيف التلمساني  | محمد |
|       | بن سليمان بن عبد الله تقي الدين الجعبري  |      |

| ١٠٧ | ي                                       | ىحمد بن سليمان بن عبد الله جمال الدين الهوار                  |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 118 |                                         | محمد بن سليمان العلم الحموي                                   |
| ۱٠٣ |                                         | محمد بن سليمان بن على الهاشمي                                 |
| ۱۰۸ |                                         | محمد بن سليمان الغاني المغربي                                 |
| 110 |                                         | محمد بن سليمان بن فرح المراوحي                                |
| 1.1 |                                         | محمد بن سليمان بن أبي الفضل الدّلال                           |
| ١٠٥ |                                         | محمد بن سليمان بن قتلمش الحاجب                                |
| ۱۰۸ |                                         |                                                               |
| ١٠٥ |                                         |                                                               |
| ١٠٤ |                                         |                                                               |
| 110 |                                         | <del></del>                                                   |
| 117 |                                         | محمد بن سماعة القاضي                                          |
| 117 |                                         | محمد بن سنان العوقي                                           |
| 117 |                                         | محمد بن سنان بن يزيد القزاز                                   |
| 117 |                                         | محمد بن سنجر شاه الملك المعظم                                 |
| 114 |                                         | محمد بن سهل بن عسكر بن دويد                                   |
| ۱۱۸ |                                         | محمد بن سهل بن محمد أبو الفضائل الحاجب                        |
| ۱۱۸ |                                         | محمد بن سهل المرزبان الكرجي                                   |
| ۱۱۸ |                                         | <del>-</del>                                                  |
| 119 |                                         | ~                                                             |
| ۱۲۰ |                                         | محمد بن سوار الأشبوني                                         |
| 171 |                                         | محمد بن سوار بن إسرائيل نجم الدين<br>معمد بن سقة الذيري الكرف |
| 177 |                                         | محمد بن سوقة الغنوي الكوفي                                    |
| 177 |                                         | محمد بن سيرين أبو بكر صاحب التعبير<br>                        |
|     |                                         |                                                               |
|     | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | محمد بن شاهنشاه غياث الدين الملك الحافظ .                     |
|     |                                         | محمد بن شبية العقرب الغرناطي                                  |
|     |                                         | محمد بن شجاع بن أحمد أبو بكر اللفتواني                        |
|     |                                         | محمد بن شجاع أبو الحسن المتكلم                                |
|     |                                         | محمد بن شجاع أبو عبد الله البلخي الحنفي                       |
| 178 |                                         | محمد بن شداد المسمعي المعتزلي                                 |
| 178 |                                         | محمد بن شرشيق شمس الدين الحيالي                               |
| 177 | *************************************** | محمد بن شريف الإيلاقي الطبيب                                  |

| 170 | محمد بن شريف شرف الدين ابن الوحيد       |
|-----|-----------------------------------------|
| 177 | محمد بن شعيب بن شابور الدمشقى           |
| ٧٢٧ | محمد بن أبي شيبة العبسى                 |
| ٧٢٧ | محمد بن شيركوه القاهر صاحب حمص          |
| 179 | محمد بن صالح بن بيهس القيسي             |
| ۸۲۸ | محمد بن صالح التمار                     |
| ۱۳۰ | محمد بن صالح بن حسن شمس الدين بن البناء |
| ۸۲۸ | محمد بن صالح بن عبد الله العلوي         |
| 179 | محمد بن صالح بن علي قاضي بغداد المالكي  |
| ۱۳۰ | محمد بن صالح بن عمران القفطى            |
| 179 | محمد بن صالح بن محمد تاج الدين التنوخي  |
| ۱۳۱ | محمد بن الصباح الجرجرائي                |
| ۱۳۰ | محمد بن الصباح الدولابي البزاز          |
| ۱۳۱ | محمد بن صبيح بدر الدين المؤذن           |
| ۱۳۱ | محمد بن صبيح ابن السماك العجلي          |
| ۱۳۲ | محمد بن صدقة البوشنجي الشاعر            |
| ۱۳۲ | محمد بن صدقة الخفاجي الشاعر             |
| ١٣٣ | محمد بن صدقة بن دبيس عز الدولة          |
| ١٣٤ | محمد بن صدقة المرادي                    |
| ۱۳٤ | محمد بن الصقر قاضي بلش                  |
| ١٣٤ | محمد بن الصلت التوزي                    |
| ١٣٤ | محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدي          |
| ١٣٤ | محمد بن الضحاك الحرامي المدني           |
| 150 | محمد بن طارق المكي العابد               |
| ۲۳۱ | محمد بن أبي طالب الأنصاري شيخ الربوة    |
|     | محمد بن طالب المالقي الكاتب             |
| ١٤٠ | محمد بن طاهر الأنماطي                   |
| ۱۳۸ | محمد بن طاهر بن بهرام المنطقي           |
| ۱۳۸ | محمد بن طاهر بن عبد الله أمير خراسان    |
|     | محمد بن طاهر بن علي الداني النحوي       |
|     | محمد بن طاهر بن علي بن القيسراني        |
|     | محمد بن طاهر بن محمد أبو علي الحنفي     |
|     |                                         |

| 18.   | بن طراد نقيب النقباء                  | حمد ا |
|-------|---------------------------------------|-------|
| 181   | بن طرخان بن يلتكين                    | محمد  |
| 131   | بن طريف البجلي                        |       |
| 131   |                                       |       |
| 187   | بن طغج بن جف                          |       |
| 187   | - بن طغريل الصيرفيبن طغريل الصيرفي    |       |
| 184   | بن طغلق صاحب الهند                    |       |
| 1 8 0 | بن طلحة بن عبيد الله الأسدي           |       |
| 127   | بن طلحة بن محمد كمال الدين الشافعي    |       |
| 127   | بن طلحة بن مصرف                       |       |
| 127   | بن طوس القصري                         |       |
| 127   | بن طولوبغا ناصر الدين                 |       |
| 127   | بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني    |       |
| 187   | بن الطيب أبو نصر الكشي                |       |
| ۱٤٧   | بن طيبان أبو الغنائم المقرىء          |       |
| ۱٤٧   | بن طيفور الغزنوي السجاوندي            |       |
| ٧٤٤   | بن ظافر الحداد الشاعر                 |       |
| 181   | بن ظفر بن أحمد الطرقي                 |       |
| ۱٤۸   | بن ظفر بن الحسين المناطقي             |       |
| 181   | بن ظفر المقنع الكندي                  |       |
| 1 8 9 | بن عاصم الثقفي                        |       |
| 1 2 9 | بن أبي العافية الإشبيلي               |       |
| 1 2 9 | بن عالي شمس الدين الدمياطي            |       |
| 1 2 9 | بن عائذ صاحب المغازي                  |       |
| ١٥٠   | بن عائشة المغني                       |       |
| 101   | بن عباد الكاتب المغنى                 |       |
| 101   | بن عباد المعتمد ملك الأندلس           | محمد  |
| 101   | بن عباد المكي                         |       |
| 101   | بن عباد المهلبي أمير البصرة           | محمد  |
| 100   | بن عبادة ابن القزاز                   |       |
| 101   | بن العباس بن أيوب بن الأخرم الأصبهاني |       |
| 170   | بن العباس البغدادي لحية الليف         |       |

| ۱۵۷  | محمد بن العباس أبو بكر الخوارزمي          |
|------|-------------------------------------------|
| 771  | محمد بن العباس ابن الجعفرية الهاشمي       |
| 171  | محمد بن العباس بن الحسن أبو جعفر          |
| 751  | محمد بن عباس عماد الدين الدنيسري الطبيب   |
| 171  | محمد بن العباس ابن الفرات البغدادي        |
| 771  | محمد بن العباس ابن فسانجس الوزير          |
| 170  | محمد بن العباس بن محمد الجمحي             |
| 771  | محمد بن العباس بن محمد ابن حيويه          |
| ۱٥٧  | محمد بن العباس بن محمد الهروي             |
| 7771 | محمد بن العباس بن محمد اليزيدي            |
| 777  | محمد بن العباس الهمذاني أبو الوفاء        |
| ۱٥٧  | محمد بن العباس بن الوليد بن كوذك          |
| ۱۷۱  | محمد بن عبد الأعلى الصنعاني               |
| ۱۷۱  | محمد بن عبد الأعلى ابن عليل الدمشقي       |
| ۱۷۲  | محمد بن عبد الأول شجاع الدين الركبدار     |
| ۱۷۳  | محمد بن عبد الباقي ابن البطي              |
| ۱۷۳  | محمد بن عبد الباقي بن المؤمّل الخباز      |
| ۱۷۳  | محمد بن عبد الباقي أبو نصر الكاتب         |
| ۱۷۳  | محمد بن عبد البر بهاء الدين               |
| ۱۷۸  | محمد بن عبد الجبار الأسفراييني            |
| ۱۷۷  | محمد بن عبد الجبار الجويمي المقرىء        |
| ۱۷۷  | محمد بن عبد الجبار السمعاني               |
| ۱۷۸  | محمد بن عبد الجبار العتبي                 |
| ۱۷۷  | محمد بن عبد الجبار الكريزي                |
| ۱۷۸  | محمد بن عبد الجبار معين الدين بن الدويك   |
| 179  | محمد بن عبد الجليل جمال الدين الموقاني    |
|      | محمد بن عبد الجليل الحافظ كوتاه الأصبهاني |
|      | محمد بن عبد الحق جمال الدين المحتسب       |
|      | محمد بن عبد الحميد أبو طالب العلوي        |
|      | محمد بن عبد الحميد العلاء السمرقندي       |
|      | محمد بن عبد الخالق بن أحمد الصوفي         |
| ۱۸۳  | محمد بن عبد الخالق شرف الدين الإسكندراني  |

| 177 | حمد بن عبد ربه الكاتب المغربي                         |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 197 | حمد بن عبد الرحمٰن بن أحمد البخاري الواعظ             |
| 197 | حمد بن عبد الرحمٰن بن أحمد بن خلصة النحوي             |
| ۲., | جمد بن عبد الرحمٰن أيدمر شمس الدين الحموي             |
| ۱۸٤ | حمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر                          |
| ۱۸۸ | ىحمد بن عبد الرحمٰن أبو بكر ابن قريعة                 |
| ۱۸٤ | محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان العامري                  |
| ۱۸۷ | محمد بن عبد الرحمٰن بن الحارث                         |
| 191 | محمد بن عبد الرحمٰن أبو حامد الأشتري                  |
| ۲۸۱ | محمد بن عبد الرحمٰن بن الحكم ملك الأندلس              |
| ۱۸۸ | محمد بن عبد الرحمٰن بن زياد الأرزناني                 |
| 197 | محمد بن عبد الرحمٰن بن سامة شمس الدين                 |
| ۱۸۸ | محمد بن عبد الرحمٰن بن السامي الهروي                  |
| ١٩٠ | محمد بن عبد الرحمن بن سليمان العبدي                   |
| 781 | محمد بن عبد الرحمٰن الطفاوي                           |
| ١٩٠ | محمد بن عبد الرحمٰن بن العباس أبو طاهر المخلص         |
| 197 | محمد بن عبد الرحمٰن بن عبد العزيز الكتندي             |
| 198 | محمد بن عبد الرحمٰن بن عبد الله جمال الدين الحلبي     |
| 198 | محمد بن عبد الرحمٰن بن عبد الله محي الدين الحلبي      |
| 191 | محمد بن عبد الرحمٰن بن عبد الوهاب بهاء الدين الأسنائي |
| 191 | محمد بن عبد الرحمٰن بن عبيد الله ابن الخلال الداراني  |
| 197 | محمد بن عبد الرحمٰن بن العجوز المالكي                 |
| ۱۸۷ | محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي عطية                       |
| 198 | محمد بن عبد الرحمٰن بن على الشريف الحلبي              |
| ۲., | محمد بن عبد الرحمٰن بن علي شمس الدين ابن الصائغ       |
| 198 | محمد بن عبد الرحمٰن بن علي المرسي                     |
| 199 |                                                       |
| 194 | محمد بن عبد الرحمٰن بن عياش المغربي                   |
| 197 | محمد بن عبد الرحمٰن بن القاسم العتقي                  |
| ۱۸٤ | محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى                       |
| 198 | محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بدر الدين ابن الفويرة     |
| ۱۸۸ | محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد الدغولي                   |

| 191   | محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد الدندري                  |
|-------|------------------------------------------------------|
| 197   | محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد صفي الدين الهندي         |
| ۱۸۷   | محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد أبو قبيصة                |
| 191   | محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد قطب الدين القوصي         |
| ۸۸۱   | محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد قنبل                     |
| 191   | محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد الكنجروذي                |
| 197   | محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد المسعودي                 |
| ١٩٠   | محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد ابن الناصر الأموي        |
| ۱۸٥   | محمد بن عبد الرحمٰن بن محيصن                         |
| 191   | محمد بن عبد الرحمٰن المستكفي بالله الأموي            |
| ۱۸٥   | محمد بن عبد الرحمٰن بن المغيرة ابن أبي ذئب           |
| 190   | محمد بن عبد الرحمٰن بن نوح ناصر الدين المشنوق        |
| 71    | محمد بن عبد الرحمٰن بن هشام الأوقص                   |
| 197   | محمد بن عبد الرحمٰن بن يوسف شمس الدين الحنبلي        |
| ۲۰۳   | محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم كمال الدين ابن البارزي |
| 7 • 7 | محمد بن عبد الرحيم أجير البهاء الشروطي               |
| ۲ • ۲ | محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير صاعقة                 |
| 7 • 7 | محمد بن عبد الرحيم بن سليمان أبو حامد الغرناطي       |
| ۲۰۳   | محمد بن عبد الرحيم بن الطيب الأندلسي                 |
| ۲ • ٤ | محمد بن عبد الرحيم بن عباس شرف الدين الحريري         |
| ۲۰۳   | محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد شمس الدين المقدسي   |
| 7 • 7 | محمد بن عبد الرحيم بن علي الحسني                     |
| ۲٠٥   | محمد بن عبد الرحيم بن علي شرف الدين الأرمنتي         |
| ۲ • ٤ | محمد بن عبد الرحيم بن عمر شهاب الدين الباجربقي       |
| 7 • 7 | محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرس الغرناطي         |
|       | محمد بن عبد الرحيم بن مسلم الطبيب                    |
|       | محمد بن عبد الرزاق بن رزق الله شمس الدين الرسعني     |
|       | محمد بن عبد الرزاق بن عبد الله الواعظ الساوي         |
|       | محمد بن عبد الرشيد بن محمد الرجائي                   |
|       | محمد بن عبد الرشيد بن ناصر الرجائي                   |
|       | محمد بن عبد الرؤوف القرطبي الأزدي                    |
| 7 • 9 | محمد بن عبد الستار الكردري البراتقيني                |

| ۲۱.          | السلام بن أحمد الشريف البزاز       | بن عبد | محمد |
|--------------|------------------------------------|--------|------|
| 117          | السلام الخازن المغربي              |        |      |
| ۲۱.          | السلام بن عبد الساتر فخر الدين     |        |      |
| ۲۱.          | السلام بن علي أبو الوفاء الواعظ    |        |      |
| 111          | السلام بن المطهر تاج الدين         |        |      |
| ۲۱.          | السلام بن أبي نزار الجبيري         |        |      |
| 717          | السميع ابن الواثق بالله            |        |      |
| 717          | الصمد بن إبراهيم الجوهري           |        |      |
| 717          | الصمد بن بشير المغربي              |        |      |
| 717          | الصمد بن عبد الله فتح الدين السلمي |        |      |
| 317          | العزيز بن إبراهيم بن حاجب النعمان  |        |      |
| 710          | العزيز أبو جعفر                    |        |      |
| 710          | العزيز بن حسون الشافعي             |        |      |
| 317          | العزيز بن أبي رزمة اليشكري         |        |      |
| 717          | العزيز بن أبي سهل العجلي           |        |      |
| 717          | العزيز بن الصباح الصوفي            |        |      |
| Y 1 Y        | العزيز بن عبد الرحمٰن الاندلسي     |        |      |
| <b>7 1 7</b> | العزيز بن عبد السلام شرف الدين     |        |      |
| 317          | العزيز أبو عبد الله الإربلي        |        |      |
| 317          | العزيز بن عبد الله البندكاني       |        |      |
| <b>717</b>   | العزيز بن أبي عبد الله الدمياطي    |        |      |
| 710          | العزيز أبو عبد الله السوسي الشاعر  |        |      |
| 717          | العزيز بن عبد الله النيلي الشافعي  |        |      |
| 717          | العزيز بن محمد أبو نصر سيبويه      |        |      |
| 717          | العزيز بن المعلم                   | بن عبد | محمد |
| Y 1 V        | العزيز بن الناصر أبو الزهر التونسي | بن عبد | محمد |
| 111          | العظيم بن عبد القوي المنذري        | بن عبد | محمد |
| 111          | الغفار الخزاعي                     | بن عبد | محمد |
| 111          | الغفور                             | بن عبد | محمد |
| 719          | . الغني بن أبي بكر ابن نقطة        | بن عبد | محمد |
|              | الغنيّ بن عبد الكافي زين الدين     |        |      |
| 719          | الغني بن عبد الواحد الجماعيلي      | در عبد | محمد |

| 119          | محمد بن عبد الغني الفهري                               |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| ۲۲۰          | محمد بن عبد الغني بن محمد الباجسرائي                   |
| 171          | محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق عز الدين ابن الصائغ   |
| 171          | محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق علاء الدين ابن الصائغ |
| 771          | محمد بن عبد القادر بن عبد الكريم شرف الدين             |
| 771          | محمد بن عبد القادر بن ناصر شهاب الدين ابن العالمة      |
| 771          | محمد بن عبد القادر بن يوسف البغدادي                    |
| 777          | محمد بن عبد القاهر بن أبي بكر ناصر الدين               |
| 770          | محمد بن عبد القاهر بن الشهرزوري الشافعي                |
| <b>۲</b> ۲ ۸ | محمد بن عبد القوي المقدسي النحوي                       |
| 779          | محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم سديد الدولة              |
| 449          | محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني                  |
| ۱۳۲          | محمد بن عبد الكريم بن أحمد الوزان                      |
| ۲۳۱          | محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد محيي الدين             |
| ۱۳۲          | محمد بن عبد الكريم بن عثمان بن الشماع                  |
| 777          | محمد بن عبد الكريم بن علي البطيحي الكاتب               |
| ۱۳۲          | محمد بن عبد الكريم بن علي نظام الدين التبريزي          |
| ۱۳۲          | محمد بن عبد الكريم بن عمر الزاهد                       |
| ۲۳.          | محمد بن عبد الكريم بن الفضل                            |
| ۲۳۰          | محمد بن عبد الكريم مؤيد الدين المهندس                  |
| ۱۳۱          | محمد بن عبد الكريم بن يحيى بن الهادي                   |
| ۲۳۳          | محمد بن عبد اللطيف بن محمد صدر الدين الخجندي           |
| 777          | محمد بن عبد اللطيف بن يحيى تقي الدين السبكي            |
| ۲٦.          | محمد بن عبد الله بن أبان ابن أبي عباية                 |
| 777          | محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز                     |
|              | محمد بن عبد الله بن إبراهيم المتيجي                    |
| <b>۲</b> ۷۸  | محمد بن عبد الله بن أحمد الأرغياني                     |
| 449          | محمد بن عبد الله بن أحمد بن الخبازة                    |
| 177          | محمد بن عبد الله بن أحمد بن ريذة                       |
| 797          | محمد بن عبد الله بن أحمد السبتي العنسي                 |
| 798          | محمد بن عبد الله بن أحمد شرف الدين أبن القيسراني       |
| 707          | محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الخراساني              |

| 157            | بن أحمد ابن المعلم العابد   | الله | ن عبد  | محمد ب |
|----------------|-----------------------------|------|--------|--------|
| 7.77           | بن أحمد اليوسفيب            | الله | ن عبد  | محمد ب |
| 337            | أمير المؤمنين المهدي        | الله | ن عبد  | محمد ب |
| 191            | بدر الدين الشبلي الحنفي     | الله | ن عبد  | محمد ب |
| 137            | أبو البرق المدائني          | الله | ن عبد  | محمد ب |
| ۲۸۳            | بن أبي بكر بن الأبار        |      |        |        |
| 200            |                             |      |        |        |
| 777            | أبو بكر الشافعي             | الله | ن عبد  | محمد   |
| 777            | أبو بكر الصيرفي             |      |        |        |
| 177            | بن تومرت                    |      |        |        |
| ۲٧٠            | أبو جعفر الإسكافي           |      |        |        |
| 177            | بن الحسن شرف الدين          |      |        |        |
| 377            | بن حسن العلوي               |      |        |        |
| 404            | بن الحسن بن اللبان الفرضي   |      |        |        |
| 737            | بن حسن المهدي العلوي        |      |        |        |
| 770            | أبو الحسن الوراق            |      |        |        |
| 177            | بن الحسين ابن الدوري الشاعر |      |        |        |
| 790            | بن حسين شهاب الدين الإربلي  |      |        |        |
| <b>4 Y Y E</b> | بن الحسين أبو طالب الجعفري  |      |        |        |
| 177            | بن الحسين الناصحي           |      |        |        |
| 709            | بن الحسين الهرواني          |      |        |        |
| 7 2 9          | الحضرمي                     |      |        |        |
| 770            | بن حمدان الدلفي             |      |        |        |
| Y 0 V          | بن حمشاذ الزاهد             | الله | بن عبد | محمد   |
| 771            | الخطيب الإسكافي             |      |        |        |
| ٠ ٤ ٢          | الديباج                     |      |        |        |
| 707            | بن دينار الزاهد             | الله | بن عبد | محمد   |
| ۲۷.            | بن ذخيرة الدين بن القائم    | الله | بن عبد | محمد   |
|                | بن رزين أبو الشيص الشاعر    |      |        |        |
| 7 2 •          | ابن رهيمة                   |      |        |        |
| 7 2 7          | بن الزبير الأسدي            |      |        |        |
|                | بن سلمان أبو المحد المعرى   |      |        |        |

| 777          | بن سليمان مطين                            | الله | بن عبد | محمد |
|--------------|-------------------------------------------|------|--------|------|
| ۲0٠          | بن شعيب الأخيطل                           | الله | بن عبد | محمد |
| 475          | الضرير أبو الخير المروزي                  | الله | بن عبد | محمد |
| 478          | أبو طالب المستوفي                         | الله | بن عبد | محمد |
| <b>7 £ A</b> | بن طاهر الخزاعي الأمير                    | الله | بن عبد | محمد |
| 377          | بن عاصم الحزنبل                           | الله | بن عبد | محمد |
| 704          | بن أبي عامر الحاجب الملك المنصور الأندلسي | الله | بن عبد | محمد |
| 777          | بن العباس الحراني                         | الله | بن عبد | محمد |
| 777          | بن العباس المهلبي                         | الله | بن عبد | محمد |
| <b>Y Y Y</b> | بن عبد الأعلى الشيباني                    | الله | بن عبد | محمد |
| <b>7</b>     | بن عبد الحكم الشافعي                      | الله | بن عبد | محمد |
| ۲۷۲          | بن عبد الرحمٰن بن بلبل الزعفراني          | الله | بن عبد | محمد |
| 7.1          | بن عبد الرحمٰن ابن سيدة                   | الله | بن عبد | محمد |
| 78.          | بن عبد الرحمٰن بن صعصعة                   | الله | بن عبد | محمد |
| ۸۶۲          | بن عبد الرحمٰن ابن أبي العجائز            | الله | بن عبد | محمد |
| <b>Y V V</b> | بن عبد السلام البيروني                    | الله | بن عبد | محمد |
| ۲9.          | بن عبد الظاهر فتح الدين                   | الله | بن عبد | محمد |
| 444          | بن عبد العزيز حافي رأسه                   | الله | بن عبد | محمد |
| 701          | بن عبد العزيز بن شاذان                    |      |        |      |
| 779          | أبو عبد الله الجزيري                      | الله | بن عبد | محمد |
| 440          | بن عبد الله جمال الدين بن مالك            | الله | بن عبد | محمد |
| 177          | بن عبيد الله بن باكويه                    | الله | بن عبد | محمد |
| 7            | بن علاثة القاضي                           | الله | بن عبد | محمد |
| 777          | بن علي بن أبي الشوارب                     | الله | بن عبد | محمد |
| 408          | بن عليُّ ابن المستكفي بالله               | الله | بن عبد | محمد |
| <b>7 £ A</b> | بن عمار الموصلي                           |      |        |      |
| 797          | بن عمر زين الدين ابن المرحل               | الله | بن عبد | محمد |
|              | بن عمر الشاه بوري الواعظ                  |      |        |      |
|              | بن عيسى الإلبيري                          |      |        |      |
| 770          | بن غالب الكاتب باح                        |      |        |      |
| 797          | بن غانم النابلسي                          |      |        |      |
| ۲٤٠          | بن قادم النحوي                            |      |        |      |
|              |                                           |      |        |      |

| 777          | الله بن القاسم كمال الدين الشهرزوري             | بن عبد | محمد |
|--------------|-------------------------------------------------|--------|------|
| ۲0.          | الله بن قهزاذ                                   |        |      |
| ٠ ٤ ٢        | الله بن لبيد الأسدي                             | بن عبد | محمد |
| 797          | الله بن ماجد جمال الدين الحلبي                  | بن عبد | محمد |
| 787          | الله بن المثنى الأنسي                           | بن عبد | محمد |
| 498          | الله المجد المرشدي                              |        |      |
| ۲0.          | الله بن محمد الأبهري المالكي                    | بن عبد | محمد |
| <b>7 V A</b> | الله بن محمد بن أشته                            | بن عبد | محمد |
| 470          | الله بن محمد الأندلسي الإشبيلي بن العربي الفقيه | بن عبد | محمد |
| 707          | الله بن محمد الأودني                            |        |      |
| 707          | الله بن محمد الجوزقي                            | بن عبد | محمد |
| 709          | الله بن محمد الحاكم بن البيع                    | بن عبد | محمد |
| <b>Y Y A</b> | الله بن محمد أبو حنيفة الصغير                   | بن عبد | محمد |
| 779          | الله بن محمد ابن الخبازة                        | بن عبد | محمد |
| Y 0 0        | الله بن محمد أبو الدبس بن السفاح                | بن عبد | محمد |
| 7 2 9        | الله بن محمد الرقاشي العابد                     | بن عبد | محمد |
| 7.01         | الله بن محمد ابن سكرة الهاشمي                   |        |      |
| Y 0 V        | الله بن محمد السلامي                            | بن عبد | محمد |
| 747          | الله بن محمد شرف الدين المرسي                   | بن عبد | محمد |
| 7.97         | الله محمد ابن الصائغ                            | بن عبد | محمد |
| 7.4.7        | الله بن محمد الصوفي                             | بن عبد | محمد |
| 400          | الله بن مجمد بن عبد كان                         | بن عبد | محمد |
| A.F.Y        | الله بن محمد أبو علي البغدادي                   | بن عبد | محمد |
| ۲۸.          | الله بن محمد بن غطوس الناسخ                     | بن عبد | محمد |
| <b>7.7</b>   | الله بن محمد أبو المجد التنوخي المعري القاضي    | بن عبد | محمد |
| 749          | الله بن محمد محي الدين بن أبي عصرون             |        |      |
| 700          | الله بن محمد بن المهتدي                         | بن عبد | محمد |
| 4.49         | الله بن محمد بن النن الشافعي                    | بن عبد | محمد |
| 770          | ، الله بن محمد الوراق الكزماني                  | بن عبد | محمد |
| 1 2 9        | . الله المخرمي قاضي حلوان                       | بن عبد | محمد |
| 7.7          | الله بن مخلَّد الأصبهاني                        | بن عبد | محمد |
| 10.          | . الله بن المستورد البغدادي                     |        |      |

| 17.         | محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي          |
|-------------|---------------------------------------------|
| 7 2 9       | محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري     |
| 137         | محمد بن عبد الله بن مسلم مولى عمرو بن عوف   |
| 177         | محمد بن عبد الله بن مسلمة المظفر بن الأفطس  |
| 777         | محمد بن عبد الله بن مظفر أفضل الدولة الطبيب |
| 440         | محمد بن عبد الله بن موسى شرف الدين المتاني  |
| ۲0٠         | محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي          |
| <b>۲</b> ۷٤ | محمد بن عبد الله بن الناجحون الأعمى         |
| 444         | محمد بن عبد الله ناصر الدين الأتابكي        |
| 797         | محمد بن عبد الله بن أبي نصر التجيبي         |
| 7 2 7       | محمد بن عبد الله بن نمير الخارفي الهمداني   |
| 137         | محمد بن عبد الله بن نمير النميري            |
| 779         | محمد بن عبد الله بن هبة الله أبو الفرج      |
| 779         | محمد بن عبد الله بن يحيى بن الجد الإشبيلي   |
| 777         | محمد بن عبد الله بن يعقوب اليعقوبي          |
| ٥٢١         | محمد بن عبدان شمس الدين اللبودي الطبيب      |
| 771         | محمد بن عبدك البصري                         |
| 177         | محمد بن عبدوس الجهشياري                     |
| 179         | محمد بن عبدون الجيلي الطبيب                 |
| ۸۲۱         | محمد بن عبدون الوراق السوسي                 |
| 177         | محمد بن عبدة بن حرب العباداني               |
| 177         | محمد بن عبدة بن سليمان العبدي               |
| 179         | محمد بن عبيد بن ابي أمية الطنافسي           |
| 179         | محمد بدع في الأدب                           |
| 179         | محمد بن عبيد بن محمد المحاربي               |
| 179         | . 11 - 1 - 1 - 1                            |
|             |                                             |